# فِقْهُ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ

في

ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

تَأْلِيفُ

أَبِي زَكْرِيًّا أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ آلِ مُصْطَفَى

الرِّغَاسِي

جَمِيعُ حُقُوقِ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ

#### مُقَدَّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَّمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » آل عمران: (102)

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» النساء: (1)

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا » الأحزاب: (70–71) لَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَشَرَّ الْهُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مَا زَالُوا قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي خِدْمَةِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْعَوْصِ فِي بِحَارِ الْأُصُولِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَاسْتِحْرَاجِ زَبَارِجٍ فَوَائِدِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِنْبَاطُهُمُ الْمَسَائِلَ بِحَارِ الْأُصُولِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَاسْتِحْرَاجٍ زَبَارِجٍ فَوَائِدِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِنْبَاطُهُمُ الْمَسَائِلَ بِحَارِ الْأُصُولِ التَسْرِيعِيَّةِ وَاسْتِحْرَاجِ زَبَارِجٍ فَوَائِدِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِنْبَاطُهُمُ الْمَسَائِلَ الْعُهْمِ اللَّهُمُ الْمُشْكِلَ مِنْ هَذِهِ الْيَنَانِيعِ الصَّافِيَةِ، فَصَنَّفُوا فِي ذَلِكَ التَّصَانِيفَ الْمُهُمُ الْمُشْكِلَ مِنْ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمِ، وَفَصَّلُوا فِيهَا الْمُجْمَلَ كَمَا حَلَلُوا فِيهَا الْمُشْكِلَ مِنْ يَنْهُمْ بِهَا النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمِ، وَفَصَّلُوا فِيهَا الْمُحْمَلَ كَمَا حَلَلُوا فِيهَا الْمُشْكِلَ مِنْ عَلَاقًا فِيهَا الْمُشْكِلَ مِنْ

مَسَائِلِ الْعِبَادَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ، وَالْعَادَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ وَالْآرَاءِ، وَمِنْ أَشْهَرِ الْعُلَمَاءِ النَّذِينَ انْفَتَحَتْ أَبْوَابُ سُوقِ الْفِقْهِ عَلَى أَيَادِيهِمْ، وَانْتَشَرَ صِيتُهُ فِي جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ اللَّائِمِمْ: الْأَئِمَةُ الْأَرْبَعَةُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ النَّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ التَّمِيمِيُّ الْكُوفِيُّ، الْآفَاقِ بِسَبَبِهِمْ: الْأَئِمَةُ الْأَرْبَعَةُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ النَّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ التَّمِيمِيُّ الْكُوفِيُّ، الْمَوْلُودُ سَنَةَ (80)ه الْمُتَوفَقَ سَنَةَ (150)ه، الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْمَذْهَبُ الْمَوْلُودُ سَنَةَ وَالْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ الْحِمْيَرِيُّ الْمَدَنِيُّ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ، الْمَوْلُودُ سَنَةَ (93)ه الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْمَذْهَبُ الْمَالِكِيُّ.

وَالْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ الْمُطَّلِبِيُّ الْمَكِّيُّ، الْمَوْلُودُ سَنَةَ (154)ه الْمُتَوَفَّ سَنَةَ (204)ه، الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْمَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ.

وَالْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، الْمَوْلُودُ سَنَةَ (179)ه، الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْمَذْهَبُ الْحَنْبَلِيُّ.

وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَالْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ الْمُتَوَفَّ سَنَةَ (161)ه.

والْإِمَامِ أَبِي خَالِدٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجِ الْأُمَوِيِّ الْمُتَوَفَّ سَنَةَ 150هـ. والْإِمَامِ أَبِي عَمْرٍو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيّ الْمُتَوَفَّ سَنَةَ (157)هـ.

وَالْإِمَامِ أَبِي الْحَارِثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَهمِيِّ الْمُتَوَفَّ سَنَةَ (175) وَهُوَ أَفْقَهُ وَأَثْبَتُ مِنْ مَالِكٍ كَمَا قَالَ تِلْمِيذُهُمَا الشَّافِعِيُّ، وَهُنَاكَ غَيْرُ هَوُلَاءِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ أَفْقَهُ وَأَثْبَتُ مِنْ مَالِكٍ كَمَا قَالَ تِلْمِيذُهُمَ الشَّافِعِيُّ، وَهُنَاكَ غَيْرُ هَوُلَاءِ مِنَ الْأَئِمَةِ الْمَدْكُورِينَ، وَبَعْضُهُمْ أَعْلَى الَّذِينَ سَاهَمُوا فِي نَشْرِ الْفِقْهِ، بَعْضُهُمْ فِي طَبَقَةِ هَوُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ، وَبَعْضُهُمْ أَعْلَى النَّابِعُونَ كَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ مِنْ شِيرِينَ، وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ

السَّبْعَةِ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْقُرْشِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ الْهِلَالِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ الْهِلَالِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، وَهَوُلَاءِ الْأَئِمَّةُ الْمَذْكُورُونَ هُمْ مُؤَسِّسُوا الْمَدْرَسَةِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْمُسْتَنْبِطُونَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، وَهَوُلَاءِ الْإَئِمَّةُ الْمَذْكُورُونَ هُمْ مُؤَسِّسُوا الْمَدْرَسَةِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْمُسْتَنْبِطُونَ اللهُ عَنْهُمْ، وَهَوُلَاءِ الْإِجْمَالِيَّةِ، وَكُلُّ مَنْ بَعْدَهُمْ عِيَالٌ عَلَيْهِمْ، إِمَّا شَارِحًا لِأَقْوَالِهِمْ أَوْ اللهَ حُكَامَ مِنْ أَدِلَتِهَا الْإِجْمَالِيَّةِ، وَكُلُّ مَنْ بَعْدَهُمْ عِيَالٌ عَلَيْهِمْ، إِمَّا شَارِحًا لِأَقْوَالِهِمْ أَوْ مُعَقِبًا، ثَقَلَ الله مَوَازِينَهُمْ، وَجَزَاهُمْ بِأَحْسَنَ مَا عِنْدَهُ عَلَى هَذَا الْجُهْدِ الْمَدْرِبَ وَكَذَلِكَ كُلَّ مَنْ حَدَمَ هَذَا الْعِلْمِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ حَرِيصًا كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى ادِّحَارِ مَا يَسْتَغِلُّهُ فِي مُسْتَقْبِلِهِ مِنْ مَالٍ، وَاقْتِنَاءِ مَا يَنْفَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، حَمَلِنِي ذَلِكَ عَلَى تَدْوِينِ مُدَوَّنًا مُخْتَصَرًا جَامِعًا لِمَسَائِلِ وَاقْتِنَاءِ مَا يَنْفَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، حَمَلِنِي ذَلِكَ عَلَى تَدْوِينِ مُدَوَّنَا مُخْتَصَرًا جَامِعًا لِمَسَائِلِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، لِيَكُونَ مَرْجِعًا لِتَلَامِيذِ الْعِلْمِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى فَرَجَاءً لِلْمَنْفَعَةِ الْمَنْفَعَةِ مُمَّا يُقَدِّمُهُ الْمَرْءُ لِدِينِهِ احْتِسَابًا مِنَ اللهِ تَعَالَى وَرَجَاءً لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَةِ، أَسْأَلُ الله الْعَلَى الْقَدِيرَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ حَالِطًا لِوَجْهِهِ الْأَكْرَمِ، وَنَافِعًا لِلْإَسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، إِنَّهُ مُحِيبٌ لِلدَّعَوَاتِ.

## أَخُوكُمْ فِي اللهِ

## أَبُو زَّكُرِيَّا الرِّغَاسِيُّ.

تَحْرِيرًا: (16) مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ (7) سَنَةَ (1439) هـ - (16) مِنْ شَهْرِ مَايُو (5) سَنَةَ (2018)م.

# التَّعْرِيفُ بِالْفِقْهِ

وَلَفْظُ (الْفِقْهِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْقَافِ، تَرْجِعُ دَلَالَتُهُ إِلَى إِدْرَاكِ الشَّيْءِ وَالْإِحَاطَةِ وَلَفْظُ (الْفِقْهِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْقَافِ، تَرْجِعُ دَلَالَتُهُ إِلَى إِدْرَاكِ الشَّيْءِ وَالْإِحَاطَةِ بِهِ عِلْمًا وَفَهْمًا، مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ » هود: (91)

أَيْ لَا نَفْهَمُ مُعْظَمَ أَقْوَالِكَ هَذِهِ، وَإِنَّمَا قَالُوا لَهُ ذَلِكَ إِعْرَاضًا عَنْ سَمَاعِ الْحَقِّ وَاسْتِهْزَاءً لَهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

ثُمَّ إِنَّ لَفْظَ الْفِقْهِ يُطْلَقُ عَلَى مَا لَمْ يُحَطْ بِهِ عِلْمًا مِنْ قَبْلُ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَعْلُومِ الَّذِي يُدْرَكُ بَدَاهَةً بِدُونِ الْاحْتِيَاجِ إِلَى إِعْمَالِ فِكْرٍ، فَلَيْسَ بِفَصِيحٍ أَنْ تَقُولَ: فَقِهْتُ الَّذِي يُدْرَكُ بَدَاهَةً بِدُونِ الْاحْتِيَاجِ إِلَى إِعْمَالِ فِكْرٍ، فَلَيْسَ بِفَصِيحٍ أَنْ تَقُولَ: فَقِهْتُ أَنَّ الشَّمْسَ فِي السَّمَاءِ، لِأَنَّ كُلَّا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الشَّمْسَ فِي السَّمَاءِ، لِأَنَّ كُلَّا مِنْ ذَلِكَ مَعْلُومٌ طَبْعًا، فَالْفَهْمُ عَمَلِيَّةٌ يُسْتَنْبَطُ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا الْمَقْصُودُ بِالْفِقْهِ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِي: فَهُوَ الْعِرْفَانُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْمُكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

#### شَرْحُ التَّعْرِيفِ:

قَوْلُهُ: « الْعِرْفَانُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ » أَيْ: إِحَاطَةُ الْمَرْءِ وَإِلْمَامِهِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ » وَلَفْظُ: (الْعِرْفَانِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ مَصْدَرٌ مِنْ عَرَفَ يَعْرِفُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ، وَلَفْظُ: (الْعِرْفَانِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ مَصْدَرٌ مِنْ عَرَفَ يَعْرِفُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ، وَلَا عَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ مَصْدَرٌ مِنْ عَرَفَ يَعْرِفُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ، وَلَاللَّهُ وَهُو خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُوَجَّةُ إِلَى الْمُكَلَّفِ طَلَبًا، أَوْ نَهْيًا، وَ(الْأَحْكَامِ) جَمْعُ حُكْمٍ، وَهُو خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُوجَّةُ إِلَى الْمُكَلَّفِ طَلَبًا، أَوْ نَهْيًا، أَوْ نَهْيًا، أَوْ تَعْلَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا اللهِ اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَمِثَالُ النَّهْيِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » النساء: (43)

وَمِثَالُ التَّخْيِيرِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِينَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » البقرة: (196)

وَأَمَّا لَفْظُ (الشَّرْعِيَّةِ) فَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّرْعِ، مَصْدَرُ شَرَعَ يَشْرَعُ بِمَعْنَى تَنَاوُلِ الْمَاءِ بِالْفَمِ فِي الْوَضْعِ اللَّغَوِي، وَالْاسْمُ: الشَّرِيعَةُ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَا شَرَعَهُ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ مِنَ الْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ الدِّينِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَيَحْرُجُ بِذَلِكَ الْأُمُورُ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ. الْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ الدِينِيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَيَحْرُجُ بِذَلِكَ الْأُمُورُ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ. وَوَلَمُ المُمكرُوهَاتُ، وَالْمُحَرَّمَاتُ، وَالْمُحَرَّمَاتُ، وَالْمُحَرَّمَاتُ، وَالْمُحُرَّمَاتُ، وَالْمُمكرُوهَاتُ، وَالْمُبَاحَاتُ، وَلَا الْبَقَاتَ إِلَى غَيْرِ هَذِهِ مِنَ الْأَفْعَالِ، وَلَفْظُ: (الْمُكلَّفِ) وَالْمَحْرُوهَاتُ، وَاللّهُ مَا الْبَقَاتَ إِلَى غَيْرِ هَذِهِ مِنَ الْأَفْعَالِ، وَلَفْظُ: (الْمُكلَّفِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَاللّامِ الْمُشَدَّدَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ كَلَّفَ يُكلِفُ تَكْلِيفًا، وَهُو بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَاللّامِ الْمُشَدَّدَةِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ كَلَّفَ يُكلِفُ تَكْلِيفًا، وَهُو بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَاللّامِ اللسَّاقَ وَإِنْزَامُهُ نَفْسَهُ بِهِ، وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيَة عَلَى الْمُسَانِ الْعَمَلَ الشَّاقَ وَإِنْزَامُهُ نَفْسَهُ بِهِ، وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِيَة عَلَى الْمُسَانِ الْعَمَلَ الشَّاقَ وَإِنْزَامُهُ نَفْسَهُ بِهِ، وَمَعْنَاهُ السَّرْعِيَة عَلَى الْمُسَانِ الْعَمَلَ الشَّرَعِيَة بُعَلَى الْمُكلِّفُ هُو الْمُحَلِّفُ بِهَا إِذَا أَحْسَنَ، وَيُعَاقَبُ بِهَا إِذَا أَسَانَ السَّوْعِيَة فَلَالُ عَلَى مِثْلِهِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ بِحَيْثُ يُثَالُ بِهَا إِذَا أَحْسَنَ، وَيُعَاقَبُ بِهَا إِذَا أَحْسَنَ، وَيُعَاقَبُ بِهَا إِذَا أَحْسَنَ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِي الللْمُ السَّرُومُ السَّوْمُ السَّوْمِ الْمُعَلِّفُ الْمُعَلِّقُ اللهُ الْمُعَلَى الْمُعْرِقُومُ السَّوْمِ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلَّفُ الْمُولِ الْمُعْمِلُ السَّوْمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُوم

قَوْلُهُ: « الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ » أَيِ الَّتِي تُحْصَلُ وَتُكْتَسَبُ مِنَ الْأَدِلَةِ التَّفْصِيلِيَّةِ، لِكَوْنِهِمَا غَيْرَ مُكْتَسِبَيْنِ، التَّفْصِيلِيَّةِ، فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عِلْمُ اللهِ تَعَالَى، وَكَلامُ رَسُولِهِ عَيْلَةٌ، لِكَوْنِهِمَا غَيْرَ مُكْتَسِبَيْنِ، التَّفْصِيلِي: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي بَلْ، مِنْهُمَا يُكْسَبُ ذَلِكَ الْعِلْمُ الْمَذْكُورُ، وَالْمُرَادُ بِالدَّلِيلِ التَّفْصِيلِي: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي بِنَاءِ الْمُسَائِلِ الْفُرُوعِيَّةِ، كَقَوْلِكَ: أَكُلُ الرِّبَا حَرَامٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » البقرة: (278)

وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ» أَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الْفَقِيهُ: اسْمٌ مِنْ فَقِهَ بِكَسْرِ الْقَافِ يَفْقَهُ بِفَتْحِهَا فِقْهَا، وَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيفُ الْفِقْهِ الْآنَ، وَالْفَقِيهُ هُو مَنْ يَسْتَنْبِطُ الْأَحْكَامَ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَصُولِي، وَالْفَصِيلِيَّةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَصُولِي، الْأَصُولِي، الْأَصُولِي، الْأَصُولِي، الْفَقْهُ لِلْبَحْثِ عَنْ كَيْفِيَةِ الْأَصُولِي، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُلِيَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ الَّتِي يُكْتَسَبُ مِنْهَا الْفِقْهُ لِلْبَحْثِ عَنْ كَيْفِيَةِ الْشِيْبَاطِ الْحُكْمِ مِنْهَا، فَالْفَقِيهُ يَنْظُرُ فِي خُصُوصِ دَلَالَةِ النَّصِّ عَلَى الْحُكْمِ، وَالْأَصُولِي يَنْظُرُ فِي كَيْفِيةِ السِّيْبَاطِ الْأَحْكُمِ مِنْهَا، فَالْفَقِيهُ يَنْظُرُ فِي خُصُوصِ دَلَالَةِ النَّصِّ عَلَى الْحُكْمِ، وَالْأَصُولِي يَنْظُرُ فِي كَيْفِيةِ السَّيْبَ اللهِ اللَّوْفِيةِ الْأَحْرَامِ مِنْهُ، وَيُجْمَعُ الْفَقِيهُ عَلَى: فُقَهَاءٍ. وَتَفَقَّهُ الرَّجُلُ وَفَقُهُ يَنْظُرُ فِي كَيْفِيةِ السَّيْبُ اللهِ التَّوْفِيقُ. اللهُ التَّوْفِيقُ الْقَافِ، أَيْ صَارَ فَقِيهًا، وَالْمَصْدَرُ: التَّفَقَّهُ، وَالْاسْمُ: الْمُتَفَقِّهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. مَا الْفَقِيهِ الْأَسَاسِيَّةُ تَنْحُصِرُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا الْقُولِي وَاللهِ اللهِ تَعَالَى وَاللهُ اللهُ الل

مَوْضُوعُهُ: أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ صَلَاةٍ، وَزَكَاةٍ، وَصَوْمٍ، وَحَجِّ، وَنِكَاحٍ، وَبَيْعٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ.

ثَمَرَتُهُ: وَمِنَ الثِّمَارِ الَّتِي تُقْطَفُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ تَصْحِيحُ الْعِبَادَاتِ، وَالْإِتْيَانُ بِهَا عَلَى أَحْسَنِ وَجْهِهَا، وَأَكْمَلِ حَالِهَا الْمَشْرُوعِ، وَالْفَوْزُ بِالسَّعَادَةِ الرَّبَّانِيَّةِ يَوْمَ الدِّينِ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1598) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

فَضْلُهُ: وَيَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى فَضْلِ هَذَا الْعِلْمِ وَمَنْزِلَةِ أَهْلِهِ عِنْدَ اللهِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ: « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِينِ » أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (71) ومسلم برقم: (1037) عن معاوية رضي الله عنه.

# كِتَابُ الطَّهَارَةِ

# بَابٌ فِي الطَّهَارَةِ وَأَنْوَاعِهَا

لَفْظُ « الطَّهَارَةُ نَقِيضُ النَّجَاسَةِ وَالْأَوْسَاخِ الْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ فِي مَعْنَاهَا اللَّعُوِي، وَمَعْنَى الَّلْفْظِ وَالطَّهَارَةُ نَقِيضُ النَّجَاسَةِ وَالْأَوْسَاخِ الْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ فِي مَعْنَاهَا اللَّعُوي، وَمَعْنَى اللَّفْظِ لَعُقَامُ النَّعَلَّمُ مِنْ مَعْنَاهُ الْاصْطِلَاحِي، إِذْ يَشْمَلُ ذَلِكَ النَّزَاهَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنَ الْعُيُوبِ الْحِسِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ خِلَافًا لِلْاصْطِلَاحِي، فَإِنَّهُ يَعْنِي: التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ أَوْ مَا يَنُوبُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ خِلَافًا لِلْاصْطِلَاحِي، فَإِنَّهُ يَعْنِي: التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ أَوْ مَا يَنُوبُهُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ مَوَانِعِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ.

حُكْمُ الطَّهَارَةِ: الطَّهَارَةُ وَاجِبَةُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا » المائدة: (6) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » المدثر: (4) وَقَالَ هُورُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ أَيْضًا: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ أَيْضًا: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ » أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

أَنْوَاعُ الطَّهَارَةِ: الطَّهَارَةُ نَوْعَانِ: ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ، فَالطَّهَارَةُ الْبَاطِنَةُ هِيَ تَطْهِيرُ النَّفْسِ مِنْ آثَارِ الذَّنْبِ وَالْمَعْصِيَةِ، وَذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ مِنْ كُلِّ الذُنُوبِ وَالْمَعَاصِي، مِنْ آثَارِ الذَّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، وَتَطْهِيرُ الْقَلْبِ مِنْ أَقْذَارِ الشِّرْكِ، وَالشَّكِّ، وَالْحَسَدِ، وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ، وَمَا فِي مَعْنَى وَتَطْهِيرُ الْقَلْبِ مِنْ أَقْذَارِ الشِّرْكِ، وَالشَّكِ، وَالْحَسَدِ، وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِالْإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ وَحُبِّ الْحَيْرِ لِلْغَيْرِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا.

<sup>-1</sup> أخرجه أبو داود برقم: (61) عن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1) عن ابن عمر رضى الله عنهما.

وَأَمَّا الطَّهَارَةُ الظَّاهِرَةُ فَهِيَ تَطْهِيرُ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ الْمُطَهِّرِ مِنْ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ الْعَيْنِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ، وَهِيَ نَوْعَانِ أَيْضًا: الطَّهَارَةُ مِنْ حَدَثٍ، وَالطَّهَارَةُ مِنْ حَبَثٍ، وَإِلَيْكَ بَيَانَ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

مَعْنَى الْحَدَثِ فِي الْأَصْلِ اللُّغوي: لَفْظُ (الْحَدَثِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالدَّالِ اسْمٌ مُشْتَقُّ مِنْ عَدَثَ يَحْدُثُ حُدُوثًا بِضَمِّ الْحَاءِ، وَتَرْجِعُ دَلَالَتُهُ إِلَى كَوْنِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ فِي الْوَضْعِ اللُّغُوي، وَمِنْ ذَلِكَ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْمُنْكَرِ الَّذِي لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ مِنْ قَبْلُ، وَالْحَدِيثِ اللَّغُوي، وَمِنْ ذَلِكَ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْمُنْكَرِ الَّذِي لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ مِنْ قَبْلُ، وَالْحَدِيثِ اللَّهُ وَعِنْ الْعَهْدِ بِكَذَا، أَيْ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِكَذَا، أَيْ قَرْيبُ الْعَهْدِ بِكَذَا، أَيْ وَقَتًا طَوِيلًا فِي ابْتِدَائِهِ.

مَعْنَى الْحَدَثِ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ: وَالْمَقْصُودُ بِالْحَدَثِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةِ نَقِيضِ الْعَيْنِيَّةِ مِنْ خُرُوجِ الرِّيحِ، أَوِ الْعَائِطِ، أَوِ الْبَوْلِ، أَوِ الْمَدْيِ، أَوِ الْوَدْيِ، أَوِ الْعَائِطِ، أَوِ الْبَوْلِ، أَوِ الْمَدْيِ، أَوِ الْوَدْيِ، أَوِ الْاحْتِيَادِيَّةِ الْمَخِيِّ بِوَسِيلَةِ الْجِمَاعِ، أَوِ الْاحْتِلَامِ، وَخُرُوجُ كُلُّ مِنْ هَذَا عَلَى الْجِهَةِ الْاعْتِيَادِيَّةِ يُسَمَّى حَدَثًا، أَيِ النَّجَاسَةَ الْحُكْمِيَّةَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدَثِ عَيْنُ الْبَوْلِ، أَوِ الْعَائِطِ، أَو الْعَائِطِ، وَلَا الْمَخِيِّ، بَلْ، الْمَقْصُودُ مَا ذَكَرْثُ لَكَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُطْلَقُ لَقْطُ الْحَدَثِ عَلَى النَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ تَارَةً، كَمَا فَسَرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْفُسَاءِ وَالضُّرَاطِ اكْتِفَاءً بِالْأَعْلَبِ وُقُوعًا فِي الصَّلَاةِ، وَيُعَالِقُ لَقُطُ الْحَدِثُ، وَسُمِيَّ بِذَلِكَ الْعَيْنَةِ تَارَةً، كَمَا فَسَرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْفُسَاءِ وَالضُّرَاطِ اكْتِفَاءً بِالْأَعْلَبِ وُقُوعًا فِي الصَّلَاةِ، وَيُعَالِي لَقَائُ لِمَنْ حَرَجَ مِنْهُ أَحُدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ: أَحْدَثَ، وَالْاسْمُ: الْمُحْدِثُ، وَسُمِيَّ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَخْرَجَ مَا لَمْ يُحْرِحْ مِنْ قَبْلُ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ.

أَنْوَاعُ الْحَدَثِ: ثُمَّ إِنَّ الْحَدَثَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا: حَدَثُ أَصْغَرُ، وَحَدَثُ أَنْوَاعُ الْحَدَثُ أَصْغَرُ، وَحَدَثُ أَكْبَرُ، فَالْحَدَثُ الْأَصْغَرُ يَنْحَصِرُ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ، وَالْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ.

وَأُمَّا الْأَكْبَرُ فَهُوَ مَا سِوَى الْأَصْغَرِ مِنَ الْجِمَاعِ، وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ بِوَسِيلَتِهِ، أَيِ الْجِمَاعَ، وَخُرُوجِ الْمَنِيِّ بِوَسِيلَتِهِ، أَيِ الْجِمَاعَ، وَبِالْاحْتِلَامِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ كُلِّ وَبِالْاحْتِلَامِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ كُلِّ مِنْهَا فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

كَيْفِيَّةُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ: وَتَكُونُ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ مِنْ خُرُوجِ الْبَوْلِ، وَالْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ، وَالرِّيحِ، وَالْغَائِطِ بِالْوُضُوءِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوُضُوءِ، وَيَشْهَدُ عَلَى وُجُوبِ التَّطَهُّرِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ قَوْلُهُ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوُضُوءِ، وَيَشْهَدُ عَلَى وُجُوبِ التَّطَهُّرِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ قَوْلُهُ عَلَى هُبُوبِ التَّطَهُّرِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ قَوْلُهُ وَيَشْهَدُ عَلَى وَجُوبِ التَّطَهُّرِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ قَوْلُهُ وَيَا الْمُوادُ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرُ الْمُرَادُ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرُ الْمُوادُ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرُ الْمُولُودُ الْمُولِ الْمُولُودِ الْعَلَالَ مُنَاكُ مَالِكُ مَالِهُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْفَيْدُ الْمُولُودُ الْعُولُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ اللَّهُ الْمُولُودُ اللَّهُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ اللَّهُ الْمُولِودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

كَيْفِيَّةُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ: وَتَتَحَقَّقُ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنْ خُرُوجِ الْمَخِيِّ، وَالْإِيلَاجِ، بِالْغُسْلِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْمَخِيِّ، وَالْإِيلَاجِ، بِالْغُسْلِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ التَّيَمُّمِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِعُ مِنَ الْمَخِيِّ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ إِذَا تَجَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجَبَ الْاغْتِسَالِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ إِذَا تَجَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» 2 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَوْلُهُ عَلِيْكِ : «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 ) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه أخرجه الترمذي برقم: (108) عن عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح.

<sup>3-</sup> أخرجه مسلم برقم: (343) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وَهَذَا مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ اللَّفْظِيَّةِ، وَيُسَمَّى الْجِنَاسَ التَّامَّ، وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْأَوْلِ مَاءُ الْاغْتِسَالِ، وَالتَّانِي الْمَنِيُّ، أَيْ إِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الْاغْتِسَالِ، وَالتَّانِي الْمَنِيُّ، أَيْ إِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. مَعْنَى الْحَبَثِ لُغَةً: لَفْظُ (الْحَبَثِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالدَّالِ اسْمُ مُشْتَقُّ مِنْ حَبُثَ بِضَمِّ مَعْنَى الْحَبَثِ لُغُةً: لَفْظُ (الْحَبَثِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالدَّالِ اسْمُ مُشْتَقُ مِنْ حَبُثَ بِضَمِّ عَيْنِ الْكَلِمَةِ يَخْبُثُ خُبْقًا وَحَبَاثَةً، وَتَرْجِعُ دَلَالَتُهُ إِلَى الرَّدِيءِ الَّذِي لَيْسَ بِالطَّيِّبِ فِي عَيْنِ الْكَلِمَةِ يَخْبُثُ خُبْقًا وَحَبَاثَةً، وَتَرْجِعُ دَلَالَتُهُ إِلَى الرَّدِيءِ اللَّذِي لَيْسَ بِالطَّيِّبِ فِي الْوَضْعِ اللَّغُوي، يُقَالُ: حَبُثَ الرَّجُلُ: أَيْ صَارَ سَيِّمًا ذَا شَرِّ، وَحَبُثَتِ النَّفْسُ إِذَا فَسَرِ مَنْ مَنَ الْكَوْمِي، يُقَالُ: حَبُثَ الرَّجُلُ: أَيْ صَارَ سَيِّمًا ذَا شَرِّ، وَحَبُثَتِ النَّفْسُ إِذَا فَسَرِ مَنْ مَالَ مَنْ الْكَالِمُ فَيْ الْتَهُ وَيَ الْمُعْوِي، يُقَالُ: حَبُثَ الرَّجُلُ: أَيْ صَارَ سَيِّمًا ذَا شَرِّ، وَحَبُثَتِ النَّفْسُ إِذَا فَسَادَتْ.

مَعْنَى الْخَبَثِ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ: وَالْمَقْصُودُ بِالْحَبَثِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: النَّجَاسَةُ الْعَيْنِيَّةِ مِنَ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالدَّمِ الْمَسْفُوحِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَإِلَيْكَ بَيَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَإِلَيْكَ بَيَانَ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ فِيمَا يَلِي:

#### التَّعْرِيفُ بِالنَّجَاسَةِ:

النّجاسة لُغة: لَفْظُ (النّجاسَة) بِفَتْحِ النُّونِ مُفْرَدُ النَّجَاسَاتِ، وَمَصْدَرُ مِنْ نَجُسَ يَنْجُسُ بِضَمِّ عَيْنِ الْكَلِمَةِ فِي كُلِّ مِنَ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ، وَهِيَ كُلُّ مَا ضَادَّ الطَّهَارَةَ مِنَ الْمُأْضِي وَالْمُضَارِعِ، وَهِيَ كُلُّ مَا ضَادَّ الطَّهَارَةَ مِنَ الْأَقْذَارِ الَّتِي تُسْتَقْذَرُهَا طَبْعًا، وَالْاسْمُ: النَّجَسُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَبِكَسْرِهَا، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ، وَالْمُقَنَّى، وَالْجَمْع، كَمَا يَكُونُ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَعْنَى النَّجَاسَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: كُلُّ مُسْتَقْذَرٍ قَادِحٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْاحْتِرَازِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الطَّهَارَةُ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْاحْتِرَازِ مِنْهَا، وَإِزَالَتِهَا عَنِ الْبَدَنِ، وَالثَّوْبِ، وَالْمَكَانِ، مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

أَنْوَاعُ النَّجَاسَةِ: النَّجَاسَةُ نَوْعَانِ: نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ، وَنَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ، وَإِلَيْكَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِيمَا يَلِيكَ:

أ. النّجاسة الْعَيْنِيّة: النّجاسة الْعَيْنِيّة أو الْحقيقِيّة هِي مَا يُشَاهِدُهُ الْمَرْءُ مِنَ الْمُسْتَقْذَرَاتِ بِعَيْنِهِ مِمَّا لَهُ طَعْمٌ، وَلَوْنٌ، وَرِيحٌ كَالْبَوْلِ، وَالْعَائِطِ، وَالدَّمِ الْمَسْقُوحِ، كَذَا فَسَرَهَا جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَهُو التّحقِيقُ، ثُمَّ إِنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى مُعَلَّظَةٍ، وَمُحَقَّفَةٍ، فَسَرَهَا جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَهُو التّحقِيقُ، ثُمَّ إِنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى مُعَلَّظَةٍ، وَمُرْئِيَّةٍ، وَعَيْرِ مَرْئِيَّةٍ، وَيَابِسَةٍ، وَرَطْبَةٍ، وَإِلَيْكَ بِيَانَ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
 وَجَامِدَةٍ، وَمَائِعَةٍ، وَمَرْئِيَّةٍ، وَغَيْرِ مَرْئِيَّةٍ، وَيَابِسَةٍ، وَرَطْبَةٍ، وَإِلَيْكَ بِيَانَ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
 مُغلَّظَةُ: وَهِي كُلُّ نَجَاسَةٍ وَرَدَ غِلَظُ وُجُوبِ التَّطَهُّرِ مِنْهَا وَإِزَالَتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ بِحَيْثُ لِي كَلُ يُحَامِدَةٍ، وَكُلُّ مِنْ ذَلِكَ وَاحِبٌ إِزَالَتِهَا، كَالْبَوْلِ، أو الْعَائِطِ، أو الدَّم بِعَيْنِهِ فِي بَدَنِ الْمُصَلِّي، أَوْ تَوْبِهِ، وَكُلُّ مِنْ ذَلِكَ وَاحِبٌ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ.

2- مُخَفَّفَةُ: وَهِيَ ضِدُّ الْمُغَلَّظَةِ السَّابِقَةِ، كَيسِيرِ الدَّم مِنْ رُعَافٍ فِي ثَوْبِ الْمُصَلِّي، أَوْ بَوْلِ الذَّكْرِ الرَّضِيعِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي تَطْهِيرِهِ الرَّشُّ بِالْمَاءِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَوْ بَوْلِ الذَّكْرِ الرَّضِيعِ، فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي تَطْهِيرِهِ الرَّشُّ بِالْمَاءِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ الْأَسَدِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّمَا أَتَتْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ اللهِ عَلَى ثَوْبِهِ، فَلَا اللهِ عَلَى ثَوْبِهِ، فَلَعَا اللهِ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ » اللهِ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ » أَمْ اللهِ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ » أَمْ اللهِ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ » أَلَا اللهِ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ اللهِ إِلَى اللهِ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وَبِهِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالنُّهْ عَنْهُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي إِحْدَى الرِّويَتَيْنِ، وَأَصْحَابُ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويَهُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي إِحْدَى الرِّويَتَيْنِ، وَأَصْحَابُ

1- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان: (223) ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله: (287)

الْحَدِيثِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، وَاخْتَارَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَباللهِ التَّوْفِيقُ.

3- جَامِدَةُ: وَهِيَ النَّجَاسَةُ الَّتِي لَا تَسْرِي غَالِبًا، كَالْغَائِطِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَكَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْهَا إِذَا تَلَطَّخَتْ بِالْبَدَنِ أَوِ الثَّوْبِ: إِزَالَتُهَا بِأَنْ تُعْسَلَ بِالْمَاءِ الطَّهُورِ، وَإِنْ كَانَتْ بِالْمَكَانِ وَمَا أَصَابَتْهُ مِنَ التُّرَابِ، كَانَتْ بِالْمَكَانِ وَمَا أَصَابَتْهُ مِنَ التُّرَابِ، وَاللهُ إِزَالَتُهَا عَنِ الْمَكَانِ وَمَا أَصَابَتْهُ مِنَ التُّرَابِ، وَاللهُ مِنَ التُّرَابِ، كَالْمُبَلَّطِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ بِالْمَاءِ بَعْدَ إِزَالَةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ التَّطَهُّرُ مِنْهَا إِلَّا بِذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

4- مَائِعَةُ: وَهِيَ كُلُّ نَجَاسَةٍ تَسْرِي إِلَى مَا يُجَاوِرُهَا، كَالْبَوْلِ، وَالدَّمِ الْمَسْفُوحِ، وَيَكْفِي فِي الطَّهَارَةِ مِنْهَا: غَسْلُ الْمَوْضِعِ الْمُصَابِ مِنَ الْبَدَنِ أَوِ التَّوْبِ، إِذَا كَانَ الْمُصَابُ مِنَ الْبَدَنِ أَوِ التَّوْبِ، إِذَا كَانَ الْمُصَابُ أَرْضًا، فَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الصَّبُ الْمُصَابُ مِنْهَا بَدَنَا أَوْ ثَوْبًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُصَابُ أَرْضًا، فَيَكْفِي فِي ذَلِكَ الصَّبُ عَلَيْهِ الْمَاءُ بِقَطْعِ النَّظِرِ مِنْ كَوْنِهِ مُتْرَبًا أَوْ مُبَلَّطًا وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ الصَّبُ الدَّلْكُ أَوِ الْحَفْرُ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّيِيُّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّيِيُ عَلَيْهِ مِنْ مَاءٍ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد: (221) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد: (284) واللفظ للبخاري.

5- مَرْئِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تُشَاهَدُ بِالْعَيْنِ، كَالنَّجَاسَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنَ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالْغَائِطِ، وَالْغَائِطِ، وَالْغَائِطِ، وَالدَّمِ الْمَسْفُوح، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

6- غَيْرُ مَرْئِيَّةٍ: وَهِيَ كُلُّ نَجَاسَةٍ لَا يُشَاهَدُهَا عَيَانًا لِقِلَّتِهَا، كَيسِيرِ الْبَوْلِ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ، وَيَسِيرِ الدَّم مِنْ رُعَافٍ قَطَرَ عَلَى النَّوْبِ أَوِ الْمَكَانِ، وَهَذَا يُعْفَى عَنْهُ، الْمَاءِ الْكَثِيرِ، وَيَسِيرِ الدَّم مِنْ رُعَافٍ قَطَرَ عَلَى النَّوْفِيقُ. وَلِاللهِ التَّوْفِيقُ. وَلَا يَجِبُ الطَّهَارَةُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتِ الطَّهَارَةُ أَفْضَلَ مُحَافَظَةً عَلَى النَّظَافَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. 7 عَلِيسَةٌ: وَهِي النَّي جَفَّتُ بَعْدَ رُطُوبِتِهَا، كَالدَّمِ الْيَابِسِ أَوِ الْبَوْلِ فِي الثَّوْبِ، أَو الْرُضُ الْرُضُ وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ التَّوْبِ بِالْمَاءِ حَتَى يَذْهَبَ رَائِحَتُهُ وَطَعْمُهُ، وَأَمَّا الْأَرْضُ فَلْوَثُ فِيهَا كَالْقَوْلِ فِي الْجَامِدَةِ السَّابِقَةِ، وَلَا يُطَهِّرُهَا الْجُفُوفُ، إِلَّا إِذَا ذَهَبَ أَثَرُهَا فَالْقَوْلُ فِيهَا كَالْقَوْلِ فِي الْجَامِدَةِ السَّابِقَةِ، وَلَا يُطَهِّرُهَا الْجُفُوفُ، إِلَّا إِذَا ذَهَبَ أَثَرُهَا وَلَا يَطْهُرُ، وَهُو مَذَهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرَائِحَتُهُا، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَالتَّحْقِيقُ إِذَنْ أَنَّهَا تَطْهُرُ، وَهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ النَّوْفِيقُ.

8- رَطْبَةُ: وَهِيَ خِلَافُ الْيَابِسَةِ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ كَيْفِيَّةُ الطَّهَارَةِ مِنْهَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةُ: إِذَا تَلَوَّثَ ثَوْبُ الْمَرْأَةِ بِنَجَاسَةٍ فِي الطَّرِيقِ بِسَبَبِ جَرِّهَا إِيَّاهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ مَوَاءٌ كَانَتِ النَّجَاسَةُ يَابِسَةً، أَوْ مَائِعَةً، يَطْهُرُ بِمَا بَعْدَهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا غَسْلُهُ، سَوَاءٌ كَانَتِ النَّجَاسَةُ يَابِسَةً، أَوْ مَائِعَةً، وَيُؤيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَيُولِي وَأَمْشِي فِي عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: « إِنِي الْمُرَأَةُ أَطُولُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ: « إِنِي الْمُرَأَةُ أَطُولُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي

الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ  $^1$  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَحَمَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ لَا الْمَائِعَةِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَهِ قَالَ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَهُوَ الْأَحْوَطُ عِنْدِي، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَسْأَلَةُ: إِذَا وَطَأَ الْمَرْءُ بِرِجْلِهِ النَّجَاسَةَ الْيَابِسَةَ ثُمَّ وَطَأَ بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانًا رَطْبًا، غَسَلَ رِجْلَهُ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ إِذَا كَانَتِ الرِّجْلُ رَطْبَةً، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ التَّلَوُّثِ بِهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

ب. النّجَاسَةُ الْحُكْمِيّةُ: وَهِيَ الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِالْأَعْضَاءِ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، مِنْ حُرُوجِ الْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالرّبِحِ، وَدَمَيِ الْحَيْضِ وَالبّفَاسِ، وَالْجَنَابَةِ، فَيَشْمَلَ ذَلِكَ الْوُضُوءِ الْبَوْلِ، أَوِ الْبَوْلِ، أَوِ الْعَائِطِ، أَوِ الْمَدْيِ بَعْدَ الْوُضُوءِ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ وَالْأَكْبَرَ، فَخُرُوجُ الرّبِحِ، أَوِ الْبَوْلِ، أَوِ الْعَائِطِ، أَوِ الْمَدْيِ بِتَجَدُّدِ الْوُضُوءِ، وَكَذَلِكَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَا بُدَّ إِذَنْ مِنْ إِزَالَةِ هَذَا الْمَانِعِ بِتَجَدُّدِ الْوُضُوءِ، وَكَذَلِكَ مَانِعٌ مُنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ حَتَى يُوَالِ بِالْعُسْلِ، وَيُسَمَّى الْأَوْلُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ، وَالثَّانِي الْأَكْبُر مَنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ حَتَى يُوَالَ بِالْعُسْلِ، وَيُسَمَّى الْأَوْلُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ، وَالثَّانِي الْأَكْبَر مَنْ صِحَةِ الصَّلَاةِ حَتَى يُوَالَ بِالْعُسْلِ، وَيُسَمَّى الْأَوْلُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ، وَالثَّانِي الْأَكْبَر مَنْ صِحَةِ الصَّلَاةِ حَتَى يُوالَ بِالْعُسْلِ، وَيُسَمَّى الْأَوْلُ الْحَدَثَ الْأَصْغَر، وَالثَّانِي الْأَكْبُر مَنْ صِحَةِ الصَّلَاةِ حَتَى بَعْدَ الْانْقِطَاعِ وَالْغُسْلِ، وَهَذَا كُلُّهُ دَاخِلُ فِي مُسَمَّى النَّخِاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ كُلِّ مِن الْوُضُوءِ، وَالْغُسْلِ وَمُوجِبَاتِهِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ الللهُ تَعَالَى، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

أخرجه أبو داود برقم: (383) وهو صحيح.

وَمِنَ النَّجَاسَاتِ أَيْضًا: الْمَيْتَةُ، وَالْقَيْحُ، وَالْقَيْءُ الْمُتَغَيِّرُ عَنْ صِفَةِ الطَّعَامِ، وَلَحْمُ غَيْرِ مَا الْحَيْوَانَاتِ، كَذَا رَوْتُهُ، وَلَبَنُهُ، وَلُعَابُ الْكَلْبِ، وَالْحَمْرُ، وَالْمَدْيُ، وَالْوَدْيُ، وَالْوَدْيُ، وَالْحَمْرِ، وَلَا الْمُوادِ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ، غَيْرَ أَنَّ نَجَاسَة بَعْضِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَالْحَمْرِ، لَيْسَتْ كَنَجَاسَةِ الْبَوْلِ، وَالْعَائِطِ، بَلْ، إِنَّمَا الْمُرَادُ بِنَجَاسَتِهَا النَّجَاسَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ عَنِ النَّبِي عَنْ وَقْتِ الْمَعْنَوِيَّةً، إِذْ لَوْ كَانَتْ لِمَنْ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ، وَاللهِ كَذَلِكَ لَبَيْنَهُ النَّبِي عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ، وَاللهِ كَذَلِكَ لَبَيْنَهُ النَّبِي عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ، وَاللهِ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ الْمَنِيِّ: الْمَنِيُّ هُوَ الْمَاءُ الْأَبْيَضُ النَّخِينُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكِرِ الرَّجُلِ وَفَرْجِ الْمَرْأَةِ فِي نِهَايَةِ الْجِمَاعِ، أَوْ عِنْدَ الشَّهْوَةِ الْكُبْرى، وَهُوَ طَاهِرٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ، لِكَوْنِهِ أَصْلَ الْإِنْسَانِ الَّذِي حُلِقَ مِنْهُ وَيَتَكُونُ مِنْهُ، وَلَا الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ، لِكَوْنِهِ أَصْلَ الْإِنْسَانِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ وَيَتَكُونُ مِنْهُ، وَلَا يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ نَجَسًا، وَقَدْ كَرَّمَهُ الله تَعَالَى وَفَضَلَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ يَعْقَلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ نَجَسًا، وَقَدْ كَرَّمَهُ الله تَعَالَى مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، وَهُو تَفْضِيلًا، وَعِلَاوَةً عَلَى هَذَا التَّكْرِيمِ كُونُ أَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، وَهُو نَيْتُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمْ، فَانْدَفَعَ بِذَلِكَ الْقُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَانْدَفَعَ بِذَلِكَ الْقُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَانْدَفَعَ بِذَلِكَ الْقُولُ الله عَلْمَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَو نَضَحْتَ بِغُولِكَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهُ جَاءَهَا رَجُلُ ضَيْفًا فَأَصْبَحَ يَعْسِلُ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَو نَضَحْتَ يَعْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ: « إِنَّمَا كَانَ يُحْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَعْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَو نَضَحْتَ عَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفُونُكُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَوْكًا فَيُصَلِّى فِيهِ » أَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (288)

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَاسَةٍ، إِذْ لَوْ كَانَ نَجَاسَةً لَمَا اكْتُفِيَ فِي ذَلِكَ بِالنَّضْحِ أَوِ الْفَرْكِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ غُسَالَةِ النَّجَاسَةِ: وغُسَالَةُ النَّجَاسَةِ هِيَ الْمَاءُ الَّذِي يَنْفَصِلُ عَنِ الْمُصَابِ الْمَحَلِّ، وَإِلَّا بِالنَّجَاسَةِ عِنْدَ غَسْلِهِ، وَهُوَ طَاهِرٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ انْفِصَالُهُ بَعْدَ تَطْهِيرِ الْمَحَلِّ، وَإِلَّا فِهُوَ نَجَاسَةٌ، وَهَذَا وَجُهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ النَّووِيُّ، وَرَجَّحَ الْمَالِكِيَّةُ الْقَوْلَ بِالطَّهَارَةِ فَهُوَ نَجِسُ مُطْلَقًا، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا انْفَصَلَ غَيْرٍ، وَأَمَّا إِذَا انْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا بِهَا فَهُوَ نَجِسُ بِالْإِجْمَاعِ. بِالْإِجْمَاعِ.

حُكْمُ حَبْلُ الْغَسِيلِ: إِذَا عُلِقَتِ الْمَلَابِسُ الْمُصَابُ بِالنَّجَاسَةِ عَلَى حَبْلِ الْغَسِيلِ قَبْلَ غَسْلُ الْغَسِيلِ الْغَسْلِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ غَسْلُ غَسْلُ عَسْلِهَا، جَازَ إِعَادَةُ تَعْلِيقِهَا عَلَيْهِ بَعْدَ تَطْهِيرِهَا بِالْغَسْلِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ غَسْلُ الْحَبْلِ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَتِ النَّجَاسَةُ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ إِزَالَتُهَا بِالْغَسْلِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْحَبْلِ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَتِ النَّجَاسَةُ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ إِزَالَتُهَا بِالْغَسْلِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْحَبْلِ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَتِ النَّجَاسَةُ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ إِزَالَتُهَا بِالْغَسْلِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي تُؤَيِّدُهُ قَوَاعِدُ الشَّرْع، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ: ثُمَّ إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ وَالْإِبَاحَةُ، فَلَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ شَيْءٍ إِلَّا مِدَلِيلٍ ثَابِتٍ مِنَ الشَّارِعِ الْحَكِيمِ، فَمَنْ ادَّعَى النَّجَاسَةَ فَالْيَأْتِ بِمَا يُؤَيِّدُ دَعْوَاهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَسْأَلَةُ: قَدْ سَبَقَ لَكَ الْقَوْلُ بِنَجَاسَةِ الْمَيْتَةِ، وَأَنَّ نَجَاسَتَهَا مَعْنَوِيَّةٌ لَا حَقِيقِيَّةٌ، وَالْمَيْتَةُ هِيَ مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ بِسَبَبٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ، فَلَا يَجُوزُ أَكُلُ شَيْءٍ هِيَ مَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ بِسَبَبٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ، فَلَا يَجُوزُ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ الْحَيْوَانَاتِ، فَلَا يَجُوزُ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ الْحَيْوَانَاتِ، فَلَا يَجُوزُ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ الْحَيْوَانَاتِ، فَلَا يَجُوزُ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ مُضْطِرَةٍ إِلَى ذَلكِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْانْتِفَاعُ بِجِلْدِهَا بَعْدَ تَطْهِيرِهِ، وَكَافِرِهَا وَطُفْرِهَا وَطُفْرِهَا وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى وَكَذَلِكَ عَظْمِهَا، وَشَعْرِهَا، وَرِيشِهَا، وَحَافِرِهَا، وَقَرْنِهَا، وَظُفْرِهَا وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى

الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقُولُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: ﴿ وَجَدَ النَّبِيُ عَيْنِي شَاةً مَيْتَةً أَعْطِيتُهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَي اللهُ النَّبِي عَلَي الله النَّبِي عَلَي الله عَنْهُم بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةُ، قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا » أَخْرَجَهُ البُّبِي عَلَي إِنَّهَا مَيْتَةُ، قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. فَبَيْنَ لَهُمْ عَيْنَ لَهُمْ عَيْنِ أَنَّ الْمَحْرُومَ أَكُلُهَا لَا انْتِفَاعُ بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْمَيْتَةِ مَيْتَتَانِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ حُرْمَةِ الْأَكْلِ، وَهُمَا: الْجَرَادُ، وَالْحُوتُ، وَالْحُوتُ، فَإِنَّهُمَا يَجُوزُ أَكْلُهُمَا بِدُونِ كَرَاهَةٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ وَلَا يَاتُهُ مَا يَدُونِ كَرَاهَةٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ وَلَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ، وَالْحُوتُ، وَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَيْكِيُّ: ﴿ أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ، وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ، وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ، وَالْطِحَالُ » 2 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ.

وَكَذَلِكَ مَيْتَةُ الْحَيْوَانِ الْمَائِي، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، وَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضَّأُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُ مَيْتَتُهُ » أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (1492)

<sup>2-</sup> أخرجه ابن ماجه: (3314) وهو صحيح.

<sup>3-</sup> أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء: ( 12 )

كَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ: وَيَتَحَقَّقُ تَطْهِيرُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ: وَيَتَحَقَّقُ تَطْهِيرُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا إِهَابُ حَدِيثُ اللهِ عَيْنِ يَقُولُ: ﴿ أَيُّمَا إِهَابُ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ﴾ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

أخرجه ابن حبان: (1288) وهو صحيح.

# بَابٌ فِي الْأُوانِي

لَفْظُ (الْأُوانِي) جَمْعُ آنِيَةٍ، وَالْآنِيةُ جَمْعُ إِنَاءٍ، وَهُو كُلُّ وِعَاءٍ مُعَدِّ لِلطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ، مِنَ الصُّحُونِ وَالْأَحْوَابِ، وَالْآصْلُ فِي ذَلِكَ الطَّهَارَةُ وَإِبَاحَةُ الْاسْتِعْمَالِ إِلَّا مَا تَبَتَ اللَّلِيلُ فِي تَحْرِيمِهِ، وَمِمَّا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ الْاسْتِعْمَالِ بِهِ مِنَ الْأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ: اللَّهَ اللَّهُ عَلَى الدَّيْمِ وَالْفِضَّةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْأَحْجَارِ النَّافِيسَةِ، إِذِ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ الْاشْتِعَالُ عَنِ اللهِ تَعَالَى وَالْإِقْبَالُ عَلَى الدُّنْيَا، وَانْكِسَارُ اللهِ عَلَى الدُّنْيَا، وَانْكِسَارُ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُحْتَاجِينَ، وَيَشْهَدُ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْأَوْلِي حَدِيثُ حُذَيْفَة وَلُوبِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

كَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ، وَجَبَ غَسْلُ الْإِنَاءِ مَرَّاتٍ أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَمَعْنَى « وَلَغَ » أَيْ شَرِبَ بِطَرْفِ لِسَانِهِ بِأَنْ يُدْخِلَ لِسَانَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَمَعْنَى « وَلَغَ » أَيْ شَرِبَ بِطَرْفِ لِسَانِهِ بِأَنْ يُدْخِلَ لِسَانَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ يُحَرِّكُهُ، وَيُطْلَقُ عَلَى مُجَرَّدِ إِدْخَالِهِ اللِّسَانَ وَالتَّحْرِيكِ بِصَرْفِ النَّظَرِ مِنْ كُونِهِ شَرِبَ أَمْ لَا، يُقَالُ: وَلَغَ الْكَلْبُ بِفَتْحِ اللَّامِ، يَلَغُ وُلُوغًا، وَيَشْهَدُ عَلَى وُجُوبِ عَسْلِ الْإِنَاءِ سَبْعًا مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ غَسْلِ الْإِنَاءِ سَبْعًا مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

1- أخرجه البخاري: (5633)

اللهِ ﷺ: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

## بَابٌ فِي خِصَالِ الْفِطْرَةِ

لَفْظُ (الْفِطْرَةِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الطَّاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ، وَأَصْلُهَا الْخِلْقَةُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا السُّنَّةُ عَلَى مَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْمَعْنَى: خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ، وَمِنْ هَذِهِ السُّنَةُ عَلَى مَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْمَعْنَى: خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ، وَمِنْ هَذِهِ السُّنَنِ:

- 1- الْاسْتِحْدَادُ: مَأَخُوذٌ مِنَ الْحَدِيدِ، وَالْاسْتِحْدَادُ هُوَ اسْتِعْمَالُ الْحَدِيدِ لِحَلْقِ الْعَانَةِ، وَالْعَانَةُ هِيَ الشَّعْرُ الَّذِي يَنْبُتُ أَسْفَلَ بَطْنِ الرَّجُل.
- 2- الْخِتَانُ: بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ التَّاءِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنَ الذَّكَرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا قَطْعُ الْغُلْفَةِ الَّتِي تُغَطِّى حَشَفَةَ الذَّكر.
- 3- قَصُّ الشَّارِبِ: بِفَتْحِ الْقَافِ، وَأَصْلُهُ تَتَبُّعُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: اقْتَصَّ أَثَرَهُ إِذَا تَتَبَّعُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ الْقِصَّةُ، فَكَأَنَّ الْقَاصَّ يَتَتَبَّعُ كُلَّ مَا يَذْكُرُ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي، وَالْمُرَادُ وَمِنْ ذَلِكَ الْقِصَّةُ، فَكَأَنَّ الْقَاصَّ يَتَتَبَّعُ كُلَّ مَا يَذْكُرُ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي، وَالْمُرَادُ بِوَمِنْ ذَلِكَ الْقِصَّةُ، فَكُو الشَّعْرِ النَّابِتُ عَلَى الشَّفَةِ، وَ ﴿ الشَّارِبُ ﴾ هُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الشَّفَةِ الْعُلْيَا، وَيُجْمَعُ عَلَى الشَّوَارِبِ.
- 4- تَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ: وَالتَّقْلِيمُ مِنَ الْقَلْمِ، وَهُوَ الْقَطْعُ، وَمِنَ ذَلِكَ الْقَلَمِ، لِأَنَّهُ يُقْلَمُ مِنْهُ كَمَا يُقْطَعُ قِطْعَةٌ مِنَ الظُّفْرِ، أَيْ يُقْطَعُ قِطْعَةٌ مِنْهُ كَمَا يُقْطَعُ قِطْعَةٌ مِنَ الظُّفْرِ وَ « الْأَظَافِرِ » كَمَا يُقْطَعُ قِطْعَةٌ مِنَ الظُّفْرِ، وَهُو مَعْرُوفٌ.

1- أخرجه مسلم في صحيحه: (279)

5- نَتْفُ الْإِبْطِ: أَيْ نَزْعُ الشَّعْرِ النَّابِتِ تَحْتَ الْإِبْطِ، وَالْإِبْطُ هُوَ بَاطِنُ الْمَنْكِبِ، وَهُو مَعْرُوفٌ.

وَيَشْهَدُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَذِهِ الْخِصَالِ الْحَمْسِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْقِ: « خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْاَسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ » أَ خُرَجَهُ الْاُسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ » أَ خُرَجَهُ الْاُحْدَرِيُّ. الْاُحْدَرِيُّ.

وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَخَسْلُ الْبَرَاجِم، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ »

قَوْلُهُ: ﴿ إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ﴾ أَيْ تَوْفِيرَهَا وَتَكْثِيرَهَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِزَالَتُهَا، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مَنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا تَقْتَضِيهِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ﴾ بِفَتْحِ الْبَاءِ، جَمْعُ بُرْجُمَةٍ بِالضَّمِّ، وَهِيَ مَفْصِلُ الْأُصْبُعِ النَّادِرَةُ النَّرَاجِمِ) أَيْ: مَفَاصِلُ الْأَصَابِعِ الْبَارِزَةُ النَّرُ عِنْدَ قَبْضِ الْيَدِ وَضَمِّهِ إِلَى الرُّسْغِ، وَ(الْبَرَاجِمِ) أَيْ: مَفَاصِلُ الْأَصَابِعِ الْبَارِزَةُ بَيْنَ الْأَشَاجِعِ وَالرَّوَاجِبِ، أَيِ الْعُرُوقَ الَّتِي فِي ظَاهِرِ الْكَفِّ، وَمَفَاصِلَ أُصُولِهَا.

وَقَوْلُهُ: « وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ » مَصْدَرٌ مِنِ انْتَقَصَ يَنْتَقِصُ، وَهُوَ تَقْلِيلُ الشَّيْءِ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُقَلِّلُهُ مِنْ ذَلِكَ، أَي الْمَاءَ.

وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ سُنَّةُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا الْخِتَانُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَلِكَ إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (5889) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

## بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

لَفْظُ: (الْمِيَاهِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ جَمْعُ مَاءٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ لَدَيِ الْجَمِيعِ، وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى أَمْوَاهٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَى غَلَى أَمْوَاهٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا » البقرة: ذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا إللهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا إِلَّا مَا عُرِفَ تَحْرِيمُهُ بِدَلِيلٍ شَرْعِيّ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

الْمَاءُ الَّذِي تَصِحُ مِنْهُ الطَّهَارَةُ: وَتَصِحُ الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ بِنَوْعَيْهِ وَمِنَ الْحَبَثِ بِأَنْوَاعِهِ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ الْمَاءُ الْقَرَاحُ الصَّافِي الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، الَّذِي بِأَنْوَاعِهِ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ الْمَاءُ الْقُرَاحُ الصَّافِي الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، اللَّهَ الْمُعَمَّةُ الْوَصُوءُ، وَالْعُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَعَيْرِهِمَا مِنْ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ، يَصِحُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَالْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ، يَصِحُّ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَالْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادَةِ وَالْعَادَةِ، وَمِنْ هَذَا الْمَاءِ: مَاءُ السَّمَاءِ، وَالْبِحَارِ، وَالْآبَارِ، وَالْعُيُونِ، وَالْأَنْهَارِ، وَالْأَنْهَارِ، وَالْأَنْوِجِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » الفرقان: (48)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ » الأنفال: (11)

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضَّأُ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنتَوَضَّأُ اللهِ، إِنَّا نَرْكُبُ فِي اللهِ عَلَيْ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ » أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

وَكَانَ عَلَيْكِ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، أَنتَوَضَّأُ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، أَنتَوَضَّأُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ مِنْ بِئْر بُضَاعَةً، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ

مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ، وَلَحُومُ الْكِلَابِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَوَ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَأَمَّا مَاءُ الْعُيُونِ، وَالْأَنْهَارِ، فَلِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْ : « إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنجِسُهُ شَيْءٌ » أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

أَيْ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْتُمْ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمِيَاهِ الطَّهَارَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حُكُمُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِالنَّجَاسَةِ: وَإِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ نَجِسُ كَالْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ، أَوِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ الْاسْتِعْمَالُ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَسْفُوحِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ الْاسْتِعْمَالُ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ، بَلْ، يَجِبُ أَنْ يُهْرِقَهُ وَيُغْسَلَ الْإِنَاءُ إِجْمَاعًا.

<sup>1-</sup> أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء: ( 12 )

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير: ( 744) ومسلم في كتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة: ( 598) عن أبي هريرة رضي الله.

<sup>3-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيئ (66) وهو صحيح.

حُكُمُ الْمَاءِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا: وَأَمَّا إِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِهَا أَحُدُ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَنْكُورَة، فَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ يَصِحُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِي، وَبِهِ وَعَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَأَبُو الْفَرْحِ الْأَبْهَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ الْمَدَنِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَأَبُو الْفَرْحِ الْأَبْهَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْبَعْدَادِيينَ خِلَافًا لِأَي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبُعْدَادِيينَ خِلَافًا لِأَي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَمُوافِقُوهُ، لِغُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ» أَحْرَجَهُ البَرْمِيدِي فَلَالِكُ وَمُوافِقُوهُ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: وَاللَّهُ إِنَّ الْمُعَلِّ لِللَّيْ مِنَاقِهِ مَا الْمُؤْمِونِ وَاللَّيْمِ وَالْقَوْمُ وَلَا يَصِحْ مِنْهُ الْوُضُوءُ، وَاللَّبَنِ، وَاللَّبَنِ وَالْعَصِيرِ بِأَنْوَاعِهِ، وَالْحَلِيبِ، وَالْعَسَلِ، كَالنَّهُ وَلَى مِنَ الطَّهِ مِنَ الطَّيْخِ، وَالْمَاعُ مَنْ الْعُسُلِ لِلتَبَرُّونَ وَمَا شَابَهُ وَعَمْ اللَّهُ فِي أَعْمَالِ الْيُومِيَّةِ مِنَ الطَّيْخِ، وَالشُّرْبِ، وَالْغُسُلِ لِلتَبَرُّو، وَمَا شَابَهُ وَمَا شَابَهُ وَلَى الْعُسُلُ اللَّهُ وَقَالَ بِجَوَازِ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِمَقَرِّهِ أَوْ بِطُولِ الْمُكْثِ: وَالْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ بِمَا لَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا، كَالْمُتَغَيِّرِ بِتُرَابِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ مُسْتَقَرُّهُ وَمُسْتَوْدَعُهُ، وَ(الْحَمْأَةِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَهِيَ الْطَيْنُ الْأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ، وَ(السَّبَحَةِ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالْبَاءِ، وَيَجُوزُ كَسْرُ الْبَاءِ، وَهِيَ أَرْضٌ الطِّينُ الْأَسْوَدُ الْمُنْتِنُ، وَ(السَّبَحَةِ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالْبَاءِ، وَيَجُوزُ كَسْرُ الْبَاءِ، وَهِيَ أَرْضٌ ذَاتُ مِلْحٍ، وَ(الْآجُرِّ) جَمْعُ آجُرَّةٍ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ، وَهِيَ الطِّينُ الْمَحْرُوقُ يُبْنَى فَاتُ مِلْحِ، وَ(الْآجُرِّ) جَمْعُ آجُرَّةٍ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ، وَهِيَ الطِّينُ الْمَحْرُوقُ يُبْنَى بِهِ الْبُيُوتَ، فَلَا تَأْثِيرَ لِكُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي طُهُورِيَّةِ الْمَاءِ، لِأَنَّ الْمَاءَ الْمَوْجُودَ فِي الْمُعْرِبُ الْمُعْرَادِ مَنْ هَذِهِ اللهُ تَعَالَى كَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا.

وَكَذَلِكَ الْمُتَغَيِّرُ بِطُولِ الْمُكْثِ أَوْ بِمُتَولِّدٍ مِنْهُ كَالطُّحْلُبِ وَالنَّبَاتَاتِ، وَكُلُّ مِنْ ذَلِكَ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي طُهُورِيَّتِهِ، بَلْ، هُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمِيَاهِ الطَّهَارَةُ وَالْإِبَاحَةُ، لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي طُهُورِيَّتِهِ، بَلْ، هُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمِيَاهِ الطَّهَارَةُ وَالْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا تَبَتَ الدَّلِيلُ فِي نَجَاسَتِهِ أَوْ عَدَمِ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِهِ بَوْدِهِ اللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكُمُ الْمَاءِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلٌ أَوْ غَيْرُهُ: إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ مَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ، وَالنَّفْسُ هُنَا الدَّمُ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِ النَّفْسُ نَفْسَ لَهُ سَائِلٌ (أَيْ مَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ، وَالنَّحْلَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَمَاتَ فِيهِ فَهُوَ طَاهِرٌ تَحْرُوجِهِ) كَالنَّمْلَةِ، وَالْجَرَادَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَمَاتَ فِيهِ فَهُو طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، وَلَا جَرَادَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَمَاتَ وَلَمْ يَتَعَيَّر الْمَاءُ فَهُو طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، وَإِنْ تَعَيَّر الْمَاءُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْبِعْرِ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ صِغَالِ الْمُاءُ فَهُو طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، وَإِنْ تَعَيَّر الْمَاءُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْبِعْرِ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ صِغَالِ النَّعَامُ وَغَيْرِ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ صِغَالِ النَّعُونِ نُوحِ الْبِعْرُ بَعْدَ إِلْقَاءِ الْمَيْتَةِ فَيُسْتَعْمَلُ بِمَا نَبَعَ بَعْدَ النَّرُوحِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْعُيُونِ نُوحِ الْبِعْرُ بَعْدَ إِلْقَاءِ الْمَيْتَةِ فَيُسْتَعْمَلُ بِمَا نَبَعَ بَعْدَ النَّرُوحِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْعُيُونِ نُوحٍ الْمِعْرُ بَعْدَ إِلْقَاءِ الْمَيْتَةِ فَيُسْتَعْمَلُ بِمَا نَبَعَ بَعْدَ النَّرُوحِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْعُيُونِ نُوحٍ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا عَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رَائِحَتِهِ. اللَّهَ حُكُمُ مُسُوْرٍ الْآدَمِينَ وَالْأَنْعَامِ وَعَيْرِهَا مِنَ الدَّوابِ الَّتِي لَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَبِيَ عَنَّهُ كَانَ يَعْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَعَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِ الْمَأْلُوفَةِ حَاشَا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ حَدِيثُ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ أَبَا قَتَادَةً

<sup>(323)</sup> : أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة:

دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءً، فَجَاءَتْ هِرَّةُ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّ شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي: قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي: قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَوِ فَقَالَ: إِنَّا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُم أَوِ الطَّوَّافَاتِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكُ.

حُكُمُ سُؤْرِ الْكِلَابِ وَالْحَنَازِيرِ: وَأُمَّا سُؤْرُ الْكَلْبِ وَالْجِنْزِيرِ فَهُوَ نَجِسٌ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ فِي الْكَلْبِ وَالْجِنْزِيرِ فَهُو نَجِسٌ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ فِي الْكَلْبِ وَالْجِنْزِيرِ فَهُو نَجِسٌ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ فِي الْكَلْبِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ فِي الْكَلْبِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ » 2 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَالْخِنْزِيرُ أَخْبَثُ وَأَقْذَرُ مِنَ الْكَلْبِ، وَأَشَدُّ مِنْهُ تَعَامُلًا بِالنَّجَاسَاتِ فَهُوَ مِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي هَذَا الْحُكْمِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْكَلْبَ دُونَ الْجِنْزِيرِ فِي الْحَدِيثِ، لَا يُدُونَ الْجِنْزِيرِ فِي الْحَدِيثِ، لَكَنْرَةِ اتِّجَاذِ النَّاسِ الْكِلَابَ حِينَئِذٍ، وَاقْتِنَائِهَا فِي الْبُيُوتِ وَمُلَازَمَتِهَا بِهَا، خِلَافًا لِلْحَنَازِيرِ، فَلَيْسَ مِنَ الْمَعْرُوفِ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ اتِّجَاذُهَا وَاقْتِنَاؤُهَا فِي بُيُوتِهِمْ، وَلَوْ كَانُوا يَتَّخِذُونَهَا لَقَدَّمَهَا النَّيُ عَلَيْ عَلَى الْكَلْبِ فِي هَذَا الْحُكْمِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حُكُمُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ: وَأَمَّا الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ الَّذِي هُوَ الْمُنْفَصِلُ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُسْتَعْمَلُ اللَّهِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِي، إِلَّا أَنَّ الْمُتَوَضِّيِ أَوِ الْمُغْتَسِلِ فَهُوَ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي تَوْرٍ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِي، إِلَّا أَنَّ الْمُتَوَضِّي أَوِ الْمُغْتَسِلِ فَهُو طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي تَوْرٍ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِي، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَكُرهُ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً وَالشَّافِعِي، فَإِنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ مَالِكًا يَكُرهُ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةً وَالشَّافِعِي، فَإِنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ

<sup>1-</sup> أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء: ( 13 ) وأبو داود في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة:(75)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم: ( 172 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب: ( 279 ) واللفظ له.

بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوُضُوءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكُ وَالظَّاهِرِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: ﴿ أَنَّ وَافَقَهُمَا لَمُ عَنْهُمَا ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْمَاءِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ أَعْضَائِهَا الَّذِي هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي بَقِيَ فِيهِ الْفَضْلُ، وَهَذَا هُوَ وَجْهُ الْاسْتِدْلَالِ بِالْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ.

خُلاصَةُ الْقَوْلِ فِي هَذَا الْبَابِ: وَحَاصِلُ الْقَوْلِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ جَمِيعَ الْمِيَاهِ طَاهِرَةً إِلَّا مَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ رَائِحَتُهُ بِمَا يُنَجِّسُهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ أَوْ مَا يَسْلَبُ لَهُ طُهُورِيَّتَهُ لِلْغَيْرِ مِنَ الطَّاهِرَاتِ الَّتِي تُحَالِطُهُ فَتُفَارِقُهُ غَالِبًا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي طُهُورِيَّتَهُ لِلْغَيْرِ مِنَ الطَّاهِرَاتِ الَّتِي تُحَالِطُهُ فَتُفَارِقُهُ غَالِبًا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي طُهُورِيَّتَهُ لِلْغَيْرِ مِنَ الطَّاهِرَاتِ الَّتِي تُحَالِطُهُ فَتُفَارِقُهُ غَالِبًا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي طُهُورِيَّتَهُ لِلْغَيْرِ مِنَ الطَّاهِرَاتِ الَّتِي تُحَالِطُهُ فَتُفَارِقُهُ غَالِبًا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي طُهُورِيَّتَهُ لِلْغَيْرِ مِنَ الطَّاهِرَاتِ الَّتِي تُحَالِطُهُ فَتُفَارِقُهُ عَالِبًا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ، أَنْتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَة، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ. فَهُ التَرْمِذِيُّ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

1 أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: ( 323 ) -2 أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (66) وهو صحيح.

## بَابٌ فِي آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَتِهِ أَنْ يَتَأَدَّبَ بِهَذِهِ الْآدَابِ الْآتِيَةِ:

1- أَنْ يَطْلُبَ مَكَانًا خَالِيًا مِنَ النَّاسِ بَعِيدًا عَنْ أَنْظَارِهِمْ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. 2- وَأَلَّا يُصَاحِبَ مَعَهُ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الْحَلَاءِ، مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سَاعَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ شَعَائِرِ اللهِ تَعَالَى وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ مَعَ اللهِ تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَ مَا كُتِبَ اسْمُهُ عَلَيْهِ فِي وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ مَعَ اللهِ تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَ مَا كُتِبَ اسْمُهُ عَلَيْهِ فِي الْأَمَاكِنِ النَّجِسَةِ.

3- وَأَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَى الْخَلَاءِ، وَيَقُولُ: « اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ » <sup>2</sup> أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

4- وَأَلَّا يَرْفَعَ تَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ سَتْرًا لِعَوْرَتِهِ وَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا.

5- وَأَلَّا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِكُمْ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِكُمْ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1- أخرجه أبو داود برقم: (2) عن جابر رضى الله عنه.

<sup>-2</sup> أخرجه البخاري برقم: (142) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري برقم: (394) عن أبي أيوب رضى الله عنه.

6- وَأَلَّا يَجْلِسَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فِي ظِلِّ النَّاسِ أَوْ طَرِيقِهِمْ أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْقَوْلِهِ عَلَيْ الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

7 - وَأَلَّا يَتَكَلَّمَ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ  $^2$ 

8- وَأَلَّا يَسْتَجْمِرَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ وَالَّا يَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ وَالْدُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

9- وَأَلَّا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، بَلْ، يَأْخُذُ الْإِنَاءَ بِالْيُمْنَى وَيَسْتَنْجِي بِالْيُسْرَى إِذَا كَانَ الْاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُو يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحُ الْاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُو يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ » 4 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَإِنْ كَانَ الْاسْتِنْجَاءُ بِحَجَرٍ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الدُّبُرِ، أَخَذَ الْحَجَرَ بِالْيُسْرَى وَمَسَحَ بِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي الْقُبُلِ وَضَعَ الْحَجَرَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ قَدَمَيْهِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ مَسْحُهُ ثُمَّ وَإِنْ كَانَ فِي الْقُبُلِ وَضَعَ الْحَجَرَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ قَدَمَيْهِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ مَسْحُهُ ثُمَّ يُمْكِنُهُ ذَلِكَ وَاضْطَرَّ إِلَى حَمْلِ يُمْسِكُ الذَّكَرَ بِيسَارِهِ وَمَسَحَهُ عَلَى الْحَجَرِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ وَاضْطَرَّ إِلَى حَمْلِ الْحَجَرِ حَمَلَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمْسَكَ الذَّكَرَ بِيسَارِهِ وَمَسَحَ بِهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْيُمْنَى قَارَةً الْحَجَرِ حَمَلَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمْسَكَ الذَّكَرَ بِيسَارِهِ وَمَسَحَ بِهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْيُمْنَى قَارَةً

1- أخرجه أبو داود برقم: (26) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حسن.

<sup>(260/5)</sup> ذكره ابن القطان في الوهم والإيهام برقم:

<sup>3-</sup> أخرجه النسائي في الكبرى برقم: (39) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>4-</sup> أخرجه مسلم برقم: (267) عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه.

غَيْرَ مُحَرِّكَةٍ، فَلَا يُعَدُّ مَنِ اسْتَجْمَرَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ مُسْتَجْمِرَ الْيُمْنَى وَلَا مَاسًا بِهَا، وَقَدْ صَوَّبَهَا النَّوَوِيُّ وَالْحَافِظُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةُ: وَإِنِ اسْتَجْمَرَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ فَأَنْقَى أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الْأَحْجَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَالشَّافِعِيَّةِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ حُجَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَالشَّافِعِيَّةِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا وَالَّذِي ذَكَرْتُ لَكَ هُوَ التَّحْقِيقُ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ إِزَالَةُ الْأَذَى عَنِ الْفَرْجِ، وَهَذَا قَدْ يَتَحَقَّقُ بِالْحَجَرِ الْوَاحِدِ فَأَكْثَرَ لَاسِيمَا إِذَا كَانَ الْحَجَرُ كَبِيرًا، غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ الْاسْتِجْمَارُ بِالنَّلَاثَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْإِنْقَاءِ وَالْاسْتِطَابَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>&</sup>lt;u>1</u>- أخرجه البخاري: (161) ومسلم (237)

11- وَأَلَّا يَبُولَ فِي مُسْتَحَمِّهِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ : « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ » قَالَ أَحْمَدُ: « ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ » قَالَ أَحْمَدُ: « ثُمَّ يَعْتَسِلُ فِيهِ » قَالَ أَحْمَدُ: « ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحُ.

12- وَأَلَّا يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

13- وَأَلَّا يَبُولَ فِي الْجُحْرِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : « فَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ » قَالَ: قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ الْجُحْرِ قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالُوا لِقَتَادَةً: كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنّ. 3 قَالَ: كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنّ.

14- وَأَنْ يُقَدِّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى عِنْدَ الْخُرُوجِ وَيَقُولَ: « غُفْرَانَكَ » <sup>4</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. 15- وَأَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ أَوْ يَدْلُكَهَا عَلَى الْأَرْضِ لِإِذْهَابِ آثَارِ النَّجَاسَةِ الْعَالِقَةِ بِهَا، 15- وَأَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ أَوْ يَدْلُكَهَا عَلَى الْأَرْضِ لِإِذْهَابِ آثَارِ النَّجَاسَةِ الْعَالِقَةِ بِهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ وَيَلِيُ إِذَا أَتَى وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ وَكِيعٍ: « ثُمَّ الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكُوةٍ فَاسْتَنْجَى » قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: « ثُمَّ الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّا ً » <sup>5</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ.

<sup>1−</sup> أخرجه أبو داود برقم: (28)

<sup>(239)</sup>: أخرجه البخاري برقم أخرجه

 $<sup>\</sup>frac{3}{2}$  أخرجه أبو داود برقم: (29) وهو حسن صحيح.

<sup>4</sup> أخرجه أبو داود برقم: (30) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>5−</sup> أخرجه أبو داود برقم: (45) وهو حسن.

مَسْأَلَةُ: يَجُوزُ الْبَوْلُ قَائِمًا لَاسِيمَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي كَثُرَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ بِحَيْثُ يُخْشَى مِنْ ذَلِكَ إِصَابَةُ الْأَمْرَاضِ الْمُعْدِيَةِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَإِلَّا فَالْبَوْلُ قَاعِدًا يُخْشَى مِنْ ذَلِكَ إِصَابَةُ الْأَمْرَاضِ الْمُعْدِيَةِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَإِلَّا فَالْبَوْلُ قَاعِدًا أَفْضَلُ، لِكَوْنِهِ هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى جَوَازِ الْبَوْلِ قِيَامًا، حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الْبَوْلِ قِيَامًا، حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الْبَوْلِ قِيَامًا، حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « أَتَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

مَسْأَلَةُ: وَمَنْ حَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ أَوِ الْوَدْيُ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ كُلَّهُ دُونَ خُصْيَتَيْهِ، أَيْ أَنْثَيَيْهِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْأَلَ النَّبِيَ عَلِيٍّ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1− أخرجه البخاري برقم: (224)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 )

# بَابٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوُضُوءِ

وَلَفْظُ « الْوُضُوءِ » بِضَمِّ الْوَاوِ وَالضَّادِ اسْمُ مُشْتَقُّ مِنَ الْوَضَاءَةِ بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَهِي الْحُسْنُ وَالنَّظَافَةُ وَالْبَهْجَةُ، وَالْوَضِيئُ: الْحَسَنُ، وَالْمُرَادُ هُنَا غَسْلُ الْمُسْلِمِ أَعْضَاءَهُ الْمُحْسُوصَةِ عِنْدَمَا الْمُحْصُوصَةِ عِنْدَمَا الْمَحْصُوصَةِ عِنْدَمَا الْمَحْصُوصَةِ مِنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحُ بَعْضِهَا عَلَى صِفَةٍ مَحْصُوصَةٍ عِنْدَمَا الْمَحْصُوصَةَ مِنَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحُ بَعْضِهَا عَلَى صِفَةٍ مَحْصُوصَةٍ عِنْدَمَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَغَيْرَهَا تَعَبُّدًا لِلّهِ. وَالْوُضُوءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، وَبِضَمِّهَا فَعُلْ الْوُضُوءِ.

وَالْوُضُوءُ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، مُحِطُّ لِلْخَطِيئةِ وَالسَّيِّئَاتِ، رَافِعٌ لِلدَّرَجَاتِ، وَمُوَيِّةِ وَمُوَصِّلُ لِلْعَبْدِ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ الْعَفُو الْعَفُو الْغَفُورِ، وَمُبَلِّغُهُ إِلَى حَضْرَتِهِ الْقُدْسِيَّةِ، وَرُوْيَتِهِ الْعَنْوِ الْعَفُولِ، وَمُبَلِّغُهُ إِلَى حَضْرَتِهِ الْقُدْسِيَّةِ، وَرُوْيَتِهِ السَّبْحَانِيَّةِ، ويَشْهَدُ لِمَا لَهُ مِنْ فَضِيلَةٍ عَظِيمَةٍ وَحَصِيصَةٍ جَلِيلَةٍ فَائِقَةٍ قَوْلُ الرَّسُولِ عَيَالِيَّةِ: « أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ » أَلْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، قَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » المائدة: (6)

وَقَالَ ﷺ: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

-1 أخرجه مسلم برقم: (251) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

2- أخرجه البخاري برقم: (135) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

## فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ لَهُ الْوُضُوءِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ

مَا يَجِبُ لَهُ الْوُضُوءُ: وَيَجِبُ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ مُطْلَقًا عَلَى الْقَادِرِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ » المائدة: (6) وَلَقُولِهِ عَلَيْهِ: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا ً » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَلَقُولِهِ عَلَيْهِ: « الطَّوَافُ وَكَذَلِكَ يَجِبُ الْوُضُوءُ لِلطَّوَافِ بِبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « الطَّوَاف بِبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « الطَّوَافُ بِاللهِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « الطَّوَافُ بِبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « الطَّوَافُ بِبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « الطَّوَافُ بِبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « الطَّوَافُ فِيهِ الْكَلَامُ » 2 أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ.

مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ: وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَر بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ عَنْهُ قَالَ: « نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدُ » وَلَيْ رَسُولَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبُ؟ قَالَ: « نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدُ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (135) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه الدارمي برقم: (1889) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو موقوف عليه، وروي مرفوعا، غير أن الموقوف أصح من المرفوع، وخلاصة القول أن أقل رتبة المرفوع أن يكون حسنا، وبالله التوفيق.

<sup>(287)</sup> أخرجه البخاري برقم: (287)

وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْمِ مُطْلَقًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِلْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضَوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ » 1 ﴿ إِذَا أَتَيْتَ مَصْجَعَكَ فَتَوَصَّأُ وُضَوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَكَذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَيْ عَنَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، فَقَالَ: عَمْدًا فَعَلْتُهُ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، فَقَالَ: عَمْدًا فَعَلْتُ عَمْدُ » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَكَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى مُطْلَقًا، لِحَدِيثِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوبِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَّا أَنِي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ » 3 أَخْرَجَهُ ابْنُ وَضُوبِهِ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَّا أَنِي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ » 3 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَا جَهْ.

وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ لِمَنْ حَمَلَ الْمَيِّتَ، لِقَوْلِهِ عَيَيْكِ : « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّا هُ \* أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6311) عن البراء بن عازب رضى الله عنه.

<sup>(277)</sup> أخرجه مسلم برقم:

<sup>-3</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (350) وهو صحيح.

 <sup>4-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3161) ورجاله ثقات.

#### فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ

وَصِفَةُ الْوُضُوءِ الْمَشْرُوعِ أَنْ يَضَعَ الْمُتَوَضِّى الْإِنَاءَ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَذْكُرَ السُمَ اللهِ أَوَّلًا، ثُمَّ يُفْرِغَ الْمَاءَ عَلَى كَفَّيْهِ نَاوِيًا الْوُضُوءَ، فَيَغْسِلَهُمَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَتْمَضْمَضَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ مِنْ مَنْبِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ الْمُعْتَادِ إِلَى ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ مِنْ مَنْبِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ الْمُعْتَادِ إِلَى مُنْتَهَى لِحْيَتِهِ طُولًا، وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى الْآخِرِ عَرْضًا، يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَعْسِلَ يَده اللهُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا مُحَلِّلًا أَصَابِعَهُ، ثُمَّ يَعْسِلَ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا مُحَلِّلًا أَصَابِعَهُ، ثُمَّ يَعْسِلَ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخِّرِهِ، ثُمَّ يَوْدًا إِلَى حَيْثُ بَكُنَ بَكُ بَيْنِ، وَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَمْسَحَ أَذُنيْهِ طَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، ثُمَّ يَعْسِلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَدعُو بِالْمَأْثُورِ.

#### فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الْوُضُوءِ

الرُّكُنُ وَالْفَرْضُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، فَأَرْكَانُ الْوُضُوءِ أَيْ: فَرَائِضُهُ، وَمِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ: غَسْلُ الْوَجْهِ مِنْ أَعْلَى الْجَبْهَةِ إِلَى مُنْتَهَى الذَّقْنِ وَمِنْ وَتَدِ الْأُذُنِ إِلَى وَتَدِ الْأَذُنِ إِلَى وَتَدِ الْأَذُنِ، وَعَسْلُ الرَّجْلَيْنِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالتَّرْتِيبُ، وَالْمُوالَاةُ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ كُلِّهِ آيَةُ الْمَائِدَةِ (6) وَأَمَّا النِّيَّةُ فَهِي شَرْطُ مِنْ شُرُوطِهِ عَلَى الصَّحِيح، وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ عَلِيلٍ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

### فَصْلٌ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ

وَفِيمَا يَلِيكَ بَيَانُ هَذِهِ السُّنَنِ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّفْصِيلِ:

1- التَّسْمِيَةُ، بِأَنْ يَقُولَ عِنْدَ الشُّرُوعِ: (بِسْمِ اللهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ » لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ » أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَالنَّفْيُ هُنَا نَفْيُ الْكَمَالِ لَا نَفْيَ الصِّحَةِ عَلَيْهِ » أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَالنَّفْيُ هُنَا نَفْيُ الْكَمَالِ لَا نَفْيَ الصِّحَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ قَالَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ قَالَ بُوجُوبِهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَالْهَادِي وَالظَّاهِرِي.

2- غَسْلُ الْكَفَّيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » 2 مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ » أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

3- السِوَاكُ: بِكَسْرِ السِّينِ، وَهُوَ عُودٌ مِنْ شَجَرِ الْأَرَاكِ يُنْظَفُ بِهِ الْأَسْنَانِ، وَيُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ السِّوَاكِ، وَيَتَحَقَّقُ السِّوَاكُ بِكُلِّ عُودٍ حَشِنٍ غَيْرَ الَّذِي يَجْرَحُ الشِّدْق، وَبِأُصْبُعِ الْيَدِ الْيُمْنَى، وَهُوَ سُنَةُ مُؤَكَّدَةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، وَذَلِكَ لِمُبَالَغَةِ النَّبِيِّ عَيْلِيٍّ فِي وَبِأُصْبُعِ الْيَدِ الْيُمْنَى، وَهُوَ سُنَةُ مُؤَكَّدَةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، وَذَلِكَ لِمُبَالَغَةِ النَّبِيِّ عَيْلِيٍّ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ وَمُعَاهَدَتِهِ، وَلِقَوْلِهِ عَيْلِيٍّ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي الْمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ الْمُحَافِظَةِ عَلَيْهِ وَمُعَاهَدَتِهِ، وَلِقَوْلِهِ عَيْلِيٍّ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي الْمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ الْمُحَافِقَةِ عَلَيْهِ وَمُعَاهَدَتِهِ، وَلِقَوْلِهِ عَيْلِيَّةٍ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي الْمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ مَعَ مُلِكَ وُضُوءٍ» 3 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَيُسَنُّ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ تَطْيِيبًا لِلْفَمِ، لَكِنْ سُنِّيَّتُهُ آكَدُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ. 4-5-6 الْمَضْمَضَةُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ، وَالْاسْتِنْثَارُ:

<sup>1-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (397) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>-2</sup> أخرجه مسلم برقم: (237) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7240) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

فَالْمَضْمَضَةُ فَبِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الضَّادِ الْأُولَى وَفَتْحِ الْمِيمِ التَّانِيَةِ وَالضَّادِ مَصْدَرُ مِنْ مَضْمَضَ يُمَضْمِضُ، وَهِيَ تَحْرِيكُ الشَّيْءِ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا تَحْرِيكُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ ثُمَّ طَرْحُهُ.

وَالْاسْتِنْشَاقُ: مَصْدَرٌ مِنِ اسْتَنْشَقَ يَسْتَنْشِقُ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّشَقِ بِفَتْحِ النُّونِ، وَهُوَ إِدْخَالُ الشَّيْءِ الْمَائِعِ فِي الْأَنْفِ أَوِ السَّعُوطُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ هُوَ جَذْبُ الْمَاءِ بِالنَّفْسِ إِذْ خَالُ الشَّيْءِ الْمَائِعِ فِي الْأَنْفِ أَوِ السَّعُوطُ، وَالْاسْتِنْشَاقُ هُوَ جَذْبُ الْمَاءِ بِالنَّفْسِ إِلَى دَاخِل الْأَنْفِ.

وَالْاسْتِنْقَارُ: مَصْدَرٌ مِنِ اسْتَنْتَرَ يَسْتَنْثِرُ مُسْتَقُّ مِنَ النَّنْرِ، وَهُوَ الرَّمْيُ بِالشَّيْءِ، وَالْاسْتِنْقَارُ هُوَ إِخْرَاجُ الْمَاءِ وَطَرْحُهُ مِنْ دَاخِلِ الْأَنْفِ بَعْدَ إِدْخَالِهِ، وَهُوَ سُنَةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « مَنْ تَوَصَّأَ فَلْيَسْتَنْفِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِوْ » المُتَّفَقُ عَلَيْهِ. الْوُضُوءِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « مَنْ تَوَصَّأَ فَلْيَسْتَنْفِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِوْ » المُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاسْتِنْشَاقُ سُنَتَانِ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكِ وِفَاقًا لِلَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالْأُونَاعِيّ، وَالشَّافِعِيّ، وَالرُّهْرِيّ، وَرَبِيعَةَ الرَّأْي، وَقَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيّ خِلافًا لِأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، فَإِنَّهُمْ رَجَّحُوا الْقَوْلَ بِوْجُوبِهِمَا فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وِفَاقًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَةَ، وَفَرَقَ أَبُو تَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَالِدٍ الْكَلْبِي بَيْنَ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَفَاقًا لِابْنِ أَبِي لَيْلَةً، وَفَرَقَ أَبُو تَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَالِدٍ الْكَلْبِي بَيْنَ الْمُضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ، فَأَوْجَبَ الْاسْتِنْشَاقَ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ، وَقَالَ بِقَوْلِ الْأَوْلِينَ فِي الْمَضْمَضَةِ فِيهِمَا، وَهُو قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَ الْقَاسِمِ بْنِ الْوُسُوءِ، وَقَالَ بِقَوْلِ الْمُؤَلِينَ فِي الْمَصْمَضَةِ فِيهِمَا، وَهُو قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَيْسَتَهُمَا فِي الْوُضُوءِ وَفَوْرَضِيَتِهِمَا فِي الْوُضُوءِ وَفَوْرَضِيَتِهِمَا فِي الْوُصُوءِ وَفَوْرُضِيَتِهِمَا

1- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء: ( 161 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنشاق: ( 22 ) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

فِي الْغُسْلِ وِفَاقًا لِلثَّوْرِي، ومَذْهَبُ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا قَوِيُّ مِنْ حَيْثُ الْأَدِلَةُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ لِأَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالْاسْتِنْشَاقَ مِنْ جُمْلَةِ غَسْلِ الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْآيَةِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ لَأَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالْاسْتِنْشَاقَ مِنْ جُمْلَةِ غَسْلِ الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْآيَةِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ نَصُّ صَرِيحٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّتِهِمَا، بَلْ، وَقَدْ بَالَغَ النَّبِيُّ عَيَلِيَّةٍ فِي الْأَمْرِ بِهِمَا، كَنَ صَرِيحٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّتِهِمَا، بَلْ، وَقَدْ بَالَغَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرِ بِهِمَا، كَنَ صَرِيحٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّتِهِمَا، بَلْ، وَقَدْ بَالَغَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي الْأَمْرِ بِهِمَا، كَنَ مَا قَالَ عَيْكِيَّ فِي الْأَمْرِ بِهِمَا، كَنَ مَا قَالَ عَلَيْكِ : « إِذَا تَوَصَّأْتَ فَمَصْمِضْ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ أَيْضًا: « وَبَالِغْ فِي الْاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِ الْوُضُوءِ الْوُجُوبُ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِ الْوُضُوءِ الْوُجُوبُ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَلهُ أَعْلَمُ.

7-8- تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ » وَفِي رِوَايَةٍ: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ » وَفِي رِوَايَةٍ: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِع كَ » وَفِي رِوَايَةٍ: « إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِع يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ »  $^{5}$  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

9- الغَسْلَةُ الزَّائِدَةُ عَلَى الْأُولَى إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْأُولَى: وَذَلِكَ أَنَّ الْغَسْلَةَ الْأُولَى فَرِيضَةٌ، وَالثَّانِيَةُ سُنَّةٌ، وَالثَّالِثَةُ مَنْدُوبَةٌ، لَكِنْ إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْأُولَى جَمِيعَ الْعُضْوِ، وَإِلَّا فَالْغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَسْتَوْعِبِ الثَّانِيَةُ، فَالثَّالِثَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى أَيْضًا، الثَّانِيَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَسْتَوْعِبِ الثَّانِيَةُ، فَالثَّالِثَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى أَيْضًا، الثَّانِيَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى أَيْضًا، التَّالِيَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى أَيْضًا، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَسْتَوْعِبِ الثَّانِيَةُ، فَالثَّالِثَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى أَيْضًا، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَسْتَوْعِبِ الثَّانِيَةُ، فَالثَّالِثَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى أَيْضًا، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ تَسْتَوْعِبِ الثَّانِيَةُ، فَالثَّالِثَةُ مِنْ تَمَامِ الْأُولَى أَيْضًا، اللَّويَادَةَ الْمُذْكُورَةَ خَاصَّةٌ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ ثَبَتَ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ثَلَاثًا كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ أَنْ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ فَولَى عَثْمَانَ فَي صِفَةِ الْوضُوءِ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (144) عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (142) عن لقيط بن صبرة رضى الله عنه.

<sup>3-</sup> أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الأمر بتخليل الأصابع: (114) وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار: (142)

دَعَا بِإِنَاءٍ... « ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

10- مَسْحُ الْأَذُنَيْنِ: لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: « ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ، وَظَاهِرَهُمَا بِإِجْمَامَيْهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

11- التَّيَامُنُ: وَهُوَ الْبِدَايَةُ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ » أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ.

12- إِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ: وَذَلِكَ بِأَنْ يُجَاوِزَ بِغَسْلِهِ الْأَعْضَاءَ الْمَغْسُولَةَ وَيَصِلَ بِهِ إِلَى غَيْرِ الْمَغْسُولَةِ قَلِيلًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ بِهِ إِلَى غَيْرِ الْمَغْسُولَةِ قَلِيلًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ بِهِ إِلَى غَيْرِ الْمُغْسُولَةِ قَلِيلًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » 4 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

13- وَأَنْ يَبْدَأَ فِي مَسْحِ رَأْسِهِ بِمُقَدَّمِهِ: لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسِهِ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا» 5 رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا» 5 رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا» 5 رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا» 5 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا (159)

2- أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء: ( 122 )

3- أخرجه أحمد برقم: (8637) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

4- أخرجه البخاري برقم: (136) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

5- أخرجه الترمذي برقم: (32) عن عبد الله بن زيد رضى الله عنه.

14 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

15- وَأَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ: لِحَدِيثِ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ... « ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، صِفَةِ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ... « ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » 2 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

حُكُمُ مَنْ تَرَكَ لُمْعَةً فِي أَعْضَاءِ وُصُوئِهِ نَاسِيًا: وَلَفْظُ (اللَّمْعَةِ) بِضَمِّ اللَّم وَسُكُونِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ: الْبُقْعَةُ مِنَ السَّوَادِ حَاصَّةً، وَتُطْلَقُ عَلَى بَرِيقِ لَوْنِ الْجَسَدِ، وَكُلُّ لَوْنِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ: الْبُقْعَةُ مِنَ السَّوَادِ حَاصَّةً، وَتُطْلَقُ عَلَى بَرِيقِ لَوْنِ الْجَسَدِ، وَكُلُّ لَوْنِ الْمَوْضِءِ، خَالَفَ لَوْنًا لُمْعَةُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْمَوْضِعُ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ مِنْ أَعْضَاءِ وُصُوئِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ نَاسِيًا ثُمَّ وَالْجَمْعُ: لُمَعْ، فَإِذَا تَرَكَ الْمُتَوَضِّعُ مَوْضِعًا مِنْ أَعْضَاءِ وُصُوئِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ نَاسِيًا ثُمَّ وَالْجَمْعُ: لَمْ يَنْ الْوُصُوءِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهِ، غَسَلَ الْمَوْضِعَ الْمَنْسِيَّ بِنِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوُصُوءِ وَالتَّذَكُّرِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُصُوءِ وَالتَّذَكُّرِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُصُوءِ وَالتَّذَكُّرِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُصُوءِ وَالتَّذَكُرِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُصُوءِ وَالتَّذَكُرِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَذَكَرُ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوَصُوءِ وَالتَّذَكُرِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَذَكُر إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوَصُوءِ وَالتَّذَكُرِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَذَكَرُ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوَصُوءَ وَالْتَذَكُرِ بِحَيْثُ لَمْ يَعْضِ أَصْحَابِ النَّيِيِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِي عَلَيْ رَاكُ وَلَا لَكُومُ وَ وَالْمَاءُ وَالْعَلَامُ الْمُعُلُومُ الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ النَّهُ الْمُعَلِّي وَلَى طَهْ وَلَوْدَ عَنْ بَعْضِ أَصُوءَ وَالْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَامُ الْمُعَلِي وَلِي طَهْرِ قَدَمِهِ لَمُ الْمُعَلِي وَلَالَالِكُولُومُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعُلِي وَلَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِي وَلَوْدَ عَنْ بَعْضِ الْمُولِولَا الْمَاءُ الْمُ الْمُؤْلِولُولَ اللْمُولُولُولَ الْمُولُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللْمُؤْلِ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

1- أخرجه ابن ماجه برقم: (469) عن أنس رضي الله عنه.

<sup>(159)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

فَأَمَرَهُ النّبِيُ عَلَيْ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. غَيْرَ أَنَّ الْإِغَادَةَ لَيْسَتْ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ وَالْوُجُوبِ، بَلْ، هِيَ مَنْدُوبَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ وَالْوُجُوبِ، بَلْ، هِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النّبِيُ عَلَي قَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُصُوءَكَ » فَأَمَرَهُ النّبِي عَلَى قَلَم اللهُ عَلَى قَدَمِهِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ غَسْلِ الْعُضْوِ الْمَتْرُوكِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالّذِي قَبْلَهُ: أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعَادَةِ عَلَى النَّدْبِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ مَنْ تَرَكَ عُضُوًا مِنْ أَعْضَاءِ وُصُوئِهِ مِمّا يَجِبُ غَسْلُهُ: وَمَنْ تَرَكَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ وُصُوئِهِ نَاسِيًا، كَالْوَجْهِ أَوِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ أَعْضَاءِ وُصُوئِهِ نَاسِيًا، كَالْوَجْهِ أَوِ الْيَدَيْنِ أَوِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ وَلَّ تَرَكَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَعْضَاءِ وُصُوئِهِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا، ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يَطُولَ رَمَنُ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُصُوءِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِغَسْلِ هَذَا الْعُضُو الْمَنْسِيّ، وَإِنْ لَمْ يَطُولَ رَمَنُ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُصُوءِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِغَسْلِ هَذَا الْعُضُو الْمَنْسِيّ، وَإِنْ لَمْ يَعُدُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِذْ لَا يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ نَذْبًا، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِذْ لَا يَتَعْسِيرِ وَالتَّشْدِيدِ، وَبِاللهِ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَالدِّينُ مَبْنِيُّ عَلَى التَّيْسِيرِ لَا التَّعْسِيرِ وَالتَشْدِيدِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَسْأَلَةُ: وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ كَغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ أَوْ مَسْحِ الْأُذْنَيْنِ أَو مَسْحِ الْأُذْنَيْنِ أَو مَسْحِ الْأُذْنَيْنِ أَو الْمَضْمَضَةِ أَوِ الْاسْتِنْشَاقِ لِمَنْ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِسُنِيَّتِهِمَا، فَعَلَهَا لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(175) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء: (175)

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم: (243) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه.

### فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتِ الْوُضُوءِ

وَهُنَاكَ أَشْيَاءُ لَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهَا فِي الْوُضُوءِ، بَلْ، يَنْبَغِي لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَجْتَنِبَهَا كَيْ يَأْتِيَ بِوُضُوئِهِ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهِهَا الْمَشْرُوع، وَإِلَيْكَ بَيَانَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِيمَا يَلِيكَ:

1- التَّوَضُّو فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ، لِمَا يُخْشَى أَنْ يَتَطَايَرَ إِلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ.

2 الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الْغُسْلِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:  $% = \frac{1}{2}$  النَّبِيَّ وَظَلَمَ  $% = \frac{1}{2}$  النَّبِيَّ وَظَلَمَ  $% = \frac{1}{2}$  النَّبِيَّ وَظَلَمَ  $% = \frac{1}{2}$  النَّبِيَ وَظَلَمَ  $% = \frac{1}{2}$  النَّبِيَ وَظَلَمَ  $% = \frac{1}{2}$  النَّبُ خُزَيْمَةَ.

3- الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ، وَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » الأنعام: (141)

وَكَانَ ﷺ: « يَتَوَضَّأُ بِمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ » ۚ أَخْرَجَهُ الرِّرْمِذِيُّ.

4- تَعَمُّدُ تَرْكِ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ فَأَكْثَرَ، إِذْ ذَلِكَ نَقْصُ فِي كَمَالِ الْوُضُوءِ مِمَّا يُؤدِّي إِلَى تَقْوِيتِ أَجْرٍ.

1- أخرجه ابن خزيمة برقم: (285) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالمد: (56) عن سفينه مولى رسول الله عليه الله عليه الله عنه

#### فَصْلٌ فِي مُبْطِلَاتِ الْوُضُوءِ

وَمِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ أَنَّ لِكُلِّ عِبَادَةٍ مُبْطِلَاتٍ وَنَوَاقِضَ، فَالْوُضُوءُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ مُبْطِلَاتٍ وَنَوَاقِضَ، فَالْوُضُوءُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ مُبْطِلَاتٍ بِمَعْنَى الْمُفْسِدَاتِ وَالنَّوَاقِضِ، أَيْ مَا يُفْسِدُهُ وَيُبْطِلُهُ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ مُبْطِلَاتٍ بِمَعْنَى الْمُفْسِدَاتِ وَالنَّوَاقِضِ، أَيْ مَا يُفْسِدُهُ وَيُبْطِلُهُ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: « لَا تُقْبَلُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا ً » أَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَحَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَذْيِ، قَالَ: « كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَذْيِ، قَالَ: « كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاهُ، وَكُنْتُ أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلِيًّ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، وَكُنْتُ أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ » 2 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَلِلْوُضُوءِ نَوَاقِضُ مُتَّفَقُ عَلَيْهَا وَمُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَأَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا، فَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِهَا:

1- كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَلَى الْجِهَةِ الْاعْتِيَادِيَّةِ: مِنْ بَوْلٍ، أَوْ مَذْيٍ، أَوْ مَذْيٍ، أَوْ مَنِيِّ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ غَائِطٍ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْكِ: « لَا يَقْبَلُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْكِ: « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَى يَتَوَضَّا ً » 3 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُو مُوْجِبُ لِلْغُسْل كَمَا تَقَدَّمَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 )

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 )

<sup>3</sup> سبق تخریجه.

2- النَّوْمُ الثَّقِيلُ مُطْلَقًا بِحِلَافِ الْحَفِيفِ: وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْعُرُ صَاحِبُهُ بِمَنْ يَأْقِي وَمَنْ يَذْهَبُ وَلَا بِأَيِّ حَرْكَةٍ، يَنْتَقِضُ مِنْهُ الْوُضُوءُ لِكَوْنِهِ مَظَنَّةَ الْحَدَثِ بِنَوْعَيْهِ، وَيُؤَيِّدُ وَمَنْ يَذْهَبُ وَلَا بِأَيِّ حَرْكَةٍ، يَنْتَقِضُ مِنْهُ الْوُضُوءُ لِكَوْنِهِ مَظَنَّةَ الْحَدَثِ بِنَوْعَيْهِ، وَيُؤَيِّدُ وَمَنْ يَامَ فَلْيَتَوَضَّا \* \* أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَيْكٍ : ﴿ الْعَيْنُ وَكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّا \* \* أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَمَعَ ذَلِكَ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالنَّوْمِ التَّقِيلِ مُطْلَقًا.

3- اسْتِتَارُ الْعَقْلِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنْ وَسَائِلِهِ: كَالْإِغْمَاءِ، وَالسُّكْرِ، وَالْجُنُونِ، لِكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ مَظَنَّةِ الْحَدَثِ وَالْحَبَثِ، فَلَا يَدْرِي فِيهَا الْعَبْدُ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ مَظَنَّةِ الْحَدَثِ وَالْحَبَثِ، فَلَا يَدْرِي فِيهَا الْعَبْدُ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ بِمِثْلِ فَسَاءٍ مَثَلًا أَمْ لَمْ يَنْتَقِضْ.

#### وَأُمَّا نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا، فَهَاكَ بَيَانَهَا:

1- مَسُّ الذَّكُونِ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَحَاصِلُ مَذْهَبِ مَالِكِ الْقُولُ بِالْبُطْلَانِ إِنْ مَسَّهُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ جَمْعًا بَيْنَ حَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ بِالْبُطْلَانِ إِنْ مَسَّهُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوْ بِبَاطِنِ الْأَصَابِعِ جَمْعًا بَيْنَ حَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ مَنْ صَفْوَانَ وَحَدِيثِ طُلْقِ بَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَحَدِيثُ بُسْرَةَ: قَوْلُهُ عَلَيْ ﴿ مَنْ مَنْ مَسَّ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ وَعَنْدَهُ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَالرَّرُمِذِيُّ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (253) عن على بن أبي طالب رضى الله عنه، وهو ضعيف.

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (181) عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنه.

<sup>3-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر: ( 182 ) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر: ( 85 )

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ مِنْهُ مُطْلَقًا، وَبِهِ قَالَ الظَّاهِرِيُّ، أَخْذًا بِحَدِيثِ بُسْرَةَ، وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقًا تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلَي الظَّاهِرِيُّ، أَخْذًا بِحَدِيثِ بُسْرَةَ، وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقًا تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلَي عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِحَمْلِ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ عَلَى النَّدْبِ، أَوْلَى مِنَ التَّوْجِيحِ، وَكَذَلِكَ أَوْلَى مِنَ التَّقْيِيدِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ أَوِ الْأَصَابِعِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

2-3- لَمْسُ الْمَوْأَقِ، وَالْقُبْلَةُ: وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَمَرُوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَمْرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، إِلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا فِي ذَلِكَ قَصْدَ اللَّذَّةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ وُجُودِهَا وَعَدَمِ الْوُجُودِ، فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ عِنْدَهُمْ: أَحَدُهَا: لَمْسُهَا بِنِيَّةٍ وُجُودِ اللَّذَّةِ مَعَ وُجُودِهَا، ثَالِثُهَا: لَمْسُهَا بِنِيَّةِ وَجُودِ اللَّذَّةِ مَعَ عَدَمٍ وُجُودِهَا، ثَالِثُهَا: لَمْسُهَا بِنِيَّةِ وَجُودِ اللَّذَةِ مَعَ عَدَمٍ وُجُودِهَا، رَابِعُهَا: لَمْسُهَا بِدُونِ قَصْدِ اللَّذَةِ مَعَ عَدَمٍ وُجُودِهَا، وَالْمُونِ وَمُوجِبٌ لِاسْتِثْنَافِهِ مِنْ جَدِيدٍ، حَاشَا الرَّابِعَ، وَكُلَّ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ وَمُوجِبٌ لِاسْتِثْنَافِهِ مِنْ جَدِيدٍ، حَاشَا الرَّابِعَ، وَكُلَّ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ وَمُوجِبٌ لِاسْتِثْنَافِهِ مِنْ جَدِيدٍ، حَاشَا الرَّابِعَ، وَكُلَّ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى مُبْطِلٌ لِلْوُضُوءِ وَمُوجِبٌ لِاسْتِثْنَافِهِ مِنْ جَدِيدٍ، حَاشَا الرَّابِعَ، وَكُلَّ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى مُبْعِلُ لِلْوُضُوءِ وَمُوجِبٌ لِاسْتِثْنَافِهِ مِنْ جَدِيدٍ، حَاشَا الرَّابِعَ، وَكُلُو مَنْ النَّلَاثُ وَمُلُولًا عَطَاءُ، وَطَاوُسٌ، وَأَبُو حَنِفَةً، وَتِلْمِيذُهُ أَبُو يُوسُفَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالُوا بِعَمْ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللله بْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللله بْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ، وَحَمَلُوا اللَّمْسَ الْمَدُكُورَ فِي الْآيَةِ عَلَى الْجِمَاعِ، قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ إِنْ

شَاءَ اللهُ تَعَالَى: وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ۖ قَبَّلَ بَعضَ نِسَائِهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ: إِنَّ الْقُبْلَةَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ »

وَالْقُبْلَةُ أَشَدُّ مِنَ اللَّمْسِ الَّذِي يَعْنِي الْجَسَّ بِالْيَدِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْبُطْلَانِ، فَلَزِمَ ذَلِكَ الْفُولَ بِعَدَمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، وَيُؤَيِّدُ تَفْسِيرَ اللَّمْسِ بِالْجِمَاعِ كَمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » البقرة: عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » البقرة: 237

وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسِّ هُنَا الْجِمَاعُ لَا الْجَسُّ بِالْيَدِ، وَالْمَسُّ وَاللَّمْسُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَّمْ تَعَالَى كَلَّ مِنْهُمَا مَنَابَ الْآخِرِ، وَاللهُ تَعَالَى كَلَّ مِنْهُمَا مَنَابَ الْآخِرِ، وَاللهُ تَعَالَى كَلَّ مِنْهُمَا مَنَابَ الْآخِرِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

4- الرِّدَةُ: وَهِيَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمَفْتُوحَةِ اسْمُ الْهَيْئَةِ مِنِ ارْتَدَ يَرْتَدُ ارْتِدَادًا، وَهِيَ الرُّجُوعُ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، كَأَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ كَلِمَةً لَازِمَةً لِلْكُفْرِ، ارْتِدَادًا، وَهِيَ الرُّجُوعُ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ، كَأَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ كَلِمَةً لَازِمَةً لِلْكُفْرِ، أَوْ اعْتِقَادِ شَيْءٍ مِنْ مُوجِبَاتِ الْكُفْرِ، أَوْ بُعْضِ كَسَبِ شَيْءٍ مِنْ مُوجِبَاتِ الْكُفْرِ، أَوْ بُعْضِ شَعِيرَةٍ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ وَلَوْ عَمِلَ بِهَا ظَاهِرًا، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ وُضُوئِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ بِإِعَادَةِ الشَّهَادَتَيْنِ بَطَلَ وُضُوؤُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ آخَرُ، وَذَلِكَ أَنَّ الرِّدَّةَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِإِعَادَةِ الشَّهَادَتَيْنِ بَطَلَ وُضُوؤُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ آخَرُ، وَذَلِكَ أَنَّ الرِّدَّةَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مُبْطِلَةٌ لِلْأَعْمَالِ السَّابِقَةِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، كَأَبِي زُكُرِيَّا يَحْيَ الْإِسْلَامِ مُبْطِلَةٌ لِلْأَعْمَالِ السَّابِقَةِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، كَأَبِي زُكُرِيَّا يَحْيَ

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة: ( 179 )

بْن عُمَرَ الْكِنَايِي الْأَنْدُلُسِي مِنْ سَادَةِ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَايِي فِي النَّوَادِرِ وَالزِّيَادَاتِ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنُ الْأَوْزَاعِي، وَأَبِي تَوْرِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِي، وَالْحَنَابِلَةُ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » المائدة: (5) أَيْ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ تَعَالَى بَعْدَ الْإِيمَانِ، أَوْ مَنْ كَفَرَ بِرَبِّ الْإِيمَانِ، أَوْ مَنْ يَجْحَدِ الْإِيمَانَ، فَتَكُونَ الْبَاءُ صِلَةً، وَكُلُّ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَبِقَوْلِهِ عَلِي الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ » 1 وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الطُّهُورَ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالرِّدَّةُ مُبْطِلَةٌ لَهُ، فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بُطْلَانُ الْوُضُوءِ بِبُطْلَانِ الْإِيمَانِ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ فَقَالُوا بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ، وَذَلِكَ تَمَسُّكًا بِمَفْهُومِ خِطَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَمَنْ يَرْتَلِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ » البقرة: (217) وَمَفْهُومُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَن ارْتِدَادِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ لَم تَبْطُلْ أَعْمَالُهُ السَّابِقَةُ، وَشَرْطُ بُطْلَانِ الْأَعْمَالِ مِنَ الْارْتِدَادِ الْمَوْتُ قَبْلَ الرُّجُوع، قُلْتُ: وَالرَّاجِحُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَائِلُونَ بِالْبُطْلَانِ أَخَدًا بِالْاحْتِيَاطِ فِي الدِّينِ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَلَامٌ كَثِيرٌ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَنَا في بَسْطِهِ هُنَا خَشْيَةَ خُرُوجِ الْكِتَابِ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (223) عن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه.

## فَصْلٌ فِي مَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ

وَمِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ ذَاتِ شُرُوطٍ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِتَوَفُّرِ شُرُوطِهَا، وَالْوُضُوءُ شَرُطُ مِنْ شُرُوطِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ، وَلِذَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَفْعَلَ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ، وَلِذَا لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوضِّئِ أَنْ يَفْعَلَ هَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَمِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا، أَيْ فَرِيضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْحُسُوفِ، وَالْجَنَائِزِ، فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوضِّئِ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَالْجُنَائِزِ، فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوضِّئِ أَنْ يُصَلِّي أَيَّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَالْجُمَعُ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ : «لَا تُقْبَلُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا وَهُو أَمْرٌ مُجْمَعُ عَلَيْهِ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْمُحَارِيُّ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ الْمَحْفُوظَ مِنْ فَعْلِ النَّبِي عَلَيْ فِي حَجَّتِهِ الطَّوَافُ بِالْوُضُوءِ كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَعْلِ النَّبِي عَلَيْ فِي حَجَّتِهِ الطَّوَافُ بِالْوُضُوءِ كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّا ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ » 2 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَعَلَى ذَلِكَ تَرْجَمَ لَهُ الْبُحَارِيُّ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ بِدُونِ وَعَلَى ذَلِكَ تَرْجَمَ لَهُ الْبُحَارِيُّ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ بِدُونِ الْوُضُوءِ إِلَّا بِالْأَخْذِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْ : « خُذُوا عَتِي مَناسِكُكُمْ » 3 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. اللهَ أَحَلَّ فِيهِ وَأَصْرَحُ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ : «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ» 4 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ.

1- أخرجه البخاري برقم: (135) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(1641)</sup> :خرجه البخاري بتمامه برقم-2

<sup>(3062)</sup> أخرجه النسائى في الكرى بتمامه برقم:

<sup>4-</sup> سبق تخریجه.

وَأَمَّا غَيْرُ هَاتَيْنِ الْعِبَادَتَيْنِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَمَسِ مُصْحَفِهِ، فَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ، وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ مَقَالٍ، وَعَلَى تَقْدِيرِ كُلُّهُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ، وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ مَقَالٍ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَهُوَ عَلَى وَجْهِ التَّنْزِيهِ وَالْأَخْذِ بِالْأَفْضَلِ، وَلِذَا نَقُولُ: الْأَفْضَلُ وَالْأَحْوَطُ أَنْ يَتَوَضَّأَ الْمَرْءُ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَمَسِّ مُصْحَفِهِ إِجْلَالًا لَهُ وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَاللهُ تَعَالَى قَرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَمَسِّ مُصْحَفِهِ إِجْلَالًا لَهُ وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

# بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ

لَفْظُ ﴿ الْخُفَيْنِ ﴾ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ تَثْنِيَةُ خُفِّ مِنَ الْخَفِّ بِالْفَتْحَةِ، وَهُوَ ضِدُّ التِّقَلِ، يُقَالُ لِلشَّيْءِ حَفِيفٌ إِذَا حَفَّ وَسَهُلَ حَمْلُهُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا لِبَاسُ وَهُوَ ضِدُّ التِّقَلِ، يُقَالُ لِلشَّيْءِ حَفِيفٌ إِذَا حَفَّ وَسَهُلَ حَمْلُهُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا لِبَاسُ مِنْ جِلْدٍ رَقِيقٍ يُلْبَسُ فِي الرِّجْلِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَخِفُّ الْمَشْيُ فِيهِ، وَيُجْمَعُ عَلَى خِفَافٍ وَأَخْفَافٍ.

وَأُمَّا ﴿ الْجَوْرَبَيْنِ ﴾ فَبِفَتْحِ الْجِيمِ، وَسُكُونِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَالْبَاءِ فَإِسْكَانٍ مُثَنَّى الْجَوْرَبِيْنِ ﴾ فَبِفَتْحِ الْجِيمِ، وَسُكُونِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَالْبَاءِ فَإِسْكَانٍ مُثَنَّى الْجَوْرَبِ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ فَالْفَتْحِ أَيْضًا، وَهُوَ لِبَاسُ الرِّجْلِ يُلْبَسُ عِنْدَمَا أُرِيدَ لُبْسُ الْجَوْرَبِ عِلَى زِنَةِ فَوَاعِلَ أَوْ مَفَاعِلَ. الْجَدْدِ الْبَرْدِ، وَالْجَمْعُ: جَوَارِبُ عَلَى زِنَةِ فَوَاعِلَ أَوْ مَفَاعِلَ.

وَالْمَسْحُ عَلَى الْحُقَيْنِ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَمَّا الْكِتَابِ فَقَدْ قُرِئَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأَرْجُلَكُمْ » المائدة: (6) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ » فَدَلَّ هَذَا عَلَى جَوَازِ الْمَسْح.

وَأَمَّا السُّنَةِ فَقَدَ قَالَ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ: ﴿ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ، وَلا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ﴾ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

وَيَلْحَقُ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْجَوْرَبَيْنِ، وَكُلِّ مَا يُلْبَسُ فِي الرِّجْلِ مِنَ الْأَحْذِيَةِ مِمَّا يُغَطِّي الرِّجْلَ بِرُمَّتِهَا.

<sup>1-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (643) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا: وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ بِأَنْ يَسْبَقَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا عِنْدَ بِأَنْ يَسْبَقَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا عِنْدَ بِأَنْ يَسْبَقَ الْمَسْحِ الْوُضُوءُ، كَأَنْ يَتَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ ثُمَّ يَلْبَسَهُمَا، فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نَزْعِهِمَا وَغَسْلِ رِجْلَيْهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْةٍ وُضُوبِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ فِي وُضُوبِهِ: « دَعْهُمَا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَ خُفِّي النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِيغْسِلَ رِجْلَيْهِ فِي وُضُوبِهِ: « دَعْهُمَا فَإِنِي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ » أَ خُرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ بِأَنْ يَلْبَسَهُمَا « طَاهِرَتَيْنِ » طَهَارَةُ الْمَاءِ لَا التَّيَثُمِ، فَلَو تَيمَّمَ الْمَرْءُ وَلَبِسَهُمَا لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا عِنْدَمَا وَجَدَ الْمَاءَ، لِأَنَّ طَهَارَةَ التَّيَثُمِ لَيْسَتْ لَهَا تَعَلُّقُ وَلَبِسَهُمَا لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا عِنْدَمَا وَجَدَ الْمَاءَ، لِأَنَّ طَهَارَةَ التَّيَثُمِ لَيْسَتْ لَهَا تَعَلُّقُ وَلَبِسَهُمَا لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا عِنْدَمَا وَجَدَ الْمَاءَ، لِأَنَّ طَهَارَةَ التَّيَمُّمِ لَيْسَتْ لَهَا تَعَلُّقُ بِالرِّجْلِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَهُوَ التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَيُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا أَلَّا يَنْزِعَهُمَا بَعْدَ الْمَسْحِ، فَلَوْ نَزَعَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ رِجْلَيْهِ وَإِلَّا بَطَلَ وُضُوؤُهُ.

مَسْأَلَةُ: إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى الطَّهَارَةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ لَبِسَ عَلَيْهِمَا مَلْبَسًا آخَرَ لَا يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْ خَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، بَلْ، لَا بُدَّ أَنْ يَمْسَحْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْخَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، بَلْ، لَا بُدَّ أَنْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا أَوْ يُجَدِّدَ غَسْلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَلْبَسَ الْجَمِيعَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا: الْمُدَّةُ الَّتِي يَجُوزُ الْمَسْحُ فِيهَا الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا لِلْمُسَافِرِ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (206) عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه.

<sup>-2</sup> أخرجه مسلم برقم: (276) عن على بن أبي طالب رضي الله عنه.

صِفَةُ الْمَسْحِ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ وَفِيمَا يُجْزِئُ مِنْهُ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي دَلَ عَلَيْهِ الْآثَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ لُغَةً، وَهُو وَالصَّحِيحُ الَّذِي دَلَ عَلَيْهِ الْاَثَارُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ لُغَةً، وَهُو أَنْ يَمُرَّ الْمَاسِحُ يَدَهُ الْيُمْنَى مَبْلُولَةً بِالْمَاءِ بَاسِطًا أَصَابِعَهَا عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى، وَعَلَى الْيُسْرَى مِثْلُ ذَلِكَ، يَفْعَلُ ذَلِكَ مَرَّةً، وَأَمَّا مَسْحُ أَسْفَلِ الْخُفَيْنِ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ عَلَيْ اللّهُ الْيُسْرَى مِثْلُ ذَلِكَ، يَفْعَلُ ذَلِكَ مَرَّةً، وَأَمَّا مَسْحُ أَسْفَلِ الْخُفَيْنِ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ.

نَواقِصُ الْمَسْحِ: وَلَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ الْمَشْرُوطَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِلَّا الْجَنَابَةُ، فَمِيَ حَصَلَ لِلْمَرْءِ جَنَابَةُ فَحِينَئِذٍ يَنْزِعُهُمَا وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ عِنْدَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّهُ يَنْتَقِضُ الْمَسْحُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ لِلْمَسْحِ حَتَّى عُلَيْهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّهُ يَنْتَقِضُ الْمَسْحُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ لِلْمَسْحِ حَتَّى يُجَدَّدَ لُبْسَهُمَا عَلَى الطَّهَارَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعِمَامَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: (الْجَبَائِرُ) جَمْعُ جَبِيرَةٍ بِفَتْحِ الْجَيمِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، وَهِيَ مَا يُشَدُّ عَلَى الْعُضْوِ الْمَكْسُورِ كَالسَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، أَوِ الْيَدِ، أَوِ الْيَدِ، أَوِ الْيَذِ، أَوِ الْيَذِ، وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ إِمْكَانِيَّةِ غَسْلِ أَوِ الْعَضُدِ، مِنْ حَشْبٍ وَجِبْسٍ لِيُنْجَبَرَ بِهِ، وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ إِمْكَانِيَّةِ غَسْلِ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْبَشَرَةِ، أَوِ التَّضَرُّرِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ فِوْلُهُ عَلَيْهِ فَوْلُهُ عَلَيْهِ فَوْلُهُ عَلَيْهِ فَوْلُهُ عَلَيْهِ فَوْلُهُ عَلَيْهِ فَوْلُهُ عَلَيْهِ فَمْاتَ: « إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُعَصِّبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ » أَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

1- أخرجه أبو داود برقم: (336) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْمَسْحِ عَلَيْهِ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ، كَمَا لَا يُشْتَرَطُ التَّوْقِيتُ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ لَهُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ زَائِدَةٍ عَلَى مَحَلِ الْجُرْحِ إِلَّا بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلرَّبْطِ.

وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ فَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ تَوَضَّأَ فِي سَفَرِهِ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِي، وَأَبِي تَوْرٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَدَاوُدَ الظَّاهِرِي، وَبِهِ وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِي، وَأَبِي تَوْرٍ، وَأَحْمَدَ السَّدُوسِيُّ، وَمَكْحُولُ، وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَبِي قَالَ الْحَسَنُ الْبَصَرِيُّ، وَقَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ، وَمَكْحُولُ، وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَبِي قَالَ اللهِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَنسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رِضْوَانُ اللهِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَنسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رِضْوَانُ اللهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ فِيهِ أَقُولُ.

وَيَلْحَقُ بِهِ غِطَاءُ الرَّأْسِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ ضَرُورَةِ شِدَّةِ الْبَرْدِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ فِي ذَلِكَ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ التَّوْقِيتُ، خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَّيْنِ وَالْجَبَائِرِ وَغِطَاءِ الرَّأْسِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (274) عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه.

### بَابٌ فِي الْغُسْلِ وَمُوجِبَاتِهِ

وَقَالَ ﷺ: « إِذَا تَجَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

و « مُوجِبَاتُهُ » أَيْ: الْأَشْيَاءُ الَّتِي تُوجِبُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ، وَهِيَ: الْجَنَابَةُ، وَالْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، وَالْمَوْتُ، وَالدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ.

فَ(الْجَنَابَةُ) مَصْدَرُ مِنْ جَنَبَ يَجْنُبُ جَنْبًا، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْبُعْدُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا: حَالُ مَنْ يَنْزِلُ مِنْهُ الْمَنِيُّ بِالْجِمَاعِ أَوِ الْاحْتِلَامِ، لِكَوْنِهِ يَبْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ حَالُ مَنْ يَنْزِلُ مِنْهُ الْمَنِيُّ بِالْجِمَاعِ أَوِ الْاحْتِلَامِ، لِكَوْنِهِ يَبْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى يَغْتَسِلَ، وَيُسَمَّى جُنُبًا بِضَمِّ الْجِيمِ وَالنُّونِ. وَأُمَّا الْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَالْجَنَابَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِهِ الْمُعْتَادِ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْجَنَابَةُ عَلَى قِبْهِ الْمُعْتَادِ مِنَ الْجِمَاعِ وَالْجَنَابَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ: ﴿إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ﴾ وَمُقَدِّمَاتِهِ، أَوِ الْاحْتِلَامِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الْمَاءِ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1- أخرجه أخرجه الترمذي برقم: (108) عن عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح.

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم برقم: (343) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وَهَذَا مِنَ الْمُحَسِّنَاتِ اللَّفْظِيَّةِ، وَيُسَمَّى الْجِنَاسَ التَّامَّ، وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْأَوَّلِ مَاءُ الْاغْتِسَالِ، وَالثَّانِي الْمَنِيُّ، أَيْ إِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيِّ الْجَنَابَةِ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ، بِأَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ الْبَالِغُ ذَكَرَهُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ أَيْضًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « إِذَا تَجَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبُ الْغُسْلُ » أَ خُرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَأَمَّا الْمُوْجِبُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ الْحَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ: فَهُمَا انْقِطَاعُ دَمُ الْحَيْضِ الْحَيْضِ الْوَدَمُ النِّفَاسِ لِلنُّفَسَاءِ دَمُ الْحَيْضِ لِلْحَائِضِ أَوْ دَمُ النِّفَاسِ لِلنُّفَسَاءِ دَمُ الْحَيْضِ لِلْحَائِضِ أَوْ دَمُ النِّفَاسِ لِلنُّفَسَاءِ وَمِ النِّفَاسِ لِلنُّفَسِ لِلنَّفَسَاءِ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لَقَوْلِهِ عَلَيْهَا، لَقُولِهِ عَلَيْهَا، لَعُسْلِي» 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ.

وَأَمَّا النِّفَاسُ فَلِأَمَرِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَنْ يَأْمُرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهِلَ» 3 تَغْتَسِلَ لَمَّا نَفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَهَاكَ نَصَّ الْحَدِيثِ: «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهِلَ» 3 تَغْتَسِلَ وَتَهِلَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَأَمَّا وُجُوبُهُ بِالْمَوْتِ، أَيْ غَسْلَ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ، فَلِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِتَغْسِيلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ لَمَّا مُاتَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا مَاتَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا مَاتَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا مَاتَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَلَمَّا أَوْ خَمْسًا أَوْ فَالَتْ: « دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ

<sup>1</sup> أخرجه أخرجه الترمذي برقم: (108) عن عائشة رضي الله عنها، وهو صحيح.

<sup>-2</sup> أخرجه مسلم برقم: (334) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>3-</sup> أخرجه مسلم برقم: (1209) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَاكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ » أَ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا وُجُوبُهُ بِالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ: فَلِمَا رَوَاهُ أَحْمدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « أَنَّ ثُمَامَةً أَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْهُ عَنْهُ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ » 2 « أَنَّ ثُمَامَةً أَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى عَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ » 2

#### فَصْلٌ فِي صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

يَجِبُ لِلْمُغْتَسِلِ الْجُنُبِ: أَنْ يَنْوِيَ بِغُسْلِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، ثُمَّ يُسَمِّيَ، ثُمَّ يَغْسِلَ كَقَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلَ مَا بِفَرْجَيْهِ مِنَ الْأَذَى، ثُمَّ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ إِلَّا رِجْلَيْهِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ غَسْلَهُمَا إِلَى تَمَامِ الْغُسْلِ، ثُمَّ يَغْمِسَ كَفَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيُحَلِّلَ بِهَا يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ غَسْلَهُمَا إِلَى تَمَامِ الْغُسْلِ، ثُمَّ يَغْمِسَ كَفَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيُحَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَغْسِلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ يَغْسِلُهُ إِلَى أَسْفَلِهِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ، مُتَتَبِّعًا أَثْنَاءَ الْغُسْلِ الْأَمَاكِنَ الْحَفِيَّةَ مِنْ جَسَدِهِ كَالسُّرَّةِ وَتَحْتِ إِبْطَيْهِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلُ أَنْ يُعْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَا فَغَسَلَ يَكَيْهِ فَبْلُ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَلَى مَا أَنْ يَعْتَسِلَ مَنَ الْمَاءَ عَلَى سَائِو جَسَدِهِ » 3 أَخْرَجَهُ الرِّيْوِ بُهُ الْتَوْمِرَةُ الْمُعَلَى عَلَى سَائِو جَسَدِهِ » 3 أَخْرَجَهُ الرِّرْمَةُ عُلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى الْمَاءَ عَلَى سَائِو جَسَدِهِ » 3 أَخْرَجَهُ الرِّرْمَلُكُ أَلِهُ مَا يُولِ اللْعَلَيْ الْمُواءَ عَلَى سَائِو جَسَدِهِ وَالْمَاءَ عَلَى عَلَى الْمَاءَ عَلَى عَلَى الْمَاءَ عَلَى عَالَةً عَلَى عَلَالُ عَلَى الْعَلَاثُ اللّهُ عَلَى الْعَلَاهُ إِلْمَاءً عَلَى الْعَلَاقُ اللّهِ عَلَى الْمَاءَ عَلَى عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمُولُ اللهِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى

 <sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1254) ومسلم: (939)

<sup>2−</sup> أخرجه أحمد في المسند برقم: (8037)

<sup>3-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (104) عن عائشة رضى الله عنها.

### فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الْغُسْلِ

وَأُمَّا أَرْكَانُ الْغُسْلِ، فَهَاكَ بَيَانَهَا:

1- النِّيَّةُ عِنْدَ بِدَايَةِ الْغُسْلِ: بِأَنْ يَقْصِدَ بِغُسْلِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

2- تَعْمِيمُ جَمِيعِ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ: بِإِيصَالِهِ إِلَى كُلِّ مَا خَفِيَ مِنْهُ وَغَارَ، وَهُوَ التَّابِثُ مِنْ غُسْلِهِ عَلَيْهِ ، كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ غُسْلِهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ عَسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ » أَ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3- تخليل الأصابع وَشَعْرِ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ، وَتَتَبُّعُ مَا يَنْبُو عَنْهُ الْمَاءُ كَالسُّرَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِأَنَّ تَعْمِيمَ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَمَا لَا يَكُونُ الْوَاحِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةُ: وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ ضَفِيرِهَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ خِلَافًا لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالتَّحْقِيقُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ إِذَا أَوْعَبَتِ الرَّأْسَ بِإِفَاضَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالتَّحْقِيقُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ إِذَا أَوْعَبَتِ الرَّأْسَ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيهِ، لِأَنَّ الدِّينَ يُسْرُ، وَالْحَرَجَ مَرْفُوعٌ عَنِ الْأُمَّةِ، وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ النَّقْضِ تَكَلُّفٌ بِغَيْرِ دَلِيلِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

-1 أخرجه البخاري: (272) ومسلم: (316)

مَسْأَلَةُ: وَمَنْ تَرَكَ لُمْعَةً أَوْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ غُسْلِهِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا، فَإِنَّهُ يَغْسِلُهُ بَعْدَ تَذَكُّرِهِ إِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ طَالَ الْوَقْتُ، غَسَلَهُ نَدْبًا، وَلَا بَعْدَ تَذَكُّرِهِ إِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ طَالَ الْوَقْتُ، غَسَلَهُ نَدْبًا، وَلا يَعْدَ تَذَكُرِهِ إِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ طَالَ الْوَقْتُ، غَسَلَهُ نَدْبًا، وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَالدِينُ مَبْنِيُ عَلَى التَّيْسِيرِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَمْثَالِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتِ الْغُسْلِ

وَمِنْ مَكْرُوهَاتِ الْغُسْلِ الْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ: وَقَدْ سَلَفَ لَكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاع، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْاغْتِسَالُ فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ خَشْيَةَ التَّلَوُّثِ بِالنَّجَاسَةِ.

وَمِنْ ذَلِكَ الْاغْتِسَالُ بِلَا سَاتِرٍ مِنْ حَائِطٍ أَوْ نَحْوِهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

وَكَذَلِكَ الْاغْتِسَالُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي، لِقَوْلِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَاءِ السَّاكِةِ الَّذِي لَا يَجْرِي، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْمَاءِ الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

الْاكْتِفَاءُ بِالْغُسْلِ عَنِ الْوُضُوءِ: ثُمَّ إِنَّهُ يُجْزِئُ الْغُسْلُ لِلْجَنَابَةِ عَنِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ الْاكْتِفَاءُ بِالْغُسْلِ عَنِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ الْخُتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ بِغُسْلِهِ دُونَ الْاحْتِيَاجِ إِلَى إِعَادَةِ الْوُضُوءِ، لِقَوْلِهِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ بِغُسْلِهِ دُونَ الْاحْتِيَاجِ إِلَى إِعَادَةِ الْوُضُوءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا » المائدة: (6) أَيْ فَاغْتَسِلُوا.

<sup>-1</sup> أخرجه النسائي برقم: (404) يعلى بن أمية رضى الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم برقم: (283) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

جَوَازُ اغْتِسَالِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَغْتَرِفَانِ جَمِيعًا: وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَرِفَانِ جَمِيعًا: وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَرِفَانِ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ يَرَى كُلُّ مِنْهُمَا عَوْرَةَ الْآخِرِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ يَغْتَرِلُ مَعْ امْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ يَرَى كُلُّ مِنْهُمَا عَوْرَةَ الْآخِرِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا» أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَحَكَى النَّوَوِيُّ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ مُتَعَقَّبُ بِمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِجْمَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَمْنَعُ ذَلِكَ.

جَوَازُ غُسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِفَصْلِ الْآخَرِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَصْل مَيْمُونَةً» 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْاسْتِذْكَارِ حَمْسَةَ أَقْوَالٍ عَنِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ، فَبَعْضُهُمْ يُبِيحُ ذَلِكَ، وَالْبَعْضُ يَمْنَعُهُ وَالْآخَرُونَ يُقَيِّدُونَ الْجَوَازَ بِفَضْلِ الرَّجُلِ دُونَ الْعَكْسِ وَجَمَاعَةُ يُلِكَ، وَالْبَعْضُ يَمْنَعُهُ وَالْآخَرُونَ يُقَيِّدُونَ الْجَوَازَ بِفَضْلِ الرَّجُلِ دُونَ الْعَكْسِ وَجَمَاعَةُ يُقَيِّدُونَ الْمَنْعَ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا، وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ يُقَيِّدُونَ الْمَنْعَ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا، وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، وَهُمْ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَجَمَعَ الْخَطَّابِيُّ بَيْنَ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْمَنْعِ وَالْجَوَازِ، فَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّنزِيهِ، وَهُو التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

مَسْأَلَةُ: مَنِ احْتَلَمَ ثُمَّ أَصْبَحَ وَلَمْ يَرَ شَيْعًا مِنَ الْمَاءِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُسْلِ، لِأَنَّ الْغُسْلِ، لِأَنَّ الْغُسْلِ لَوَ عَلَيْهِ مِنَ الْغُسْلِ، لِأَنْ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْاحْتِلَامِ إِلَّا إِذَا وَجَدَ الْبَلَلَ مِنَ الْمَنِيِّ، سَوَاءٌ ذَكَرَ الْاحْتِلَامَ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ الْبَلَلَ مِنَ الْمَنِيِّ، سَوَاءٌ ذَكَرَ الْاحْتِلَامًا؟ قَالَ: أَمْ لَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: لَمَّا سُئِلَ « عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرِ احْتِلَامًا؟ قَالَ:

<sup>-1</sup> أخرجه البخاري: (250) ومسلم: (319)

<sup>(323)</sup>: أخرجه مسلم أخرجه

يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا؟ قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ » أَ خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا وَجَدَ الْمَرْءُ مَنِيًّا قَدْ يَبِسَ فِي ثَوْبِهِ وَلَمْ يَدْرِ مَتَى أَصَابَهُ، فَإِنَّهُ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ لِاحْتِمَالِهَا، وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى قَبْلَ نَوْمِهِ الْأَخِيرِ الَّذِي لَمْ يَنَمْ نَوْمًا غَيْرَهُ لِاحْتِمَالِهَا، وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى قَبْلَ نَوْمِهِ الْأَخِيرِ الَّذِي لَمْ يَنَمْ نَوْمًا غَيْرَهُ فِي هَذَا الثَّوْبِ الْمُصِيبِ بِالْمَنِيِّ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: « خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُو قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَانِي إِلَّا احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَيْتُ وَمَا شَعْرَتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا الْعَسَلُ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعَدَ ارْتِفَاعِ الضَّحَى مُتَمَكِّنًا » أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

مَسْأَلَةُ: إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ بِمَنْزِلِ لَيْسَ بِهِ الْمَاءُ الَّذِي يَغْتَسِلُ بِهِ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ، فَإِنَهُ يَعْدِلُ إِلَى التَّيَمُّمِ حَتَّى يَجِدَ الْمَاء، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْحَاضِرِ الَّذِي لَمْ يَجِدِ الْمَاء، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْحَاضِرِ الَّذِي لَمْ يَجِدِ الْمَاء، وَهَكَذَا الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ لِمَرَضٍ يَخْشَى زِيَادَتَهُ أَوْ تَأَخُّر بُرْئِهِ، وَهَكَذَا الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ مُطْلَقًا، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ الْاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ مُطْلَقًا، وَهَذَا هُو التَّحْقِيقُ خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُو مَذْهَبُ التَّوْرِي، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَالْأَوْزَاعِي، وَإِلَيْهِ مَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُو مَذْهَبُ التَّوْرِي، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَالْأَوْزَاعِي، وَإِلَيْهِ مَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَاكِيَّةِ، وَهُو مَذْهَبُ التَّوْرِي، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَالْأَوْزَاعِي، وَإِلَيْهِ مَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الشَّجَّةُ أَو الْجُرْحُ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ بِالْمَاءِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ وَيَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّي يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ بِالْمَاءِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ وَيَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّي

1- أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه: ( 236 )

<sup>(80)</sup> غرجه مالك في كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر:

حَتَّى يَبْراً، لَاسِيَمَا إِذَا كَانَ شَدِيدَ الشَّهْوَةِ يَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْجِمَاعِ، لِأَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَالدِّينُ مَبْنِيُّ عَلَى التَّيْسِيرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْجَنَابَةِ

وَقَدْ سَلَفَ لَكَ أَنَّ الْجَنَابَةَ هِيَ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ الَّذِي هُوَ أَشَدُّ مِنَ الْأَصْغَرِ، وَسَبَقَ لَكَ أَنَّ هُنَاكَ أَشْيَاءَ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُتَوضِّئِ فِعْلُهَا، وَأَنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُتَّفَقُ عَلَيْهَا وَمُحْتَلَفُ فِيهَا، كَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَنْ قَامَتْ بِهِ، فَإِنَّ لَهَا مَوَانِعَ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا وَمُحْتَلَفُ فِيهَا، كَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْجَنَابَةِ لِمَنْ قَامَتْ بِهِ، فَإِنَّ لَهَا مَوَانِعَ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا وَمُحْتَلَفُ فِيهَا، فَمِنْ وَمُحْتَلَفُ فِيهَا، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا هِي الصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ، وَأَمَّا الْمُحْتَلَفُ فِيهَا، فَمِنْ وَمُحْتَلَفً فِيهَا، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا هِي الصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ، وَأَمَّا الْمُحْتَلَفُ فِيهَا، فَمِنْ ذَلِكَ دُحُولُ الْمَسْجِدِ وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، أَخْذًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا جُنبًا وَلَكَ دُحُولُ الْمَسْجِدِ وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، أَخْذًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا جُنبًا وَلَا عَالِيهِ الْعُلَمَاءِ، أَخْذًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا جُنبًا لَكُونُ الْمَسْجِدِ وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، أَخْذًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا جُنبًا

خِلَافًا لِلظَّاهِرِي وَمَنْ وَافَقَهُ، فَإِنَّهُ أَجَازَ لَهُ الدُّخُولَ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ جَنَحَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَجَازَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُحَقِّفُهُ، وَيُؤَيِّدُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَجَازَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ يُحَقِّفُهُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ: ﴿ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا يَتَوَضَّئُوونَ وَهُمْ جُنُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَيَتَحَدَّثُونَ ﴾ 1

ومن ذَلِكَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ إِلَّا مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ مِمَّا لَمْ يُجَاوِزْ آيَةً وَاحِدَةً وَنَحْوَهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَخْذًا بِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهُ عَنْهُ مَن الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةً » 2 فَلَا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةً » 2

(344) : (21) : (21) ص الدين ابن تيمية في الفتاوي: ج

2- أخرجه أحمد في المسند: (872) ورجاله ثقات.

وَ حَالَفَهُمُ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ فَقَالُوا بِجَوَازِ ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ » أَ وَالذِّكُرُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِعَيْرِهِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ دَاخِلَةُ اللهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ » أَ وَالذِّكُرُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِعَيْرِهِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ دَاخِلَةُ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ قَابِلُ فِي مُسَمَّى الذِّكْرِ، قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، لِأَنَّ كُلَّ مَا رُوِيَ فِي عَدَمِ الْجَوَازِ قَابِلُ لِلتَّأُولِلِ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

1- أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى حال الجنابة وغيرها: ( 373 )

#### فَصْلٌ فِي الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ

وَهُنَاكَ الْأَغْسَالُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَهَاكَ بَيَانَهَا:

1-2- الْاغْتِسَالُ لِيَوْمِ عَرَفَةَ، وَلِلْعِيدَيْنِ، لِمَا رَوَاهُ زَاذَانُ، قَالَ: « سَأَلَ رَجُلُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْغُسْلِ، قَالَ: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: لَا الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ، قَالَ: يَوْمَ الْغُسُلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ وَيَوْمَ الْغُسْلِ الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ، قَالَ: يَوْمَ الْغُسُلُ اللَّذِي هُوَ الْغُسْلُ وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ » أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِ صَحِيح.

3- الْاغْتِسَالُ لِدُخُولِ مَكَّةَ لِلْحَاجِّ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّهُ كَانَ لَا عُقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنْ النَّبِيّ عَلَيْ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنْ النَّبِيّ عَلَيْ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنْ النَّبِيّ عَلِيْ إِلَّا فَعَلَهُ » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

4- الْاغْتِسَالُ لِلْإِحْرَامِ، لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْكُ وَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ وَهُوَ حَسَنُ. تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ » 3 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ حَسَنُ.

5- الْاغْتِسَالُ بَعْدَ غَسْلِ الْمَيِّتِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (3161) وَهُوَ ضَعِيفُ

<sup>(6124)</sup> : البيهقي في الكبرى:

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم: (1769)

<sup>3-</sup> أُخْرَجَهُ الترمذي (830) وهو حسن.

الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَيَعْتَضِدُ، وَأَقَلُّ دَرَجَتِهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْفَتْحِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### بَابٌ فِي التَّيَمُّمِ

لَفْظُ « التَّيَمُّم » بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَضْمُومَةِ مَصْدَرُ مِنْ تَيَمَّمَ يَتَيَمَّمُ، وَهُوَ قَصْدُ الشَّيْءِ وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِ فِي وَضْعِهِ اللُّغَوِي، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلَا تَيَمَّمُوا وَهُوَ قَصْدُ الشَّيْءِ وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِ فِي وَضْعِهِ اللُّغوي، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ » البقرة: 267 }.

وَأَمَّا التَّيَمُّمُ شَرْعًا: فَهُوَ ضَرْبُ الْكَفَّيْنِ عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ مَسْحُ الْوَجُهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ تَحْفِيفِ الْأَكْبَرِ، وَهُو بَدِيلُ الْوُضُوءِ، وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ تَحْفِيفِ الْأَكْبَرِ، وَهُو بَدِيلُ الْوُضُوءِ، وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ تَحْفِيفِ الْأَكْبَرِ، وَهُو بَدِيلُ الْوُضُوءِ، وَالْكُنتُمْ وَمَشْرُوعٌ فِي حَالَةِ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، قَالَ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنتُمْ مَن الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ » النساء: (43)

وَقَالَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجُدْتَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَالتَّيَمُّمُ خَصِيصَةٌ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ: « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِي يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَمُعِلْتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم: ( 332 )

وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرةِ شَهْر، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةُ » أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### الْأَسْبَابُ الْمُبِيحَةُ لِلتَّيَمُّمِ:

يُبَاحُ التَّيَمُّمُ فِي حَالَةِ فَقْدِ الْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، فَمَنْ وَجَدَ نَفْسَهُ فِي مَكَانٍ لَيْسَ لَهُ مَاءٌ مَاءٌ أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ لِلتَّيَمُّم، أَوْ أَصَابَهُ عَطَشُ شَدِيدٌ وَلَيْسَ لَهُ مَاءٌ عَيْرُهُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْمُبَالَغَةُ فِي طَلَبِ الْمَاءِ وَمَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْمُبَالَغَةُ فِي طَلَبِ الْمَاءِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِطُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، بَلْ، هَذَا تَكَلُّفُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَإِنَّ الشَّارِعَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِطُهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، بَلْ، هَذَا تَكَلُّفُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَإِنَّ الشَّارِعَ أَبَاحَ التَّيَمُّمَ فِي حَالَةِ فَقْدِ الْمَاءِ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي ذَلِكَ شَرْطًا مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ كَمَا نَرَى ذَلِكَ شَرْطً مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ كَمَا نَرَى ذَلِكَ فَي الْحَدِيثِ.

وَكَذَلِكَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِي حَالَةِ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ حَوْفًا مِنَ الضَّرِرِ مِنْ حُدُوثِ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتِهِ أَوْ تَأَخُّرِ بُرْئِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةٍ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ الْعَسَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةٍ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ الْعَتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمُّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّيِ عَلَيْ فَقَلُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبُ؟ فَأَخْبَرَتُهُ بِالَّذِي مَنعَنِي مِنَ الإغْتِسَالِ فَقَالَ: يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبُ؟ فَأَخْبَرَتُهُ بِاللّذِي مَنعَنِي مِنَ الإغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: "وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمً" فَضَحِكَ وَقُلْتُ: إِنِي سَمِعْتُ اللهَ يَقُولُ: "وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمً" فَضَحِكَ رَسُولُ اللهَ عَنِي وَلَمْ شَيْئًا » 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب: (335) ومسلم في كتاب المساجد، باب: (521) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم: ( 334 )

مَسْأَلَةُ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ أَوْ عَجَزَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ مُطْلَقًا، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ حَاضِرًا أَوْ مُسَافِرًا، أَوْ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا، بَلْ، يَجُوزُ لِكُلِّ مَنِ اسْتَوْفَرَ فِيهِ شُرُوطُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ الْمُتَقَدِّمَةِ، كَمَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّلَاةِ مُطْلَقًا بِصَرْفِ النَّظْرِ مِنْ شُرُوطُ إِبَاحَةِ التَّيْمُ الْمُتَقَدِّمَةِ، كَمَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّلَاةِ مُطْلَقًا بِصَرْفِ النَّظْرِ مِنْ كَوْنِهَا فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، وَهَذَا الَّذِي تُؤيِّدُهُ الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ، وَكُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ كَوْنِهَا فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، وَهَذَا الَّذِي تُؤيِّدُهُ الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ، وَكُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ مَمَّا يُخَالِفُ هَذَا فَهُو ضَعِيفٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، إِذْ أَنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَبَاحَ التَّيَمُّمَ لِمَنِ اسْتَكُمَلَ لَهُ أَسْبَابُهُ مُطْلَقًا كَمَا أَبَاحَهُ لِلصَّلَاةِ مُطْلَقًا بِدُونِ أَيِّ تَقْيِيدٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةُ: التَّيَمُّمُ لَا يَرْفَعُ الْجَنَابَةَ بِرُمَّتِهَا، بَلْ، يَجِبُ الْغُسْلُ بِوُجُودِ الْمَاءِ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَرْفَعُهَا رَفْعًا مُؤَقَّتًا إِلَى غَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ، وَهُو مَدْهَبُ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَرْفَعُهَا رَفْعًا مُؤَقَّتًا إِلَى غَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ، وَهُو مَدْهَبُ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَرْفَعُهَا رَفْعًا مُؤَقَّتًا إِلَى غَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ وَضُوءُ وَهُو مَذْهَبُ الْجَنَاقِ الْمَعْيِدُ وَضُوءُ الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ » أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ.

فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ الصَّعِيدَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُزِيلُ الْحَدَثَ إِلَى الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ مُزِيلٌ لِلْحَدَثِ إِجْمَاعًا، وَهَذَا قَوِيُّ، وَمِنَ الْحُدَثَ إِلَى الْغَايَةِ الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّ الْوُضُوءَ مُزِيلٌ لِلْحَدَثِ إِجْمَاعًا، وَهَذَا قَوِيُّ، وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. التَّوْفِيقُ.

1- أخرجه البزار في مسنده برقم: (10068) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

#### فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ

لِلتَّيَمُّمِ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ لَا يَصِحُّ بِدُونِ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِبَيَانِهَا:

1- النِّيّةُ: لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيّاتِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، فَيَنْوِي الْمُتَيَمِّمُ بِتَيَمُّمِهِ اسْتِبَاحَةَ الصَلَاةِ وَنَحْوهَا.

2- الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا » النساء: (43)

وَ (الصَّعِيدُ) اسْمُ لِكُلِّ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ تُرَابٍ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا قَطَعَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْعِلْمِ بِالْعَرَبِيَّةِ الَّذِينَ هُمُ الْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ، فَيَقْصِدُ لِتَيَمُّمِهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْعِلْمِ بِالْعَرَبِيَّةِ الَّذِينَ هُمُ الْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ، فَيَقْصِدُ لِتَيَمُّمِهِ كُلُّ مَكَانٍ طَاهِرٍ غَيْرِ نَجِسٍ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضٍ مُثْرَبَةٍ، وَمُبَلَّطَةٍ، وَمُبَلَّطَةٍ، وَصَحْرَةٍ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ.

حُكُمُ التَّيَمُّمِ بِالْجِدَارِ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالْجِدَارِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ مِنَ الطِّينِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى أَيِّ جِدَارٍ مَصْنُوعٍ مِمَّا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَمَا أَخْرَجَتْهُ مِنْ مَعَادِنِهَا مَا دَامَ عَلَى طَهَارَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يُضِرُّ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَى طَهَارَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا يُضِرُّ، لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّم عِلَى حَائِطٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ تَقْيِدُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ حَاشَا الطَّهَارَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّم بِالْجِدَارِ حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ حَاشَا الطَّهَارَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُ مِ بِالْجِدَارِ حَدِيثُ أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَى حَقَالَ : « أَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَى حَقَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَى حَقَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَى حَقَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَمَ رَدُّ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَى الْمَالِكَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَمَ رَدُّ عَلَيْهِ النَّيْ عُ عَلَى الْمَعْرَادِ فَمَسَحَ بِوجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَمَ مَلَى الْعَرَادِ فَمَسَحَ بَوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَمَ رَدُ عَلَيْهِ السَّهُ الْمُعْرَبِهُ اللَّالِي عَلَى الْعَدِيدُ الْعَلَى الْعَلَى الْتَعْمَى الْعَرَادِ فَمَسَحَ بِوجْهِهِ وَيَدَيْهِ، فَمَ الْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ عَلَى الْعَلَى ال

3-4-5 ضَرْبَةُ الْأَرْضِ بِيَدَيْهِ، وَمَسْحُ الْوَجْهِ، وَمَسْحُ الْكَفَّيْنِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ » النساء: (43)

وَلِحَدِيثِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لُهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الثَّابِتُ مِنْ صِفَةِ التَّيَمُّمِ، وَأُمَّا مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِمَّا يُحَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ تَجْدِيدِ ضَرْبَةِ الْأَرْضِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَتَبْلِيغِ الْمَسْحِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

هَلْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ التَّيَمُّمِ دُخُولُ الْوَقْتِ وَاتِّصَالُهُ بِالصَّلَاةِ؟ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّصَالُهُ بِالصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِي التَّيَمُّمِ دُخُولِ الْوَقْتِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّصَالُهُ بِالصَّلَاةِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِي التَّيْمُ مُ دُولِ الْوَقْتِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّصَالُهُ بِالصَّلَاةِ، وَهُو قَوْلُ أَبِي وَالْحَسَنُ وَالنَّهُ مِنَ النَّابِعِينَ، وَاحْتَارَهُ ابْنُ شَعْبَانَ وَابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالتَّحْقِيقُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُوافِقِيهِ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

مَا يُبَاحُ لِلْمُتَيَمِّمِ: وَبِالْجُمْلَةِ يَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ كُلُّ مَا يَجُوزُ لِلْمُتَوَضِّئِ مِنَ الصَّلَوَاتِ مُطْلَقًا بِغَضِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهَا فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، أَوْ تَحْدِيدِهَا بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ، فَالتَّحْدِيدُ

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم: ( 368 )

بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ أَمْرُ تَوْقِيفِيُّ لَا دَخْلَ لِلْاجْتِهَادِ وَالرَّأْيِ فِيهِ، حَتَّى يَثْبُتَ دَلِيلٌ قَطْعِيُّ فِيهِ، فَيَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّي مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ بِدُونِ قَيْدٍ وَلَا تَحْدِيدٍ، فَيَجُوزُ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يُصَلِّي مَا شَاءَ مِنْ الصَّلَوَةُ مَا شَاءَ مِنْهُ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِدُونِ قَيْدٍ كَمَا يَجُوزُ لَهُ مَسُّ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ وَتِلَاوَةُ مَا شَاءَ مِنْهُ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِدُونِ قَيْدٍ وَلَا تَحْدِيدٍ مَا دَامَ عَلَى طَهَارَتِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، وَهَذَا مَا يُؤَيِّدُهُ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ وَلَا تَحْدِيدٍ مَا دَامَ عَلَى طَهَارَتِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، وَهَذَا مَا يُؤَيِّدُهُ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ وَلَا تَحْدِيدٍ مَا دَامَ عَلَى طَهَارَتِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، وَهَذَا مَا يُؤَيِّدُهُ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ وَلَا تَحْدِيدٍ مَا دَامَ عَلَى طَهَارَتِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، وَهَذَا مَا يُؤَيِّدُهُ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ وَلَا تَحْدِيدٍ مَا دَامَ عَلَى طَهَارَتِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ عَنْدَ أَحْمَدَ، وَإِلَيْهِ جَنَحَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَي كَنَى طَهَارَتِهِ مِنَ التَّيَمُّمَ عَوْضُ عَنِ الْوُضُوءِ، وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ التَّيَمُّمَ عَوْضُ عَنِ الْوُضُوءِ، وَمِنَ الْمُعَوَّضِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

نَواقِصُ التَّيَمُّمِ: وَيَنْتَقِضُ التَّيَمُّمُ بِمِثْلِ مَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوُضُوءُ، فَكُلُّ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ، لِأَنَّهُ بَدَلُ مِنْهُ، وَالْبَدَلُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمُبَدَّلِ وَيَنُوبُ مَنَابَهُ، وَالْبَدَلُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمُبَدَّلِ وَيَنُوبُ مَنَابَهُ، وَكَذَلِكَ يَنْقُضُ التَّيَمُّمُ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ عَدِمَهُ، وَأَمَّا إِذَا وَجَدَهُ وَكَذَلِكَ يَنْقُضُ التَّيَمُّمُ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ عَدِمَهُ، وَأَمَّا إِذَا وَجَدَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَحَتْ صَلَاتُهُ بِدُونِ إِعَادَةٍ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُوطَّأِ.

مَسْأَلَةُ: مَنْ كَانَ بِهِ كَسْرُ قَدْ جُبِرَ بِجَبِيرَةٍ، أَوْ جُرْحٌ قَدْ عُصِبَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْمُعْصُوبِ بِهِ، فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَيَغْسِلُ بَقِيَّةَ الْمَوَاضِعِ فِي الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّهُ ، أَلًا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا! قَدَمْنَا عَلَى النَّهُ ، أَلًا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا!

إِلَّا وُسْعَهَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَأَحْكُمُ.

فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ (يَعْصِبَ) عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ». » أَ خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْحُ سَقَطَ عَنْهُ الْجَمِيعُ، أَيِ الْغُسْلَ وَالْمَسْحَ، لِأَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا وَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْحُ سَقَطَ عَنْهُ الْجَمِيعُ، أي الْغُسْلَ وَالْمَسْحَ، لِأَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: ( 336 )

### بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

لَفْظُ (الْحَيْضِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ مَصْدَرٌ مِنْ حَاضَ يَحِيضُ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ السَّيَلَانُ، يُقَالُ: حَاضَتِ السَّمُرَةُ إِذَا أَخْرَجَتْ مَاءَهَا الْأَحْمَر، وَالْمُرَادُ بِالْحَيْضِ هُنَا اللَّمُ الْحُارِجُ مِنْ رَحِمِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ حَالَ صِحَّتِهَا يَعْتَادُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ، وَمِنْ الدَّمُ الْحَارِجُ مِنْ رَحِمِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ حَالَ صِحَّتِهَا يَعْتَادُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ، وَمِنْ حَكْمَتِهِ تَرْبِيَةُ الْجَنِينِ وَالْعِنَايَةُ بِهِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ.

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّوَبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» البقرة: 222 }.

ثُمَّ إِنَّ النِّسَاءَ يَخْتَلِفْنَ فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ بِاخْتِلَافِ أَشْخَاصِهِنَّ، فَمِنْهُنَّ مُبْتَدَأَةُ، وَمِنْهُنَّ مَبْتَدَأَةُ، وَمِنْهُنَّ حَامِلُ.

فَالْمُبْتَدَأَةُ: هِيَ الَّتِي لَمْ يَسْبَقْ لَهَا حَيْضٌ طُولَ حَيَاتِهَا بِحَيْثُ تَرَى الدَّمَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَلَيْسَ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَحُكْمُهَا أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْجِمَاعَ، وَلَيْسَ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةٌ، وَحُكْمُهَا أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ، وَالصِّيَامَ، وَالْجِمَاعَ، فَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بِإِنْقِطَاعِ الدَّمِ بَعْدَ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَإِنَّهَا تَعْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الَّتِي هِيَ غَالِبُ أَيَّامِ الْحَيْضِ بِعَلْ وَلَمْ يَنْقَطِعْ، فَحُكْمُهَا إِذَنْ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ.

التَّعْرِيفُ بِالْمُسْتَحَاضَةِ: لَفْظُ (الْمُسْتَحَاضَةِ) اسْمُ مِنِ اسْتُحِيضَ يُسْتَحَاضُ اسْتُحاضَةُ مِنِ اسْتُحِيضَ يُسْتَحَاضُ اسْتِحَاضَةً هِيَ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا جَرَيَانُ اسْتِحَاضَةً هِيَ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا جَرَيَانُ السَّةِحَاضَةُ هِيَ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا جَرَيَانُ اللَّم، وَحُكْمُهَا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً لَيْسَ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةٌ، تَتَمَيَّزُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ الدَّم، وَحُكْمُهَا أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً لَيْسَ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةٌ، تَتَمَيَّزُ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ

وَغَيْرِهِ، فَدَمُ الْحَيْضِ غَالِبًا أَسْوَدُ غَلِيظٌ يُعْرَفُ، فَتَجْلِسُ أَيَّامَ الْأَسْوَدِ، فَإِذَا جَاءَهَا غَيْرُهُ اغْيَرُهِ، فَدَمُ الْحَيْضِ غَالِبًا أَسْوَدُ عَلِيظٌ يُعْرَفُ، فَتَجْلِسُ أَيَّامَ الْأَسْوَدِ، فَإِذَا كَانَ الْإَعْرَفُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى إِنْ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ ( إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَإِنْ كَانَ دَمُهَا لَمْ يَتَمَيَّزْ بِسَوَادٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، فَإِنَّهَا تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْجِمَاعِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَغْلَبَ أَيَّامِ الْحَيْضِ الْمَذْكُورَةِ، أَيْ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَغْلَبَ أَيَّامٍ الْحَيْضِ الْمَذْكُورَةِ، أَيْ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُصَلِّمٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، غَيْرَ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لَكُلِّ صَلَاةٍ، عَيْرَ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَجْعَلُ الْجِرْقَةَ فِي فَرْجِهَا مَنْعًا لِجَرَيَانِ الدَّمِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمّا الْمُعْتَادَةُ: فَهِيَ الَّتِي سَبَقَ لَهَا الْحَيْضُ بِحَيْثُ يَكُونُ لَهَا عَادَةٌ مُقَرَّرَةٌ، وَحُكْمُهَا أَنَّهَا تَعْمَلُ بِعَادَتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عَادَتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عَادَتُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَأَتَاهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ تَمَادَى بِهَا جَرَيَانُ الدَّمِ بَعْدَ عَادَتِهَا فَهِي مُسْتَحَاضَةٌ، وَحُكْمُها إِذَنْ أَنَّهَا تَمْكُثُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْوَطْءِ أَيَّامَ عَادَتِهَا فَهِي مُسْتَحَاضَةٌ، وَحُكْمُها إِذَنْ أَنَّهَا تَمْكُثُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْوَطْءِ أَيَّامَ عَادَتِهَا مِنْ كُلّ شَهْرٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ عَادَتُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَصَامَتْ وَأَتَاهَا زَوْجُهَا.

وَأَمَّا الْحَامِلُ: فَالْغَالِبُ فِيهَا أَنَّهَا إِذَا حَمَلَتِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ، وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهَا لَا تَحِيضُ، وَأَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ دَمُ فَسَادٍ وَعِلَّةٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ حَمَّادُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهَا لَا تَحِيضُ، وَأَنُو تَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَهُو قَوْلُ بْنُ اللَّهُ مَالِكُ وَالزُّهْرِيُّ، وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعَطَاءِ، وَالشَّعْبِي عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيل، وَحَالَفَهُمْ مَالِكُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْحَسَنِ، وَعَطَاءِ، وَالشَّعْبِي عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيل، وَحَالَفَهُمْ مَالِكُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (286) عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها.

وَالشَّافِعِيُّ فَرَجَّحُوا الْقَوْلَ بِأَنَّهَا تَحِيضُ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ مَذْهَبِ مَالِكِ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الدَّمِ الْحَارِجِ مِنْ قُبْلِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ أَنَّهُ دَمُ الْحَيْضِ حَتَّى التَّحْقِيقُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الدَّمِ الْحَارِجِ مِنْ قُبْلِ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ أَنَّهُ دَمُ الْحَيْضِ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ.

حُكْمُ تَقَطُّعِ الدَّمِ وَمُعَاوَدَتِهِ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ يَتَقَطَّعُ عَنِ الْحَائِضِ بِحَيْثُ تَرَى الدَّمَ يَوْمَيْنِ وَالطُّهْرَ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا تُلَقِّقُ أَيَّامَهُ، أَيْ تَضُمُّ الدَّمَ يَوْمَيْنِ وَالطُّهْرَ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا تُلَقِّقُ أَيَّامَهُ، أَيْ تَضُمُّ الْأَيَّامَ الَّيِ يَأْتِيهَا الْحَيْضُ فِيهَا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَبَنَتْ عَلَيْهَا حِسَابَهَا حَتَّى تُكَمِّلَ الْأَيَّامَ التَّي يَأْتِيهَا الْحَيْضُ فِيهَا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَبَنَتْ عَلَيْهَا حِسَابَهَا حَتَّى تُكَمِّلَ عَادَتَهَا، وَلَا حِسَابَ لِأَيَّامِ الطُّهْرِ، وَتَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ تَرَى الطُّهْرَ فِيهِ وَتُصَلِّي، وَهَذَا هُو مَذَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

تَحْدِيدُ مُدَّةِ الْحَيْضِ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَحْدِيدِ مُدَّةِ الْحَيْضِ، وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهَا عَادَةُ النِّسَاءِ، فَمَنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ مُعْلُومَةٌ فَإِنَّهَا عَادَةٌ مُعْلُومَةٌ وَرْجِعُ إِلَى الْقَرَائِنِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الدَّمِ، تَأْخُذُ بِهَا، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الْقَرَائِنِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الدَّمِ، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةٌ تَرْجِعُ إِلَى الْقَرَائِنِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الدَّمِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ فِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ فِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهُا اللهِ عَلَيْهِ فِي السَّهْرِ فَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَالْأَيَّامِ اللّهِ عَلَيْهِ فَي الشَّهْرِ فَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ فَي السَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَعْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَعْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَنْفِرْ بِعَوْبِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (274) عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو صحيح.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فِي الَّتِي لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مَعْلُومَةُ: « إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَعُرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَعُرَفُ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَعُرَفَ اللّهَ وَاوَدَ. فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

### فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ

وَأَمَّا (النِّفَاسُ) فَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ مَصْدَرٌ مِنْ نَفِسَ يَنْفَسُ نِفَاسًا وَنِفَاسَةً، وَهُوَ الْوِلَادَةُ، يُقَالُ: نَفِسَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ.

وَمَعْنَاهُ الْاصْطِلَاحِيُّ: الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ قُبْلِ الْمَرْأَةِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَيْضِ أَيْضًا، وَالنَّفَسَاءُ بِضَمِّ النُّونِ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ، أَوِ الَّتِي يَنْزِلُ مِنْهَا دَمُ النِّفَاسِ، وَالْجَمْعُ: نُفَاسٌ بِضَمِّ النُّونِ وَنُفَسَاوَاتُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَلَا حَدَّ لِأَقَلِ مُدَّةِ النِّفَاسِ، وَأَكْتَرُهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْهُا أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا وَاللهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهُا اللهُ عَنْهُا بَعْضُهُا بَعْضًا.

وَلَوِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الطَّاهِرَةِ، وَإِنْ تَجَاوَزَ بِهَا الْأَرْبَعِينَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الطَّاهِرَةِ، وَإِنْ تَجَاوَزَ بِهَا الْأَرْبَعِينَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الطَّاهِرَةِ، وَإِنْ تَجَاوَزَ بِهَا الْأَرْبَعِينَ فَهُوَى كَالْمُسْتَحَاضَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَعْرِيفُهَا وَبَيَانُ أَحْكَامِهَا بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (286) عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وهو صحيح. 2- أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء: ( 311 ) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء: ( 139 )

## فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَوَانِعِ الْجَنَابَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا مِنَ الصَّلَاةِ، وَالْمُخْتَلَفِ فِيهَا مِنْ مَسِّ وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَوَانِعِ الْجَنَابَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا مِنَ الصَّلَاةِ، وَالْمُخْتَلَفِ وَالنِّفَاسِ بِالنِّسْبَةِ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ وَقِرَاءَتِهِ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ، كَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النِّسَاءِ، وَهُنَاكَ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ، وَهِيَ:

الصَّوْمُ مُطْلَقًا، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » أَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ مُعَاذَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيَّةِ، وَلَكَ فَعُلْتُ: « مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: « مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِي أَسْأَلُ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِي أَسْأَلُ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ » 2 أَخْرَجَهُ اللهُ حَارِيُّ. اللهُ عَارِيُّ.

وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَثِيرَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، يَشْقُ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا خِلَافًا لِلصَّوْمِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1951) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة: ( 321 ) ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض: ( 69 )

وَمِنْ ذَلِكَ تَحْرِيمُ غِشْيَانِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ تَحْرِيمُ غِشْيَانِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » البقرة: (222)

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ: « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. أَيِ الْجِمَاعَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَمِنْ ذَلِكَ الطَّلَاقُ، فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، بَلْ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَظِرَهَا حَتَّى الطَّهْ ِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ لَا بُدَّ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَنْ يَنْتَظِرَهَا حَتَّى الطُّهْ وَهِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ تُطُلَق، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، لَمْ تُطُلُق، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا « طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ » 2 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وحُكْمُ النُّفَسَاءِ كَحُكْمِ الْحَائِضِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ، فَكُلُّ مَا لَا يَجُوزُ لِلثَّفَسَاءِ، وَمَا جَازَ لَهَا كَذَا جَازَ لَهَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

-1 أخرجه مسلم برقم: (302) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7160) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

## فَصْلٌ فِي مُبَاحَاتِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

كَمَا عَلِمْتَ فِيمَا سَبَقَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي لَا تُبَاحُ مَعَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، كَذَلِكَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْرِفَ مَا يُبَاحُ مَعَهُمَا، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِبَيَانِ هَذِهِ الْمُبَاحَاتِ:

1-1 الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْلِمٌ. وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَسْلِمٌ. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبُ. وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشُرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَعْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ 3 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

2- ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى، إِذْ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَهْيٌ عَنِ الشَّارِعِ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَقَدْ سَبَقَ لَكَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ، وَبَيَّنْتُ لَكَ مَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ، إِذْ أَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ وَاللهُ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ، وَبَيَّنْتُ لَكَ مَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ، إِذْ أَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

3- الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَسَائِرُ أَعْمَالِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، لِقَوْلِهِ عَرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَسَائِرُ أَعْمَالِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ وَالْبَيْتَ حَتَّى لَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي الْبَيْتَ حَتَّى لَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي الْبَيْتَ حَتَّى لَا يُفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي الْبَيْتَ حَتَّى لَا يُفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي الْبَيْتَ حَتَى لَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَجِ أَوِ الْعُمْرَةِ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، لِقَوْلِهِ عَلَى اللهُ الْمَالِقُولِي اللهُ الْقُلْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلَى الْمَعْلِي اللهُ الْعُلَى الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

4- مُؤَاكَلَتُهُمَا وَمُشَارَبَتُهُمَا، لِقَولِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَنَاوِلُهُ النَّبِيَ عَيَلِي فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ فَيَشْرَبُ » 4 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (302) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>-2</sup> أخرجه البخاري برقم: (299) ومسلم: (319)

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1650) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>4-</sup> أخرجه مسلم برقم: (300) عن عائشة رضى الله عنها.

حُكْمُ مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: وَمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الْكَفَّارَةُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِي عَلَيْ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، قَالَ: « يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِي عَلَيْ فِي الّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، قَالَ: « يَتَصَدّقُ بِدِينَارٍ اللهُ عَنْهُمَا مَنْ النّبِي عَلَيْ فِي الّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ اللهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَاكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَالَ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَ

وَإِنِ اعْتَقَدَ حِلَّ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فَقَدْ كَفَرَ إِجْمَاعًا، لِأَنَّ تَحْلِيلَ الْحَرَامِ أَوِ الْعَكْسَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْكُفْرِ وَنَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>-1</sup> أخرجه أبو داود برقم: (266) وإسناده صحيح.

#### كِتَابُ الصَّلاةِ

وَلَفْظُ (الصَّلَاةِ) مَصْدَرٌ مِنْ صَلَّى يُصَلِّي، وَأَصْلُهَا لُغَةً الدُّعَاءُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ » « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكُنُ لَهُمْ » العنكبوت: (45) أَيْ وَادْعُ لَهُمْ، إِنَّ فِي دُعَائِكَ سَكِينَةٌ لِقُلُوبِهِمْ وَطُمَأُنِينَةٌ لِنُفُوسِهِمْ، وَرَاحَةٌ لِأَبْدَانِهِمْ.

وَأُمَّا فِي الْاصْطِلَاحِ الشَّرْعِي: فَهِيَ عِبَادَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ تُؤَدَّى فِي الْاصْطِلَاحِ الشَّرْعِي: فَهِيَ عِبَادَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَوْقَاتٍ مُقَدَّرَةٍ مَحْدُودَةٍ مَعْلُومَةٍ تَقَرُّبًا إِلَى الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا، وَطَلَبًا لِمَرْضَاتِهِ، وَهِي فِي أَوْقَاتٍ مُقَدَّرَةٍ مَحْدُودَةٍ مَعْلُومَةٍ تَقَرُّبًا إِلَى الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا، وَطَلَبًا لِمَرْضَاتِهِ، وَهِي وَاجِبَةٌ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا، قَالَ تَعَالَى: « فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى وَاجِبَةٌ كِتَابًا مَوْقُوتًا » النساء: (103)

وَقَالَ عَلَيْ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ » أَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ زُلْفًى، وَشَعِيرَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الَّتِي يَتَجَلَّى فِيهَا الْإِيمَانُ وَالتَّقْوَى، وَالْفُرْقَانُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، الَّتِي يَتَجَلَّى فِيهَا الْإِيمَانُ وَالتَّقْوَى، وَالْفُرْقَانُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، وَالْتِي يَتَجَلَّى فِيهَا الْإِيمَانُ وَالتَّقُوى، وَالْفُرْقَانُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، وَيَشَهِدُ عَلَى مَا لَهَا مِنَ الْفَضَائِلِ الْجَلِيلَةِ عِنْدَ اللهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَعَالَى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَعَالَى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَعَالَى: « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم: (8) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام: (16) واللفظ له. عن ابن عمر رضى الله عنهما.

وَالصَّلَاةُ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ وَصِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا أَنَّ الْفَلَاحَ وَالصَّلَاةُ عَلَامَةٌ مِنْ الْفُوائِدِ النَّاتِجَةِ لِلْخَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالنَّجَاحَ مِنَ الْفُوائِدِ النَّاتِجَةِ لِلْخَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَالنَّجَاحَ مِنَ الْفُوائِدِ النَّاتِجَةِ لِلْخَاشِعُونَ » المؤمنون: (1-2)

وَهِيَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ عَلَيْ : « إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ الْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَنَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَنَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَسَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَهِيَ الْقَاعِدَةُ التَّانِيَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْحَمْسِ الَّتِي لَا يَصِحُّ إِسْلَامُ الْمَرْءِ بِدُونِ وَهِيَ الْقَانِيَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، قَالَ ﷺ: « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولِ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ » الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ: وَمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا بِوُجُوبِهَا وَمَشْرُوعِيَّتِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَأُمَّا مَنْ تَرَكَهَا غَيْرَ جَاحِدٍ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا وَوُجُوبِهَا فَهُوَ عَاصٍ مُرْتَكِبٌ لِلْكَبِيرَةِ لَا يَكْفُرُ وَأُمَّا مَنْ تَرَكَهَا غَيْرَ جَاحِدٍ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا وَوُجُوبِهَا فَهُو عَاصٍ مُرْتَكِبٌ لِلْكَبِيرَةِ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَتَى يَجْحَدَ وُجُوبَهَا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيخُ الْمُخْتَارُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ عِنْهُ، خَشْية عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَلَيْسَ هُنَا مَحَلَّ الْكَلَامِ عَنْهُ، خَشْية خُرُوجِ الْكِتَابِ عَنِ الْمَقْصُودِ، لَكِنَّ التَّحْقِيقَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-1</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة: ( 413

## بَابٌ فِي بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ وَأَوْقَاتِهَا

الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ أَوِ الْمَكْتُوبَةُ هِيَ حَمْسُ صَلَوَاتٍ تُؤَدَّى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَمْسَ مَرَّاتٍ، وَهِيَ الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْفَجْرُ، أَوِ الصُّبْحُ، وَكَانَ الْمَشْرُوعُ مَرَّاتٍ، وَهِيَ الظُّهْرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْفَجْرُ، أَوِ الصَّبْحُ، وَكَانَ الْمَشْرُوعُ مِنَ الصَّلَةِ أَوَّلًا حَمْسِينَ صَلَاةً، ثُمَّ قُصِرَتْ إِلَى الْحَمْسِ كَمَا رَوَى أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ حَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّ عَنْهُ قَالَ: ﴿ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِي عَلَيْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ حَمْسِينَ، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْحَمْسِ خَمْسِينَ ﴾ أَخْرَجَهُ البَرْمِذِيُّ.

وَهُنَاكَ إِشْكَالٌ فِي ذَلِكَ، إِذْ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَهَاكَ نَصَّهُ: «الصَّلاةُ أُوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ »² وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ مُعَارِضُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ، فَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ذُكِرَ أَنَّ الصَّلاةَ فُرِضَتْ حَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتْ إِلَى حَمْسٍ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ذُكِرَ أَنَّهَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، وَلِي حَدِيثِ عَائِشَة ذُكِرَ أَنَّهَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي النَّصُوصِ التَّشْرِيعِيَّةِ تَعَارُضُ، فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَمِنْ قُصُورِ فَهُمِ الْمَرْءِ وَضَعْفِهِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّفْرِيضِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ التَّفْرِيضُ الْعَدَدِيُّ الْمَرَءِ وَضَعْفِهِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّفْرِيضِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ التَّفْرِيضُ الْعَدَدِيُّ الْمُرَادِ فَلِكَ فَمِنْ عَيْثَ الْعَدَدِيَّةُ، وَالتَّفْرِيضُ الْعَدَدِيُّ الْمُرَادِ فَلِ السَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِيَّةُ، وَالتَّفْرِيضُ فِي حَدِيثِ السَّلَةِ إِلَى عَدِيثِ أَنْ الْمُرَادَ بِالتِسْبَةِ إِلَى عَدَدِيَّةُ، وَالتَّفْرِيضُ الْعَدَدِيَّةُ الْمَالِيُّ الْمَالُونِ فَلَ الْمَلُونِ السَّلَوْةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِيَّةُ، وَالتَّفْرِيضُ الْعَدَدِيَّةُ الْصَلَونَ فِي عَدِيثِ السَّلَوَاتِ الصَّلُونَ فَكُورُ الْعَلَومُ الْعَدَدِيَّةُ الْمَلُونِ فَلَا الْمَلَوْقِ عَلْمِ الصَّلُونَ إِلْكَانِهُ إِلَى عَدَدِ رَكَعَاتِهَا، فَجَمِيعُ الصَّلُواتِ عَائِشَةَ التَّفْرِيضُ الْعَدَدِيُّ الْفَرَعِيُّ ، أَيْ بِالنِسْبَةِ إِلَى عَدَدِ رَكَعَاتِهَا، فَجَمِيعُ الصَّلُواتِ عَائِشَةَ التَّفْرِيضُ الْعَدَدِيَّةُ الْمُعَلِي السِّهُ إِلَى أَنْ الْمُولِ الْمُعَمِيعُ الصَّلُونِ الْمَالُونَ الْمُؤْلِقِ الْمَلِي الْمَدِيْةُ إِلَى الْتَعْرِيثُ الْعَدِيْقِ الْمَلْونِ الْعَلَمِ الْمُعَلِّي الْمَلْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْتَقْرِيْقِ الْمَلْونِ الْمُ الْعَلَمِ الْمُلْعِلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمَلْعُولِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْعِلَ الْمُعْلِقُ الْمِيْلُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

<sup>1-</sup> أخرجه الترمذي: (213)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: (1090) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها: (685)

الْحَمْسِ عَهْدَئِذٍ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهَا ظُهْرًا، أَوْ عَصْرًا، أَوْ عَصْرًا، أَوْ عِشَاءً، أَوْ فَجْرًا، ثُمَّ قُرِّرَ هَذَا الْحُكْمُ فِي صَلَاةِ الْقَصْرِ حَيْثُ تُصَلَّى الرُّبَاعِيَّةُ مَغْرِبًا، أَوْ عِشَاءً، أَوْ فَجْرًا، ثُمَّ قُرِّرَ هَذَا الْحُكْمُ فِي صَلَاةِ الْعُصْرِ، وَالْعِشَاءِ، الرَّكْعَتَانِ، وَرَكْعَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَصْرِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ، الرَّكْعَتَانِ، وَرَكْعَةُ فِي الْمَعْرِبِ، وَأَيْضًا بَقِيَ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ فِي الصَّبْحِ وَالْجُمُعَةِ كَالْقَصْرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَ (الْأَوْقَاتُ) جَمْعُ وَقْتِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ مَصْدَرٌ مِنْ وَقَتَ يَقِتُ، وَهُوَ مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَنِ مَحْدُودٌ لِأَمْرٍ مَا، وَكُلُّ زَمَنٍ مُقَدَّرٍ لِأَدَاءِ فِعْلٍ مَا هُوَ الْوَقْتُ، وَكُلُّ فَمَنٍ مُقَدَّرٍ لِأَدَاءِ فِعْلٍ مَا هُوَ الْوَقْتُ، وَكُلُّ ثَمَنٍ مُقَدَّرٍ لِأَدَاءِ فِعْلٍ مَا هُوَ الْوَقْتُ، وَكُلُّ ثَمَنٍ مُقَدَّرٍ لِأَدَاءِ فِعْلٍ مَا هُوَ الْوَقْتُ، وَكُلُّ ثَمَنٍ مُقَدَّرٍ لِأَدَاءِ الْأَوْقَاتِ هُنَا: الْأَزْمِنَةُ شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا مَوْقُوتُ وَمُؤَقَّتُ مِنْ وَقَتَ وَأَقَتَ، وَالْمُرَادُ بِالْأَوْقَاتِ هُنَا: الْأَزْمِنَةُ الْمُقَدِّرَةُ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِيهَا.

وَلِكُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ الْخَمْسِ وَقْتُ مُقَدَّرٌ مَحْدُودٌ حَدَّدَهُ الشَّارِغُ الْحُكِلِّ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » الْحَكِيمُ لِأَدَائِهَا فِيهِ، قَالَ تَعَالَى: « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » الْحَكِيمُ لِأَدَائِهَا فِيهِ، قَالَ تَعَالَى: « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » النساء: (103)

أَيْ مَفْرُوضَةً مُقَسَّطَةً أَقْسَاطًا مَعْلُومَةً مُؤَدَّيَةً فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَالْمَوْقُوتُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ وَقَتَ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَقَالَ تَعَالَى: « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » الإسراء: 78}

وَمَعْنَى (دُلُوكِ الشَّمْسِ) أَيْ غُرُوبَهَا عَلَى مَذْهَبِ الْفَرَّاءِ خِلَافًا لِلْأَزْهَرِي، فَإِنَّ مَعْنَاهُ عِلَى مَذْهَبِ الْفَرَّاءِ خِلَافًا لِلْأَزْهَرِي، فَإِنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَهُ الزَّوَالُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَ(غَسَقِ اللَّيْلِ) ظُلْمَتُهُ وَسَوَادُهُ، فَشَمَلَتْ هَذِهِ

الْآيَةُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ الْخَمْسِ، فَفِي (دُلُوكِ الشَّمْسِ) وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَفِي (دُلُوكِ الشَّمْسِ) وَقْتُ الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَفِي (غَسَقِ اللَّيْلِ) وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْح.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَعْرِبِ مَا الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَصْفُرُ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَصْفُ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ وَأَمْثَالُهَا هِيَ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ، أَيْ: بَابُ الْمَوَاقِيتِ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ الْخَمْسَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

تَقْسِيمُ الْأَوْقَاتِ إِلَى مُخْتَارِيَّةٍ وَضَرُورِيَّةٍ: ثُمَّ إِنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ قَسَّمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَى مُخْتَارٍ وَضَرُورِي، فَالْمُخْتَارُ هُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَأَمَّا الضَّرُورِيُّ فَهُو آخِرُ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ إِلَّا لِأَصْحَابِ فِيهِ، وَأَمَّا الضَّرُورِيُّ فَهُو آخِرُ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الضَّرُورَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا مُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيثِ إِمَامَةِ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ لِلنَّيِ عَيْقِ قَالَ: السَّلَامُ لِلنَّيِ عَيْقِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّيِ عَيْقِ قَالَ: السَّلَامُ لِلنَّيِ عَيْقِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّيَ عَيْقِ قَالَ: السَّلَامُ لِلنَّيِ عَنْهُ مَا الْمُهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشَّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعُهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعُصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمُغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ اللهُ مَا لَيْعِ مِثْلَ ظِلِهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمُعْرَبَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمُعْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس: (612) عن ابن عمرو رضي الله عنهما.

الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ، وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ.

وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ الْإَنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ الْإَنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ الْإَنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ الْأَنْ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى عَبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَ فِيمَا بَيْنَ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْمُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَ فِيمَا بَيْنَ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَا وَقْتُ الْأَوْقَاتُ فِيمَا بَيْنَ هُ الْتَرْمِذِيُ وَعَيْرُهُ.

وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِكُلِّ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَبَيَانِ أَوْقَاتِهَا فِيمَا يَلِيكَ:

صَلاقُ الظُّهْرِ: وَلَفْظُ (الظُّهْرِ) بِضَمِّ الظَّاءِ وَسُكُونِ الْهَاءِ اسْمٌ مِنْ ظَهَرَ يَظْهَرُ ظُهُورًا، وَتَرْجِعُ دَلَالتُهُ اللَّغُويَّةُ إِلَى الْانْكِشَافِ وَالْبُرُوزِ، وَقَوْلُكَ: ظَهَرَ الشَّيْءُ، أَيِ انْكَشَفَ وَبَرَزَ، وَالظُّهْرُ وَالظُّهْرُ وَالظَّهْرِةُ وَقْتُ انْتِصَافِ النَّهَارِ وَزَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ، وَاشْتُقَّ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَبْرَزَ أَوْقَاتِ النَّهَارِ وَأَضْوَءَهَا، وَالْجَمْعُ: ظُهُورٌ، وَصَلَاةُ الظُّهْرِ، أَي مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَبْرَزَ أَوْقَاتِ النَّهَارِ وَأَضْوَءَهَا، وَالْجَمْعُ: ظُهُورٌ، وَصَلَاةُ الظُّهْرِ، أَي الصَّلَاةَ اللَّهُ لِكَوْنِهِ أَبْرَزَ أَوْقَاتِ النَّهَارِ وَأَضْوَءَهَا، وَالْجَمْعُ: ظُهُورٌ، وَصَلَاةُ الظُّهْرِ، أَي الصَّلَاةَ اللَّهْرِ، أَي الْمُعَلِّمِ وَلَي الْمُعَلِي الْمُعْرِ، وَهِي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، يُقْرَأُ فِي كُلِّ مِنْ أُولَيَيْهَا بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ، وَتُسَرُّ فِيهَا الْقِرَاءَةُ، وَلَي الشَّهُورَةِ مَعَ التَّطُولِلِ، وَفِي أُحْرَيَيْهَا بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ، وَتُسَرُّ فِيهَا الْقِرَاءَةُ، وَتُسَمَّى رُبَاعِيَّةً، أَيْ ذَاتَ أَرْبَع رَكَعَاتٍ، وَالظُّهْرَانِ أَيْ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

<sup>1-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة: (149) وقال حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة، وبريدة، وأبي موسى، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي سعيد، وجابر، وعمرو بن حزم، والبراء، وأنس رضى الله عن الجميع.

وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ الْمُخْتَارُ: الْوَقْتُ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَاللَّهُ الطُّهْرِ الْمُخْتَارُ: الْوَقْتُ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّمَاءِ إِلَى قُبَيْلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : يَبْتَدِئُ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ إِلَى قُبَيْلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقْتُهَا الضَّرُورِي: وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ الضَّرُورِي الَّذِي لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَيْهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّيِ عَلَيْهِ السَّلَامِقَ، وَفِيهِ: « وَصَلَّى الْمَرَّةَ اللَّانِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِقِ، وَفِيهِ: « وَصَلَّى الْمَرَّةَ اللَّانِيَةَ الظُّهْرَ جِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ » أَخْرَجَهُ التِرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. الظُّهْرَ جِينَ كَانَ ظِلُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ » أَخْرَجَهُ التِرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ. صَلَّاهُ الْعُصْرِ: وَلَفْظُ (الْعَصْرِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الصَّادِ تَرْجِعُ دَلَالتُهُ إِلَى ثَلَاثَةُ وَلَى ثَلَاثَةُ وَلَى تَكَلَّبُ مَعَانٍ، وَهِيَ: كَبْسُ الشَّيْءِ وَضَغْطُهُ حَتَّى يَتَحَلَّبَ، وَالتَّعَلُّقُ بِالشَّيْءِ مَعَ الْإِمْسَاكِ بِهِ، وَالدَّهُرُ وَالرَّمَانُ، وَيُطْلَقُ اللَّفْظُ عَلَى الْمَرْحَلَةِ الرَّمَنِيَّةِ الَّتِي تُنْسَبُ إِلَى دَوْلَةٍ أَوْ مُلْكِ أَوْ وَالدَّهُرُ وَالرَّمَانُ، وَيُطْلَقُ اللَّفْظُ عَلَى الْمَرْحَلَةِ الرَّمَنِيَّةِ الَّتِي تُنْسَبُ إِلَى دَوْلَةٍ أَوْ مُلْكِ أَوْ وَلَاتُونَ الرَّشِيدِ، أَيْ اللَّهُمْ وَالرَّمَانُ وَيُعَلَقُ اللَّهُ عَلَى الْمَرْحَلَةِ الرَّمَنِيَّةِ الْأَمُويَةِ، أَوِ الْعَبْسِي أَو الْعَبْسِيةِ، وَلَكُونَ الرَّشِيدِ، أَيْ وَمُنَهُ وَيُقَالُ: عُصْرٌ بَضَمِ الْعَيْنِ، وَعُصُرٌ بِضَمِ الْعَيْنِ، وَعُصُرٌ بِضَمِ الْعَيْنِ، وَعُصُرٌ بِضَمِ الْعَيْنِ، وَعُصُرٌ بِضَمِ الْعَيْنِ، وَعُصُرُ بِضَمِ الْعَمْرُ .

وَالْعَصْرُ هُنَا الْوَقْتُ الَّذِي يَكُونُ آخِرَ النَّهَارِ إِلَى احْمِرَارِ الشَّمْسِ، وَمِنْ ذَلِكَ سُمِّيَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، لِكَوْنِهَا تُعْصَرُ عَنِ الظُّهْرِ، أَيْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، لِكَوْنِهَا تُعْصَرُ عَنِ الظُّهْرِ، أَيْ تَعْصَرُ عَنِ الظُّهْرِ، أَيْ تَعْصَرُ عَنِ الظُّهْرِ فِي تُولِكَ الْوَقْتِ، وَقِيلَ: لِكَوْنِهَا تُعْصَرُ عَنِ الظُّهْرِ فِي تَعْرَقُ الطُّهْرِ فِي كَالظُّهْرِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِيَّةُ وَالْكَيْفِيَّةُ، غَيْرَ أَنَّهَا دُونَ الظُّهْرِ فِي اللهِ التَّوْفِيقُ. السَّتِحْبَابِ التَّطْوِيلِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

1- سبق تخريجه.

وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ الْمُخْتَارُ: الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَبْتَدِئُ مِنْ صَيْرُورَةِ طِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، لقَوْله ﷺ: « وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقْتُهَا الضَّرُورِيُّ: وَضَرُورِيُّهَا مِنَ الْاصْفِرَارِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، وَذَلِكَ قُبَيْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ: « ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

صَلَاةُ الْعَصْرِ هِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الْمَدْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » البقرة: (238)

وَ (الْوُسْطَى) مُؤَنَّتُ أَوْسَطَ اسْمُ التَّفْضِيلِ مِنَ الْوَسَطِ، وَهُوَ النِّصْفُ وَالْعَدْلُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْخِيَارُ، يُقَالُ: هَذَا أَوْسَطُهُمْ، أَيْ حَيْرَهُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَيْ خَيْرَهُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَيْ خَيْرَةً، وَاللهُ أَعْلَمُ. أَمَّةً وَسَطًا » البقرة: (143) أَيْ خِيرَةً، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْعَصْرَ هِيَ صَلَاةُ الْوُسْطَى حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَتَى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَو اصْفَرَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى . صَلَاةِ الْعَصْرِ . مَلاَ اللهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ.

وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامَيْنِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ النَّحَعِيُّ، وَمُقَاتِلُ، وَالضَّحَّاكُ، وَالْكَلْبِيُّ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (628)

عَلِيّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَذَهَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْوُسْطَى هِيَ الصُّبْحُ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنِ وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَن عُمَرَ بْنِ الْحُلَمَاءُ سَلَفًا وَحَلَفًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ مَذْهَبًا الْجَمِيعِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَحَلَفًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ مَذْهَبًا الْجَمِيعِ، وَقَدِ الْخَلَفَ النِّيلِ مَعَ حُجَّةٍ أَهْلِ كُلِّ مَذْهَبٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ، وَلَا يَسَعُنَا الشَّوْكَانِي فِي النِيلِ مَعَ حُجَّةٍ أَهْلِ كُلِّ مَذْهَبٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ، وَلَا يَسَعُنَا الشَّوْكَانِي فِي النِيلِ مَعَ حُجَّةٍ أَهْلِ كُلِّ مَذْهَبٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ، وَلَا يَسَعُنَا الشَّوْكَانِي فِي النِيلِ مَعَ حُجَّةٍ أَهْلِ كُلِّ مَذْهَبٍ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاهِ فَيْمَ أَنَّ التَّحْقِيقَ مَا تَقَدَّمَ الْمُحَلُّ ذِكْرَهَا كُلَّهَا حَشْيَةَ الْإِطْنَابِ فِيمَا لَا جَدْوَى تَحْتَهُ، غَيْرَ أَنَّ التَّحْقِيقَ مَا تَقَدَّمَ لَكَ.

وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: ج (5) ص (133) أَنَّ مَنْ قَالَ هِي الصَّيْفِ الصَّيْفِ الصَّيْفِ يَحْتَجُّ بِأَنَّهَا تَأْتِي فِي وَقْتِ مَشَقَّةٍ بِسَبَبِ بُرْدِ الشَّتَاءِ وَطِيبِ النَّوْمِ فِي الصَّيْفِ وَالنَّيْعَاسِ وَفُتُورِ الْأَعْضَاءِ وَغَفْلَتِ النَّاسِ، فَخُصَّتْ بِزِيادَةِ الْمُحَافَظَةِ لِكَوْنِهَا مُعْرَضَةً لِلضِّينَاءِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا، وَمَنْ قَالَ هِيَ الْعَصْرُ يَقُولُ: إِنَّهَا تَأْتِي فِي وَقْتِ اشْتِغَالِ النَّاسِ بِمَعَايِشِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ. اه.

صَلَاقُ الْمَغْرِبِ: وَلَفْظُ (الْمَغْرِبِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْغَيْنِ اسْمُ مَكَانِ الْغُرُوبِ مِنْ غَرُبَ يَغْرُبُ غُرُوبًا بِمَعْنَى الْاخْتِفَاءِ وَالْغَيْبَةِ، وَهُو مُشْتَقُّ مِنَ الْغُرْبَةِ بِضَمِّ الْغَيْنِ فَسُكُونٍ غَرُبَ يَغْرُبُ غُرُوبًا بِمَعْنَى الْابْتِعَادِ عَنِ الْوَطَنِ، وَمِنْ ذَلِكَ غُرُوبُ الشَّمْسِ لِكَوْنِهَا تَبْعُدُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ بِمَعْنَى الْابْتِعَادِ عَنِ الْوَطَنِ، وَمِنْ ذَلِكَ غُرُوبُ الشَّمْسِ لِكَوْنِهَا تَبْعُدُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ عِنْدَمَا تَغْرُبُ، وَالْجَمْعُ: مَغَارِبُ، وَسُمِّيَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُصَلَّى بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَهِي تَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُقْرَأُ فِي كُلِّ مِنْ أُولَيَيْهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَالسُّورَةِ جَهْرًا، وَفِي الْآخِرُوبِ، وَهِي تَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُقُرَأُ فِي كُلِّ مِنْ أُولَيَيْهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَالسُّورَةِ جَهْرًا، وَفِي الْآخِرَةِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ سِرًّا، وَتُسَمَّى ثُلَاثِيَّةً، أَيْ ذَاتَ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. الْآخِرَةِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ سِرًّا، وَتُسَمَّى ثُلَاثِيَّةً، أَيْ ذَاتَ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ الْمُخْتَارُ: الْوَقْتُ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِعُ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
يَبْتَدِئُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى قُبَيْلِ سُقُوطِ الشَّفَقِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا
لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ » أَ خْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقْتُهَا الضَّرُورِيُّ: وَضَرُورِيُّ الْمَغْرِبِ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ إِلَى غَايَتِهِ، لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَضِي وَضَرُورِيُّ الْمَغْرِبِ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ »<sup>2</sup> عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَفِيهِ: « ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ »<sup>2</sup> أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة، وَمَالِكُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَجَنَحَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي مِنْ كِبَارِ وَاخْتَارَه الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِي، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي مِنْ كِبَارِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ امْتِدَادِهِ، بَلْ، وَغَايَتُهُ مَا يَسَعُ أَدَاءَهَا فِيهِ مِنِ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِهَا مِنَ الْأَذَانِ لِلْجَمَاعَةِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْحَبَثِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَنَحْوِ شُرُوطِهَا مِنَ الْأَذَانِ لِلْجَمَاعَةِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْحَبَثِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَنَحْوِ فَيُرُوطِهَا مِنَ الْأَذَانِ لِلْجَمَاعَةِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْحَبَثِ، وَالْحَبَثِ الْعَوْرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَوَقْتُهَا قَصِيرٌ ضَيِّقٌ لَيْسَ بِوَاسِعِ كَغَيْرِهَا، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، أَخْذَا بِحَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ: « ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ » أَخْرَجَهُ التَّوْفِيقُ مَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: ( 612 )

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم: ( 614 )

<sup>(149)</sup>: أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة:

صَلَاةُ الْعِشَاءِ: وَلَفْظُ (الْعِشَاءِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ اسْمٌ مُشْتَقٌ مِنَ الْعَشْوِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الشِّينِ وَفَتْحِ الْوَاوِ، وَتَرْجِعُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ إِلَى ظُلْمَةٍ وَقِلَّةِ وُصُوحٍ فِي الشَّيْءِ، وَسُكُونِ الشِّينِ وَفَتْحِ الْوَاوِ، وَتَرْجِعُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ إِلَى ظُلْمَةٍ وَقِلَّةِ وُصُوحٍ فِي الشَّيْءِ، وَالْعِشَاءُ أَوَّلُ ظَلَامِ اللَّيْلِ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ كَالظُّهْرَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي كُلٍّ مِنْ أُولَيَيْهَا، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا تُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَتُسمَّى بِالْقِرَاءَةِ فِي كُلٍّ مِنْ أُولَيَيْهَا، وَسُمِّيتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا تُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَتُسمَّى الْعَشَاءُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَهُو الطَّعَامُ الَّذِي يُؤْكِلُ بِالْعَشِيِّ، الْعَثْمَةَ بِمَعْنَى، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْعَشَاءُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَهُو الطَّعَامُ الَّذِي يُؤْكِلُ بِالْعَشِيِّ، وَالْعَشِيِّ، وَالْعَشَاءُ الْعَشَاءُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَهُو الطَّعَامُ الَّذِي يُؤْكِلُ بِالْعَشِيِّ، وَالْعَشَاءُ وَالْعَامُ اللَّهُ وَالْعَلَاقُ الْعَنَاءُ وَالْعَشَاءُ وَالْعَشَاءُ وَالْعَشَاءُ وَالْعَشَاءُ وَالْعَشَاءُ وَالْعَلَاقِ الْعَلَامُ وَالْعَشَاءُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَلَوْ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَى الْعَرْفُ وَلِكُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُولُولُ الْعُلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُرَاقِ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَلَا الْعَلَاقُ وَالْعُولُولُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ وَالْعُلَاقُ الْعَلَاقُ و

وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْمُخْتَارُ: يَبْتَدِئُ وَقْتُهَا الْمُخْتَارُ بِغَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. اللَّيْلِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ التَّوْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةٍ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ عَلَيْقٍ: « فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَحَاصِلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةٍ أَخْذًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أَعَتَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ فَنَادَى عُمَرُ: بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ عَنْهَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: ( 612 )

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس: (612) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.

إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَالتَّحْقِيقُ مَا سَبَقَ لَكَ.

وَقْتُهَا الضَّرُورِيُّ: وَأَمَّا ضَرُورِيُّهَا فَمَا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ: « ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ: « ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ أَمُلُثُ اللَّيْلِ » 2 أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

صَلَاةُ الْفَجْرِ: وَلَفْظُ (الْفَجْرِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ انْفِتَاحُ الشَّيْءِ وَانْفِجَارُهُ، وَالْفَجْرُ هُنَا انْكِشَافُ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ بِضَوْءِ الصَّبَاحِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ رَحْعَتَانِ يُقْرَأُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَالسُّورَةِ مَعَ التَّطْوِيلِ أَكْثَرَ مِنَ الظُّهْرِ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا تُصَلَّى بَعْدَ انْفِجَارِ الْفَجْرِ عَنِ الصُّبْحِ، أَيْ طُلُوعَهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا تُصَلَّى بَعْدَ انْفِجَارِ الْفَجْرِ عَنِ الصُّبْحِ، أَيْ طُلُوعَهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ الْمُخْتَارُ: الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى وَهُوَ الشَّمْسِ، وَلَفْظُ: (الْإِسْفَارِ) مَصْدَرُ مِنْ أَسْفَرَ يُسْفِرُ، وَهُوَ الشَّمْسِ، وَلَفْظُ: (الْإِسْفَارِ) مَصْدَرُ مِنْ أَسْفَرَ يُسْفِرُ، وَهُو الْكُشْفُ وَالْإِشْرَاقُ، أَيْ: إِشْرَاقُ ضَوْءِ الصُّبْحِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ : « وَوَقْتُ الْفَجْرِ الْكَشْفُ وَالْإِشْرَاقُ، أَيْ: إِشْرَاقُ مَوْءِ الصُّبْحِ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ : « وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ » 3 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1- أخرجه النسائي في المجتبي في كتاب المواقيت، باب آخر وقت العشاء: (535)

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي: ( 149 )

<sup>-3</sup> أخرجه مسلم: ( 612 )

وَقْتُهَا الضَّرُورِيُّ: وَالضَّرُورِيُّ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْإِسْفَارِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ: « ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

اسْتِحْبَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ: يُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ، يُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ عِنْدَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا كَانَ الْمَرْدُ عَجَّلَ » أَلْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ » أَلْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ » أَ

وَجَاءَ ذِكُرُ الظُّهْرِ صَرِيحًا فِي رِوَايَةِ البِّرْمِذِي: ﴿ أَبُودُ فِي الظُّهْرِ ﴾ وَقَدْ عَلَلَ النَّبِيُ الْكُولُونِ وَالْمُرَادُ وَالْمُرَادُ وَإِنْرَادِهَا تَأْخِيرُهَا إِلَى أَنْ تَخْفِضَ شِدَّةُ حَرَارَةِ الشَّمْسِ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ وَالْمُرَادُ وِإِبْرَادِهَا تَأْخِيرُهَا إِلَى أَنْ تَخْفِضَ شِدَّةُ حَرَارَةِ الشَّمْسِ، ثُمَّ إِنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ وَالْمُرَادُ وَالْمُرَادِهِ وَمَا الشَّمْسُ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ دَفْعُ الْمَشَقَّةِ عَنِ الْمُصَلِّينَ لِكَوْنِ الْحَرَارَةُ لَمُ اللَّهُ فِيهَا الشَّمْسُ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ دَفْعُ الْمَشَقَّةِ عَنِ الْمُصَلِّينَ لِكَوْنِ الْحَرَارَةُ لَمْ اللَّهُ فَيْهَا الشَّمْسُ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ دَفْعُ الْمَشَقَّةِ عَنِ الْمُصَلِّينَ لِكَوْنِ الْحَرَارَةُ لَمَا اللَّهُ مُعَةً وَلَالُهُ وَمُعَى زَالَتُ زَالَ الْحُكُمُ، وَمَتَى زَالَتُ زَالَ الْحُكُمُ. وَمَنَى زَالَتُ زَالَ الْحُكُمُ وَ وَكُولُولُ لَلْ فَرْقَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ، لِأَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ نَفْسُ وَقْتِ صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ نَفْسُ وَقْتِ صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ وَلَا بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا حَكَاهُ الظُّهْرِ، وَهُمَا مُشْتَرَكَانِ فِي هَذِهِ الْعِلَّةِ الْمَذْخُورَةِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا حَكَاهُ النَّاسِ، النَّوْوِيُّ، وَعِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْصُرَ الْخُطُبُةَ لِتَلَا يَشُقَّ عَلَى الْنَاسِ،

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحريوم الجمعة: ( 906 ) والنسائي في كتاب المواقيت، باب تعجيل الظهر في البرد: ( 499 ) واللفظ له.

<sup>(158)</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر: (258)

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحريوم الجمعة:

وَهَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْكِ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

اسْتِحْبَابُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ: يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كَمَا جَاءَ تَأْخِيرُهُ عَلَيْكُ إِيَّاهَا وَأَمْرُهُ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ.

وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ فَالسُّنَةُ تَقْدِيمُهَا فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ لَمَّا سَأَلَهُ اللهُ عَلَى وَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ لَمَّا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: « الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا » مُتَّفَقُ النَّهُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: « الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

كَرَاهِيَةُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا بِدُونِ ضَرُورَةٍ: يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَالْحَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ النَّبِيَّ آكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا » 3 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأَمَّا النَّوْمُ لِضَرُورَةٍ مِنْ غَلَبَتِهِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَهُوَ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ كَوْمُ لِضَرُورَةٍ مِنْ غَلَبَتِهِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَهُوَ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ كَيْ لَا يَشْتَغِلَ بِهِ عَنْ صَلَاتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا الْمُخْتَارُ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْحَدِيثُ بَعْدَهَا فِي الْأُمُورِ النَّافِعَةِ مِنْ مُذَاكَرَةٍ عِلْمٍ، أَوْ مُحَادَثَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى بَعْدَهَا فِي الْأُمُورِ النَّافِعَةِ مِنْ مُذَاكَرةٍ عِلْمٍ، أَوْ مُحَادَثَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: ( 703 )

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير: ( 2782 ) ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: ( 85 )

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري برقم: (568) عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه.

ذَلِكَ، وَعِلَّةُ النَّهْيِ وَاللهُ أَعْلَمُ كَيْ لَا يَشْتَغِلَ بِذَلِكَ عَنِ النَّوْمِ فِي وَقْتِهِ، ثُمَّ يَغْلِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ النَّوْمِ فِي وَقْتِهِ، ثُمَّ يَغْلِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَفُوتَهُ صَلَاةُ الصُّبْح، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

إِثْمُ مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَى خَرَجَ وَقْتُهَا الْمُقَدَّرُ لِأَدَائِهَا فِيهِ بِرُمَّتِهِ مُتَعَمِّدًا، بِحَيْثُ اشْتَعَلَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَى خَرَجَ وَقْتُهَا الْمُقَدَّرُ لِأَدَائِهَا فِيهِ بِرُمَّتِهِ مُتَعَمِّدًا، بِحَيْثُ اشْتَعَلَ عَنْهَا بِأُمُورِهِ الدُّنُويَّةِ مِنْ تِجَارِتِهِ أَوْ كَسْبِهِ، أَوْ أَلْهَاهُ لَهْوُهُ عَنْهَا أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنَ التَّهَاوُنِ مِنْ أُمُورِهِ الدُّنُويَّةِ مِنْ تِجَارِتِهِ أَوْ كَسْبِهِ، أَوْ أَلْهَاهُ لَهْوُهُ عَنْهَا أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنَ التَّهَاوُنِ مِنْ أُمُورِهِ الْعَاجِلَةِ، فَقَدِ ارْتَكَبَ ذَنْبًا عَظِيمًا وَكَبِيرةً مُوبِقَةً، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّهَاوُنِ بِشَرَائِعِ الرَّحْمَٰنِ وَاتِّحَاذِ دِينِهِ مِنَ الْوَرَاءِ ظِهْرِيًّا، وَهَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلصَّلَاةِ بِشَرَائِعِ الرَّحْمَٰنِ وَاتِّحَاذِ دِينِهِ مِنَ الْوَرَاءِ ظِهْرِيًّا، وَهَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلصَّلَاةِ مَنْزِلَةٌ وَمَكَانَةٌ فِي قَلْبِهِ مَا تَهَاوَنَ بِهَا، وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَنَا إِثْمَ مَنْ يَغْضِهِم خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُواتِ مَنْ يَغْفِولَ يَقُولُهِ: « فَحَلَفَ مِنْ بَعْضِهِم خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُواتِ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: « فَحَلَفَ مِنْ بَعْضِهِم خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلُقُونَ غَيًّا » مريم: (59)

وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ﴾ أَيْ أَخَرُوهَا عَنْ أَوْقَاتِهَا الَّتِي حَدَّ لَهَا الشَّارِعُ بِحَيْثُ لَا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَلَا يُصَلُّونَ الْعَصْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَلَا الصَّبْحَ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَهَذَا هُوَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ، وَلَا الْعِشَاءَ حَتَّى الْفَجْرِ، وَلَا الصَّبْحَ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِإِضَاعَتِهَا، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَسَعِيدُ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا: وَأُمَّا مَنْ نَامَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا، فَإِنه لَا حَرَجَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا قُدْرَةَ لِلْبَشَرِ عَلَيْهِ، وَالْوَاحِبُ عَلَيْهِ إِذَنْ الْإِتْيَانُ بِالصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ مَتَى

ذَكَرَهَا، لِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا، فَكَفَّارَهُمَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا »1

بِمَا يَتَحَقَّقُ إِذْرَاكُ الْوَقْتِ؟ وَيَتَحَقَّقُ إِذْرَاكُ الْوَقْتِ بِإِذْرَاكِ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ مَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ يَسَعُهُ الْإِثْيَانَ بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ ثُمَّ يَخْرُجُ وَبُهِ بِحَيْثُ يَكُونُ مَا بَقِيَ مِنَ الْوَقْتِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: « مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا » 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَمِنِ اصْطِلَا حَاتِ الْفُقَهَاءِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْأَدَاءِ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، وَبَعْدَ الْوَقْتِ قَضَاءٌ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْوَقْتِ قَضَاءٌ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْوَقْتِ قَضَاءٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ. بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَضَاءٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ. بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَضَاءٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

1- أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة: (680)

<sup>-2</sup> أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة: (580) ومسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة: (607) واللفظ له.

## بَابٌ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

لَفْظُ « قَضَاءِ » بِفَتْحِ الْقَافِ مَصْدَرُ مِنْ قَضَى يَقْضِي، يُطْلَقُ عَلَى إِنْفَاذِ الشَّيْءِ، وَعَلَى الْفَرَاغِ مِنْهُ، وَعَلَى الْخُصُولِ عَلَى الْغَرَضِ، وَعَلَى أَدَاءِ مَا فِي الذِّمَةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَعَلَى الْفُرَاغِ مِنْهُ، وَعَلَى الْخُصُولِ عَلَى الْغَرَضِ، وَعَلَى أَدَاءٍ مَا فِي الذِّمَةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.

قَوْلُهُ: ﴿ الْفَوَائِتُ ﴾ جَمْعُ فَائِتَةٍ مُؤَنَّتُ فَائِتٍ اسْمٌ مِنْ فَاتَ يَفُوتُ فَوَاتًا، وَهُو ذِهَابُ وَقُلُهُ: ﴿ الْفَوَائِتُ ﴾ جَمْعُ فَائِتَةٍ مُؤَنَّتُ فَائِتٍ اسْمٌ مِنْ فَاتَ يَفُوتُ فَوَاتًا، وَهُو ذِهَابُ وَقُلْهُ وَمَضَى قَبْلَ فِعْلِهِ فَهُوَ فَائِتٌ، وَالْفَوَائِتُ وَقُتْهَا وَعْلِهِ فَهُو فَائِتٌ، وَالْفَوَائِتُ هِيَ الصَّلُواتُ الَّتِي فَاتَتِ الْمُصَلِّي وَلَمْ يُؤدِّهَا حَتَى ذَهَبَ وَقْتُهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ الظَّاهِرِيُّ وَمُوَافِقُوهُ فَقَالُوا بِعَدَمِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالْاسْتِغْفَارُ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَحَفُّ حَالًا مِنَ النَّائِمِ وَالنَّاسِي، بَلْ، هَذَا مِنْ بَابُ وَالتَّوْبَةُ وَالْاسْتِغْفَارُ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَحَفُّ حَالًا مِنَ النَّائِمِ وَالنَّاسِي، بَلْ، هَذَا مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَنْبَهُ كَبِيرٌ وَمَعْصِيتَهُ جَسِيمَةٌ، فَنَاسَبَ ذَلِكَ أَنْ يُعَاقَبَ بِعَدَمِ الْاحْتِيَاجِ إِلَى إِثْيَانِهِ بِصَلَاتِهِ الْفَائِتَةِ، وَبِهَذَا الْمَذْهَبِ أَحْذَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَانْتَصَرَ لَهُ الْاحْتِيَاجِ إِلَى إِثْيَانِهِ بِصَلَاتِهِ الْفَائِتَةِ، وَبِهَذَا الْمَذْهَبِ أَحْذَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَانْتَصَرَ لَهُ الْاحْتِينِ ابْنُ تَيْمِيَةً وَصَاحِبُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ أَخْذًا الْبُنُ حَزْمٍ الْأَنْدُلُسِي فِي الْمُحَلِّى، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةً وَصَاحِبُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ أَخْذًا

<sup>1-</sup> أخرجه الطبراني في الأوسط برقم: (6129) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1953) ومسلم: (1148) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

بِدَلِيلِ خِطَابِ قَوْلِهِ ﷺ: « مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا » لِأَنْ الْتَهْاءَ الشَّرْطِ يَسْتَلْزِمُ الْبَيْفَاءَ الْمَشْرُوطِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَنْسَ أَوْ لَمْ يَنَمْ عَنْهَا لَا يُصَلِّيهَا، قُلْتُ: وَالْأَحْوَطُ عِنْدِي الْقَضَاءُ وَالتَّوْبَةُ وَالاسْتِغْفَارِ مَعًا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. يُصَلِّيهَا، قُلْتُ: وَالْأَحْوُمُ عِنْدِي الْقَضَاءُ وَالتَّوْبَةُ وَالاسْتِغْفَارِ مَعًا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. حُكُمُ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ: وَلَا يَلْزَمُ الْمَجْنُونَ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي حَالَةِ جُنُونِهِ بِإِفَاقَتِهِ، سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثْرَ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ يُفِيقُ أَحْيَانًا وَيُجَنُّ مَوَّ الْصَلَاةِ فِي حَالَةِ جُنُونِهِ بِإِفَاقَتِهِ، سَوَاءٌ قَلَ أَوْ كَثْرَ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ يُفِيقُ أَحْيَانًا وَيُجَنُّ الصَّلَاةِ فِي حَالَةٍ جُنُونِهِ بِإِفَاقَتِهِ، سَوَاءٌ قَلَ أَوْ كَثُرَ، وَسَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ يُفِيقُ أَحْيَانًا وَيُجَنَّ مَقَى الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاتُهِ عَنِ النَّائِمِ حَتَّ يَعْفِلُ اللَّهُ عَنْ ثَلَاتُهِ عَنْ النَّائِمِ حَتَّ يَعْقِلَ » أَخْرَى، وَيَشْهُدُ عَلَى مُؤْلُهُ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّ يَعْقِلَ » أَخْرَى، وَيَشْهُدُ عَلَى سُقُوطِ التَّكْلِيفِ مُطْلَقًا عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إِلَى غَايَةِ الْمَذُكُورَةِ، وَمُنَّ الْمَحْرِيثُ عَلَى سُقُوطِ التَّكْلِيفِ مُطْلَقًا عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثُةِ إِلَى عَايَةِ الْمَدْعُ إِلَى عَلَيْهِ الْمَعْمُ وَمُهُ عَدَمُ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ السَّابِقِ عَلَى كُلِّ مِنْهُمْ بَعْدَ زَوَالِ عِلَّةِ الرَّفْعِ إِلَّا مَا صَادَفَ وَالَهُ وَمُولُوا عَلَهُ مَا يَسْتَقْبِلُهُ، خَاشَا النَّائِمَ، فَإِنَّهُ خَصَّهُ الدَّلِيلُ الْآخِرُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُو قَوْلُهُ وَلَهُ مَنْ نَامَ عَن الصَّلَةِ أَوْ نَسِيمَةً، فَلْيُصَلِهُا إِذَا ذَكَوَهُا إِذَا وَكُومُ الْعَلَى الْمَعْرَا الْمَالِقُلُ وَالِ عَلَا اللَّهُ عَلَى السَلَقِا إِذَا ذَكَوهُا إِلَا عَلَا الْعَلَى الْمَا عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللْعَلَاقُ الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْ

وَأَيْضًا مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي حَالِ صِغَرِهِ إِذَا بَلَغَ الْحُلْمَ، فَيَلْزَمَ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَجْنُونِ الَّذِي أَفَاقَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ إِذَا بَلَغَ الْحُلْمَ، لِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدُ، بَلْ، الْمَجْنُونُ أَشَدُّ مِنَ الصَّبِيِّ، وَعَلَى الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ الْحُلْمَ، لِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدُ، بَلْ، الْمَجْنُونُ أَشَدُّ مِنَ الصَّبِيِّ، وَهَالِكٍ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

-1 أخرجه أبو داود برقم: (4398) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>2-</sup> أخرجه الطبراني في الأوسط برقم: (6129) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

وَكَذَلِكَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ، إِلَّا إِذَا أَفَاقَ فِي الْوَقْتِ، وَكَذَلِكَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ، إِلَّا إِذَا أَفَاقَ فِي الْوَقْتِ، وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْمُالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ، وَهُو الصَّحِيحُ الْمُحَقَّقُ وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ، وَهُو الصَّحِيحُ الْمُحَقَّقُ بِنَاءً عَلَى التَّيْسِيرِ، وَاللهُ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى التَّيْسِيرِ، وَاللهُ تَعَالَى أَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَأَنَّ اللهِ يَنَ مَبْنِيُّ عَلَى التَّيْسِيرِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْحَاضِرَةِ وَالْفَائِتَةِ: يُسَنُّ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الصَّلَاةِ الْحَاضِرَةِ وَالْفَائِتَةِ، مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُصَلِّي الظُّهُرُ، وَالْعَصْرُ، وَالْمَعْرِبُ مَنَعَهُ الْعُدْرُ وَالْفَائِتَةِ، مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُصَلِّي الظُّهْرَ الصَّلَوَاتُ هِي الْفَوَائِتُ، وَالْعِشَاءُ هِي مِنْ أَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا حَتَّى الْعِشَاءُ، وَيُؤَيِّدُ الْحَاضِرَةُ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَوَّلًا، ثُمَّ الْعَصْرَ فَالْمَعْرِبَ فَالْعِشَاء، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « حُبِسْنَا يَوْمَ الْحَدْدِي عَنِ الصَّلَاةِ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: « حُبِسْنَا يَوْمَ الْحَدْدِي عَنِ الصَّلَاةِ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « حُبِسْنَا يَوْمَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ: "وَكَفَى اللهُ حَتَّى كَانَ بَعَدَ الْمُغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ كُفِينَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ: "وَكَفَى اللهُ عَلَّ كَانَ بَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا" الأحزاب: (25) قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِلَالًا، فَاقَامَ الْمُعْرِبِ بِهَويٍ عَنِ الصَّلَاهَا فَا وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمُعْرِبَ فَصَلَّاهَا فَاعُمْ الْمُعْرَبُ فَصَلَّاهَا فَي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمُعْرِبَ فَصَلَاهَا فَا عَنْ يُعْرَبُ فَعَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلًا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمُعْرِبَ فَصَلَاهَا فَا مُرَاكُ عَنْ يَكِلُكَ قَبْلَ أَنْ يُعْرَالُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةٍ الْحُوفِ: "فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجًالًا فَعَلَى اللهُ عَنْ وَجُلُكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزِلُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي صَلَاةٍ الْحُوفِ: "فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا اللهُ عَنْ وَجَلَا لَا اللهُ عَنْ وَجَلَا اللهُ عَنْ وَجَلَا اللهُ عَنْ وَجَلَا اللهُ عَنْ وَكُلُكَ قَالًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَا اللهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللهُ عَنْ وَاللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللهُ عَنْ الللهُ عَلَى اللللهُ عَنْ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى

وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا حَيْثُ يَسَعُهُ الْإِتْيَانَ بِالْفَائِتَةِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ، وَإِلَّا فَالتَّحْقِيقُ تَقْدِيمُ الْحَاضِرَةِ عَلَى الْفَائِتَةِ لِئَلَّا تَصِيرًا الصَّلَاتَانِ فَائِتَتَيْنِ

<sup>(622)</sup> أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة: (622)

مَقْضِيَّتَيْنِ، وَلِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى حُرْمَةِ الْوَقْتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ نَسِيَ فَقَدَّمَ الْحَاضِرَةَ عَلَى الْفَائِتَةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَكَلَّ شَيْءَ عَلَيْهِ، إِذِ التَّرْتِيبُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَلَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِذِ التَّرْتِيبُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَلَا حُجَّة فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي الْمُتَقَدِّمِ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الْفِعْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الْمُتَقَدِّمِ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الْفِعْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُرْءِ الْقُوائِثُ، فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي الْمُتَقِدِمِ عَلَى خَلِقَ يُولِقُ مَلَى الْمُرْءِ الْقُوائِثُ، فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي الْمُتَقِدِمِ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً، وَهُو قَوْلُ ابْنِ أَبِي الْإِتْيَانِ بِهَا حَيْثُ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ مَا تَيَسَّرَ لَهُ وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً، وَهُو قَوْلُ ابْنِ أَبِي الْقَيْرُوانِي، وَهُو التَّحْقِيقُ، خِلَافًا لِمَا ذَهِبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ مِنَ التَّحْدِيدَاتِ زَيْدٍ الْقَيْرُوانِي، وَهُو اللّهَ مَا النَّعْطِيقُ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَقَدْ قَالَ أَيْضًا: (16) اللهَ لَا يُكِيلَ عَلَيْهَا، وَقَدْ قَالَ أَيْضًا: (16) (16)

حُكْمُ مَنْ نَسِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَائِتِ: مَنْ نَسِيَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَوَائِتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَدَدًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ إِلَى الْيَقِينِ، إِذْ بِذَلِكَ يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ وَإِنَّهُ يُصَلِّي عَدَدًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ إِلَى الْيَقِينِ، إِذْ بِذَلِكَ يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ وَإِنَّهُ يُعَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ اشْتِغَالِهِ بِالنَّوَافِلِ: الْأَفْضَالُ لِمَنْ كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْفَوَائِثُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مَنْ فَكُمُ اشْتِغَالِهِ بِالنَّوَافِلِ مَعَ جَوَازِ ذَلِكَ لَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي مِنْ ذَلِكَ حَتَى يُبَرِّئَ ذِمَّتَهُ مِنْهُ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِالنَّوَافِلِ مَعَ جَوَازِ ذَلِكَ لَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْاشْتِغَالُ بِمَا لَيْسَ بِالْوَاجِبِ عَنِ الْوَاجِبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْقَضَاءِ مُرَاعَاةُ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ؟ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ مُرَاعَاةُ الْوَقْتِ الْحَافِرِ؟ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ مُرَاعَاةُ الرُّبَاعِيَّةُ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، بَلْ يَقْضِيهَا عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي فَاتَتْهُ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ الرُّبَاعِيَّةُ كَانِقُهُم الْحَافِرِ، أو الْعَصْرِ، أو الْعِشَاءِ فِي حَالَةِ السَّفَرِ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا فِي حَالَةِ الْحَضَرِ، فَإِنَّهُ

يُصَلِّيهَا عَلَى النَّحْوِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي السَّفَرِ، أَيْ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ بِحَيْثُ يَقْصُرُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَكْسَ ذَلِكَ بِحَيْثُ فَاتَتْهُ الرُّبَاعِيَّةُ فِي الْحَضَرِ بِحَيْثُ يُصَلِّيهَا وَهُوَ فِي السَّفَرِ، قَضَاهَا عَلَى النَّحْوِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ بِحَيْثُ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا مُطْلَقًا، يَقْصُرُهَا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا مُطْلَقًا، يَقْصُرُهَا، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا مُطْلَقًا، إلاَّ إِذَا ذَكَرَ سَفَرِيَّةً فِي السَّفَرِ فَيُصَلِّيهَا سَفَرِيَّةً، وَقَالَ الاَّحْرُونَ بِمُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْحَالِي إلاَ إِذَا ذَكَرَ سَفَرِيَّةً فِي السَّفَرِ سَفَرِيَّةً، وَقَالَ الاَّحْرُونَ بِمُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْحَالِي بِحَيْثُ يَقْضِي الْحَضَرِيَّةَ فِي السَّفَرِ سَفَرِيَّةً، وَالسَّفَرِيَّةَ فِي الْحَضَرِ حَصَرِيَّةً، قُلْتُ: بِحَيْثُ يَقْضِي الْحَضَرِ حَصَرِيَّةً فِي السَّفَرِ سَفَرِيَّةً فِي السَّفَرِ عَلَى مَا كَانَ بِحَيْثُ مَا خَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةً وَمَالِكُ، لِأَنَّ الْأَصْلُ بَقَاءُ الشَّيْءِ عَلَى مَا كَانَ عَلَى جَلَافِ ذَلِكَ، فَالْأَصْلُ فِي السَّفَرِ الْإِقْصَارُ، وَفِي الْحَضِرِ عَلَى الْمَالَ عَلَى السَّفَرِ الْإِقْصَارُ، وَفِي الْحَضِرِ عَلَى الْحَضَرِ عَلَى الْمَالُ فَي السَّفَرِ الْإِقْصَارُ، وَفِي الْحَضَرِ عَلَى الْمُ عَلَى الْمَعْرَادِ فَقَ عَلَى الْمَالُ كَمَا هُو حَتَى عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

جَوَازُ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ: يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ حَوَازُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ حَقَى الْمَنْهِيِّ عَنِ النَّافِلَةِ فِيهِ، وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْ : « مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا » 1 فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا » 1

جُوازُ الْقَضَاءِ جَمَاعَةً: وَيَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِمُ الْفَوائِتُ أَنْ يُصَلُّوهَا جَمَاعَةً إِذَا اشْتَرَكُوا فِي نَفْسِ الْفَائِتَةِ، كَأَنْ تَكُونَ فَائِتَةُ كُلِّ مِنْهُمْ ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا، أَوْ ظُهْرَيْنِ مَعًا، أَوْ عِشَاءَيْنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِي الظُّهْرَيْنِ وَلِيلُ وَلِكَ مَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِ الظُّهْرَيْنِ وَاللهُ عَنْهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>(680)</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة:

## بَابٌ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِيهَا

هُنَاكَ أَوْقَاتُ حَصَّهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ بِالنَّهْيِ عَنِ النَّوَافِلِ فِيهَا، أَحَدُهَا: بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَوْتَفِعَ الشَّمْسُ، ثَانِيهَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَظْهَرَ بِكَامِلِهَا، ثَالِثُهَا: عِنْدَ اشْتِدَادِ حَرِّ الشَّمْسِ حَتَّى تَزُولَ، رَابِعُهَا: بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، عَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ عَنَى تَغُرُبَ بِكَامِلِهَا، وَدَلِيلُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ عُمَرَ خَامِسُهَا: عِنْدَمَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتَّى تَغْرُبَ بِكَامِلِهَا، وَدَلِيلُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعَدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ﴾ أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَغِرُبَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَغِرُبَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. قَوْلُهُ: « بَازِغَةً » مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِيَّةِ، أَيْ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَالَ كَوْنِهَا ظَاهِرَةً، وَ (بَازِغَةً) أَيْ ظَاهِرَةً.

وَقَوْلُهُ: « يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ » أَيْ يَشْتَدُّ حَرُّ الشَّمْسِ، وَ (الظَّهِيرَةِ) هِيَ وَقْتُ انْتِصَافِ النَّهَارِ عِنْدَمَا يَشْتَدُّ حَرُّ الشَّمْسِ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب المواقيت، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس: (581) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نفي عن الصلاة فيها: (826) وأبو 2- أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نفي عن الصلاة فيها: (831) وأبو داود في كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس: (3192)

قَوْلُهُ: « تَضَيَّفُ » بِفَتْحِ التَّاءِ وَالضَّادِ وَالْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ، أَيْ تَمِيلُ الشَّمْسُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ عِلَّةِ النَّهْيِ عَنِ النَّافِلَةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّ تُصَلِّيَ الصَّبْحَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، فَإِنَّا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْيَيْ شَيْطَانٍ وَتُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ أَقْصِرْ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ أَقْصِرْ ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبُواهُمَا، فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ حَتَى تُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا مَعْرُبُ بَيْنَ قَرْيَ شَيْطَانٍ وَتُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ » لَمَ أَخْورِبَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَهَذَا مُبَالَغَةُ الشَّارِعِ فِي الزَّجْرِ عَنِ التَشَبُّهِ وَيَقَالِيدِهِمِ الدِّينِيَّةِ.

لَا فَرْقَ بَيْنَ مَكَّةً وَغَيْرِهَا، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَسَائِرِ الْأَيَّامِ فِي هَذَا الْمَنْعِ: ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَكَّةَ وَسَائِرِ الْبِلَادِ فِي هَذَا النَّهْيِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ، وَأَمَّا وَقُولُهُ عَلَيْتٍ ﴿ يَا بَنِي عَبْدَ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ » 2 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

فَهُوَ مَحْمُولُ عَلَى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ خَاصَّةً، أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثَيْ عُقْبَةَ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: ( 1277 ) وهو صحيح.

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي: ( 868 ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو صحيح.

وَكَذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَيَّامِ فِي هَذَا الْمَنْعِ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ يَصْلُحُ لِلْاسْتِدْلَالِ.

جَوَازُ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ: وَأَمَّا ذَوَاتُ الْأَسْبَابِ مِنَ النَّوَافِلِ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَالْاسْتِسْقَاءِ، وَالْجَنَائِزِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَسُجُودِ الشُّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا وَالْاسْتِسْقَاءِ، وَالْجَنَائِزِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَسُجُودِ الشُّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَتَجُوزُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَاخْتَارَهُ أَعْدُوزُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَاخْتَارَهُ أَعْدُونُ فِي الْحَنَائِلَةِ وَتَقِيُّ الدِينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَهُو التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ يَحْرُمُ الْاشْتِغَالُ بِالنَّافِلَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، لِحَدِيثِ أَبِي مُسْأَلَةُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيُّ: « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا هُرَجَهُ مُسْلِمٌ. الْمَكْتُوبَةُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي أَثْنَائِهَا فَلَا يَقْطَعُهَا، بَلْ، يَتَمَادَى عَلَيْهَا حَتَّى يُتِمَّهَا ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْجَمَاعَةِ، إِلَّا إِذَا خَافَ فَوَاتَ رَكْعَةِ الْإِمَامِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُهَا وَيَتْبَعُهُ، لِأَنَّ الْفَرْضَ يَلْحَقُ بِالْجَمَاعَةِ، إِلَّا إِذَا خَافَ فَوَاتَ رَكْعَةِ الْإِمَامِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُهَا وَيَتْبَعُهُ، لِأَنَّ الْفَرْضَ لَلْحَقُ بِالْجَمَاعَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

1- أخرجه مسلم: ( 710 )

# بَابٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا

الْأَصْلُ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا الطَّهَارَةُ، فَيَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ مَا ظَهَرَ مِنْ وَجْهِهَا إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ بِالنَّهْيِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ : ﴿ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلِ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ ﴾ أمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَمِمَّا خَصَّهُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ، مَبَارِكِ الْإِبِلِ، وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ الْبَرَّءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: لا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّا مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّا الْإِبِلِ، فَإِنَّا مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّا الْإِبِلِ، فَإِنَّا مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّا مَرَكَةُ » 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ، وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَمَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالْمَقْبَرَةُ » أَخْرَجَهُ أَبُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيجٍ.

وَعَنْ أَبِي مَرْتَدِ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا ﴾ ورَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب: (335) ومسلم في كتاب المساجد، باب: (521) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>−2</sup> أخرجه أبو داود: (184)

<sup>3-</sup> أخرجه أبو داود: (492)

<sup>4-</sup> أخرجه مسلم: (972)

حُكُمُ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ: يَجُوزُ الصَّلَاةُ مُطْلَقًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، وَفِي دَاخِلِهَا، وَعَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، وَعَلَى كُلِّ سَقَفٍ بِمَكَّةً وَغَيْرِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِي، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَانْتَصَرَ لَهُ صَاحِبُ الْمُحَلَّى ابْنُ حَزْمِ الظَّاهِرِيُّ خِلَافًا لِمَالِكٍ، وَالْأَوَّلُ هُوَ التَّحْقِيقُ، إِذْ لَمْ يَرِدْ فِي النَّهِي عَنْ ذَلِكَ نَصَّ صَحِيحُ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِيهِ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. عَنْ ذَلِكَ نَصَّ صَحِيحُ عَنِ النَّبِي عَنْ وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِيهِ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَاللهُ أَعْلَمُ. حُكُمُ الصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ : ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ لَمُ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ لَمُ اللهُ عَنْهُمَا، وَقَالَ بِهِ مَالِكُ لَمُا فِيهَا مِنَ التَّصَلُويِ ، وَهُو مَرُويٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَقَالَ بِهِ مَالِكُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالشَّعْيُّ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الْهَمَدَائِيُّ مِنْ كَبُودِ الْكَنَائِسِ عَهْدَئِذٍ ، بَلْ، يُؤَيِّدُ ذَلِكَ عُمُومُ كَانَ » لَهُ يَعِنَ النَّيْ عَنِ النَّيْ عَنِ اللهِ عَمْ وَجُودِ الْكَنَائِسِ عَهْدَئِذٍ ، بَلْ، يُؤَيِّدُ ذَلِكَ عُمُومُ عَلْكُ عَلَو لَكُ عَلَو اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَى الْمَعْلَى وَلَوْ الْمَعْلَى الْمَعْدَالِكَ عُمُومُ الْمَعْدَ الْعَيْقِ الْمَالِقُ عَمُومُ الْمَوْلُ وَمَسْجِدًا، فَأَيُمَا رَجُلٍ أَدْرَكُنُهُ الصَّلَاقُ صَلَى عَبْدِ الْعَرِينَ ، وَهُو السَّكُومُ الْمَالِ فَي النَّهِ عَلَى الْمَالِ اللهُ الْمَالِلَ عَمْودِ الْكَنَائِسِ عَهْدَئِذٍ ، بَلْ، يُؤَيِّدُ ذَلِكَ عُمُومُ عَلْ الْعَلَى الْمَالِقَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ وَمُسْجِدًا، فَأَيْمَا رَجُلٍ أَدْرَكُنُهُ الصَّالَاقُ صَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ الْكَنْ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمَوْلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُ الللهُ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِعُ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِقُولُ

غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُتَّحَذُ ذَلِكَ عَادَةً إِلَّا لِضَرُورَةٍ مَاسَّةٍ إِلَى ذَلِكَ، لِمُبَالَغَةِ الشَّارِعِ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشَابُهِ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ عِبَادَتِهِمْ بِدُونِ الْحَاجَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

1- أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب: (335) ومسلم في كتاب المساجد، باب: (521) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

حُكُمُ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَعْصُوبَةِ، وَالْمَسْجِدِ الْمَبْتِي بِمَالِ الْحَرَامِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى الصَّلَاةُ مُطْلَقًا فِي الْأَرْضِ الْمَعْصُوبَةِ أَوِ الْمَسْجِدِ الْمَبْتِي بِمَالِ الْحَرَامِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى الصَّلَاةُ مُطْلَقًا فِي الْأَرْضِ الْمَعْصُوبَةِ أَوِ الْمَسْجِدِ الْمَبْتِي بِمَالِ الْحَرَامِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَالشَّافِعِي فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ خِلَافًا لِأَحْمَدَ، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُوَافِقُوهُ، لِأَنَّ مُجَرَّدَ النَّهْيِ لَا يَقْدَحُ فِي لِأَحْمَدَ، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُوَافِقُوهُ، لِأَنَّ مُجَرَّدَ النَّهْيِ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْعِبَادَةِ إِلَّا إِذَا عَادَ إِلَى ذَاتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ، وَمِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنَّ وَلِي وَعَعَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ أَوْ حَارِجَهَا، الْعَصْبَ مُحَرَّمُ مَمْنُوعُ مُطْلَقًا بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهِ وَقَعَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ أَوْ حَارِجَهَا، وَلَلْهُ أَعْنَا لَا الْمَلَاقِ، فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَدْحِ فِي صِحَّتِهَا، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ الصَّلَاةِ فِي الْمَرَاكِبِ الْحَدِيثَةِ: تَجُوزُ صَلَاةُ النَّافِلَةُ فِي جَمِيعِ الْمَرَاكِبِ الْحَدِيثَةِ مِنَ الطَّائِرَاتِ، وَالْقِطَارَاتِ، وَالسُّفُنِ، وَالسَّيَّارَاتِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ مِنَ الطَّائِرَاتِ، وَالْقِطَارَاتِ، وَالسُّفُنِ، وَالسَّيَّارَاتِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ السَّتَقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالْقِيَامُ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا لَا الْقِبْلَةِ وَالْقِيَامُ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا لَا الْقِبْلَةِ وَالْقِيَامُ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا لَا اللهِ الله

وَقِيَاسًا عَلَى الرَّاحِلَةِ، إِذْ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَتَنَفَّلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَاسِمِ اللهُ عَنْهُمَا، « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَاسِمِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ » أَ وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ»

وَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَرْكَبُ الَّذِي يُسَافِرُ فِيهِ مِنْ الْمَكْتُوبَةُ فَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَرْكَبُ الَّذِي يُسَافِرُ فِيهِ مِنَ الْمَرَاكِبِ الَّتِي لَا تَقِفُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْبَلَدِ الْمَقْصُودِ أَوِ الْمَنْزِلِ الْمُعَدِّ فِيهِ مِنَ الْمَرَاكِبِ الَّتِي لَا تَقِفُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْبَلَدِ الْمَقْصُودِ أَوِ الْمَنْزِلِ الْمُعَدِّ

<sup>&</sup>lt;u>1</u>- أخرجه البخاري: (1105)

لِلطَّعَامِ وَسَائِرِ الْحَاجَاتِ، وَكَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا حَيْثُ يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ قَبْلَ الْوُصُولِ، فَحِينَئِذٍ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا بِشَرْطِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالْقِيَامِ مَعَ إِمْكَانِيَّةِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُهُمَا، إِذْ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَاللهُ تَعَالَى أُعْلَمُ.

حُكْمُ الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ: وَيُبَاحُ الصَّلَاةُ بِالنِّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ لِبَاسِ الرِّجْلِ بِشَرْطِ طَهَارَتِهَا مِنَ النَّجَاسَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، وَيَكْفِي فِي تَطْهِيرِهَا مِنَ النَّجَاسَةِ الْمَائِعَةِ بِالْمَرِّ عَلَى الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ إِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الْمُصَابُ بِهَا ظَاهِرَهَا، وَأَمَّا بَاطِنَهَا فَيَجِبُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِّرِ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا بِالْمَاءِ مِنَ الْجَامِدَةِ كَالْعَذِرَة وَمَا فِي مَعْنَاهَا، وَإِنْ ذَهَبَ أَثَرُهَا بِالْمَرِّ عَلَى الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ أَجْزَأً.

وَالدَّلِيلُ عَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهَا مَا رَوَاهُ أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ: «سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ» 1 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَالْحِكْمَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ كَمَا عَلَّلَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ »<sup>2</sup> أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

<sup>1-</sup> أخرجه البخارى: (386)

أخرجه أبو داود: (652) وهو صحيح.

حَاصِلُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْبَابِ: وَالْحَاصِلُ فِي هَذَا الْبَابِ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ مَا ظَهَرَ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا لَصِقَ بِهَا بِشَرْطِ طَهَارَتِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

## بَابٌ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ

وَلَفْظُ (الشُّرُوطِ) جَمْعُ شَرْطٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَهُوَ مَا لَا يَتِمُّ الشَّيْءُ إِلَّا بِهِ، وَشُرُوطُ الصَّلَاةِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهَا مِنَ الطَّهَارَةِ بِأَنْوَاعِهَا، وَسَتْرِ بِهِ، وَشُرُوطُ الصَّلَاةِ الْقِبْلَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا. الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا.

وَبِفَتْحِ الرَّاءِ مُفْرَدُ أَشْرَاطٍ بِمَعْنَى الْعَلَامَةِ، وَشَرَطُ الشَّيْءِ عَلَامَتُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا » محمد: 18 } أَيْ ظَهَرَتْ عَلَامَاتُهَا وَمُقَدَّمَاتُهَا.

وشُرُوطُ الصَّلَاةِ على قِسْمَيْنِ: شُرُوطُ وُجُوبٍ، وَشُرُوطُ صِحَّةٍ، فَأَمَّا شُرُوطُ الْوُجُوبِ فَشُرُوطُ السَّلَاةُ عَلَى الْمَرْءِ إِلَّا بِتَوَفَّرِهَا، وَهِيَ حَمْسَةٌ، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِهَا فَهِيَ الَّتِي لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْءِ إِلَّا بِتَوَفَّرِهَا، وَهِيَ حَمْسَةٌ، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِهَا فِيمَا يَلِيكَ:

1- الإسلام: فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ إِجْمَاعًا، لِأَنَّ خِطَابَ الشَّارِعِ التَّكْلِيفِي مُوَجَّهُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ حَاصَّةً، فَلَوْ صَلَّى الْكَافِرُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ لِعَدَمِ اسْتِيفَائِهِ شُرُوطَ الْقَبُولِ، وَمِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَالَهُ بَاطِلَةٌ لَا تَصِحُّ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْقَبُولِ، وَمِنَ الْمُتَعَارَفِ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَالَهُ بَاطِلَةٌ لَا تَصِحُّ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولِئِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

2- الْبُلُوغُ: فَلَا تَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، أَيْ يَبْلُغَ سِنَّ التَّكْلِيفِ، لِحَدِيثِ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ

الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْراً، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ  $^1$  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْوِيضُهُ عَلَيْهَا كَيْ يَعْتَادَهَا وَيُحَافِظَ عَلَيْهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَيْكُ النَّبِيُ عَيْكُ النَّبِيُ عَيْكُ النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَلَغُوا عَشْرَ سَنَوَاتٍ، كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَلَغُوا عَشْرَ سَنَوَاتٍ، كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَلَغُوا عَشْرَ سَنَوَاتٍ، كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَلِعُ عَنْ جَدِهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» 2 أَبْنَاءُ سَبِع سِنِينَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» 2 أَبْنَاءُ مَنْ ذَلُودَ دَاوُدَ.

كُمْ سِنِّ الْبُلُوغِ؟ التَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الْبُلُوغِ الْعُرْفُ، وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْأَشْحَاصِ فِيهِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لِاخْتِلَافِ الْأَشْحَاصِ فِيهِ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لِاخْتِلَافِ النَّاعِمِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ ثَابِتُ صَرِيحٌ لَاسِيمَا إِذَا نَشَا فِي بَيْتِ التَّرَقُّهِ يُغَذَّى بِالْعَيْشِ النَّاعِمِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ ثَابِتُ صَرِيحٌ قَاطِعٌ بِتَحْدِيدِ سِنِّ الْبُلُوغ.

وَذَهَبَ أَبُو عَمْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنُ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ الْبُلُوغَ يَتَحَقَّقُ فِي تَمَامِ الْحَامِسَةَ عَشْرَةً مِنَ الْعُمْرِ، فَمَنْ بَلَغَ حَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً مِنْ عُمْرِهِ صَارَ بَالِغًا مُكَلَّفًا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْحُدُودِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، أَخْذًا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْحُدُودِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، أَخْذًا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (4398) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(495)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: (495)

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنه قَالَ: « عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتَلَةِ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي » أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَاحْتَارَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْبُلُوغُ يَحْصُلُ فِي اسْتِكْمَالِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً لِلْغُلَامِ، وَسَبْعَ عَشْرَةَ لِلْجَارِيَةِ، وَأَجَابِ مَنْ لَمْ وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْمَالِكِيَّةِ: سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَأَجَابَ مَنْ لَمْ وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْمَالِكِيَّةِ: سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِجَازَةَ فِي الْقِتَالِ حُكْمُهَا مَنُوطٌ بِالْقُوّةِ وَالْجَلَدِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَجَازَ النَّيِّ عَلَيْهِ ابْنَ عُمَرَ فِي الْجَمْسَ عَشْرَةَ لِأَنَّهُ رَآهُ وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: هِي وَاقِعَةُ عَيْنٍ لَا عُمُومَ لَهَا لِلْقِتَالِ حِينَئِذٍ لَا لِكَوْنِهِ بَالِغًا، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: هِي وَاقِعَةُ عَيْنٍ لَا عُمُومَ لَهَا لَكَوْنِهِ بَالِغًا، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: هِي وَاقِعَةُ عَيْنٍ لَا عُمُومَ لَهَا لَقَالًا فَالْكَذُونُ اللّهُ الْكُونُ فِي ذَلِكَ الْعُرْفُ.

بِمَا يُعْرَفُ الْبُلُوغُ؟ وَيُعْرَفُ الْبُلُوغُ بِالْاحْتِلَامِ فِي الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَهُوَ إِنْزَالُ الْمَاءِ مِنْ فَرْجِ كُلِّ مِنْهُمَا، سَوَاءٌ بِجِمَاءٍ كَانَ أَوْ بِغَيْرِهِ، يَقْظَةً أَوْ فِي الْمَنَامِ، وَهَذَا أَمْرُ مُجْمَعٌ مِنْ فَرْجِ كُلِّ مِنْهُمَا، سَوَاءٌ بِجِمَاءٍ كَانَ أَوْ بِغَيْرِهِ، يَقْظَةً أَوْ فِي الْمَنَامِ، وَهَذَا أَمْرُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهُنَاكَ عَلَامَةٌ أُخْرَى تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ، وَهِيَ الْحَيْضُ، فَمَتَى حَاضَتِ الْجَارِيَةُ صَارَتْ بَالِغَةً بِالْإِجْمَاعِ، وَلِلْغُلَامِ أَيْضًا عَلَامَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ نَبَاتُ عَانَتِهِ، وَالله أَعْلَمُ.

1- أخرجه البخاري برقم: (4097) ومسلم برقم: (1868)

3- الْعَقْلُ: فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّم، وَأُمَّا وُجُوبُ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ جُنُونِهِ، فَقَدْ سَبَقَ لَكَ الْبَيَانُ الشَّافِي عَنْ هَذِهِ وَأُمَّا وُجُوبُ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ عَلَيْهِ فِي حَالَةِ جُنُونِهِ، فَقَدْ سَبَقَ لَكَ الْبَيَانُ الشَّافِي عَنْ هَذِهِ النَّهُ وَلِيَّ اللهِ التَّوْفِيقُ. الْمَسْأَلَةِ فِي بَابٍ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

4- دُخُولُ الْوَقْتِ: فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، كَمَا لَا تَصِحُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ ذَاتُ تَصِحُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ تَصِحَ صَلَاتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ ذَاتُ أَوْقَاتٍ مَحْدُودَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤدَّى فِيهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: « فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ أَوْقَاتٍ مَحْدُودَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤدَّى فِيهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: « فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » النساء: (103) وَقَدْ سَبَقَ الْبَيَانُ الْوَافِي فِي هَذَا الْبَابِ، أَعْنِي بَابَ الْأَوْقَاتِ.

5 - النَّقَاءُ مِنْ دَمَيِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ: فَلَا تَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْبُحَارِيُّ. وَهَذِهِ تَطْهُرَ، لِقَوْلِهِ عَيْكِ : « إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَهَذِهِ تُسَمَّى شُرُوطَ الْوُجُوبِ.

وَأَمَّا شُرُوطُ الصِّحَةِ: فَهِيَ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِ تَوَفُّرِهَا، وَهِيَ حَمْسَةُ، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِهَا عَلَى التَّرْتِيبِ:

1- النِّيّةُ: وَهِيَ مَصْدَرُ نَوَى يَنْوِي نِيَّةً بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، وَمَعْنَاهَا اللَّغَوِي: الْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا: عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ كَالظُّهْرِ، أَوِ الْقَصْدِ، أَوِ الْمُعَيَّنَةِ كَالظُّهْرِ، أَوِ الْعَشْاءِ، أَوِ الصُّبْحِ، امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ، وَهِيَ الْعَصْرِ، أَوِ الْمَعْرِبِ، أَوِ الْعِشَاءِ، أَوِ الصُّبْحِ، امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ، وَهِي عَمَلُ قَلْبِيُّ لَا دَحَلَ لِلسَانِ فِيهِ، وَكُلُّ عَمَلٍ يدُورُ عَلَى نِيَّتِهِ صِحَّةً وَفَسَادًا، كَمَالًا عَمَلُ قَلْبِيُّ لَا دَحَلَ لِلسَانِ فِيهِ، وَكُلُّ عَمَلٍ يدُورُ عَلَى نِيَّتِهِ صِحَّةً وَفَسَادًا، كَمَالًا

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (331) عن عائشة رضي الله عنها.

وَنُقْصَانًا، ثَوَابًا وَإِثْمًا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » أ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَيَجْعَلُهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ فَرَائِضِهَا، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ، لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْأَعْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَالْفَرْضُ مَا ذَكُرْتُ لَكَ، لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْأَعْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَالْفَرْضُ وَالرُّكُنُ بِالْمَعْنَى بِاتِفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَهُو مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَالرُّكُنُ بِالْمَعْنَى بِاتِفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَهُو مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، أَيْ لِلشَّرْطِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ وَجُودُ وَجُودِهِ الْعَبَادَةِ، وَإِنَّمَا يَلْزُمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، فَالْوُضُوءُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، غَيْرَ أَنَّ ذَاتِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُصَحَّحَاتِهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

هَلْ يُشْتَرَطُ اتِصَالُ النِيَّةِ بِالْإِحْرَامِ؟ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِيَّةِ أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً بِتَكْبِيرةِ الْإِحْرَامِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالتَّقْدِيمِ وَلَا التَّأْخِيرِ، بَلْ، يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَّكْبِيرِ بِيَسِيرٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ فِي الْمُقَدِّمَاتِ عَلَى التَّكْبِيرِ بِيسِيرٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ الْجَدُّ فِي الْمُقَدِّمَاتِ الْمُمَةِدَاتِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدِ الْقَيْرَوَانِي بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَابِ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَابْنُ الْجُلَّابِ، وَالْأَوَّلُ هُو التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

2- الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ: أَيْ: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ بِالْغُسْلِ، وَمِنَ الْأَصْغَرِ بِالْوُضُوءِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ الْوَافِي الشَّافِي عَنِ الْحَدَثِ بِنَوْعَيْهِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

3- الطَّهَارَةُ مِنْ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ الْعَيْنِيَّةِ: أَيْ: إِزَالَةُ الْنَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ مِنَ الْغَائِطِ، أَو الْبَوْلِ، أَو الدَّمِ الْمَسْفُوحِ، وَمَا شَابَهَهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ عَنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي، أَوْ ثَوْبِهِ، أَوْ تَوْبِهِ، أَوْ مَكَانِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبَاحِثُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا.

كَيْفِيّةُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ: وَتَتَحَقَّقُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَلَا بِغَسْلِ مَحَلِ الْإِصَابَةِ فِي الْمُصَابِ بِهَا مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِّرِ، وَلَا يُخْتَاجُ إِلَى غَسْلِ الثَّوْبِ أَوِ الْبَدَنِ كُلِّهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الْمُصَابُ مُعَيَّنًا، وَيَشْهَدُ يُحْتَاجُ إِلَى غَسْلِ الثَّوْبِ أَوِ الْبَدَنِ كُلِّهِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الْمُصَابُ مُعَيَّنًا، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا جَاءَتْ إِلَى النَّبِي عَيْكَ تَسْتَفْتِيهِ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا جَاءَتْ إِلَى النَّبِي عَلَيْ تَسْتَفْتِيهِ عَلَى اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبُ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، قَالَ: فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبُ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، قَالَ: فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ اللهِ، ثَمَّ صَلِّى فِيهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

فَأَمَرَهَا بِغَسْلِ مَوْضِعِ ظُهُورِ النَّجَاسَةِ فَقَطْ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الدَّمَ مَوْجُودٌ فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ بِتَوْبِهَا.

مَاذَا يَفْعَلُ إِذَا الْتَبَسَتِ النَّجَاسَةُ؟ إِذَا تَحَقَّقَ الْمَرْءُ بِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ فِي ثَوْبِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَهُ مَوْضِعُ الْإِصَابَةِ بِحَيْثُ يَتَرَدَّدُ فِيهِ هَلِ النَّجَاسَةُ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنَ أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَهُ مَوْضِعُ الْإِصَابَةِ بِحَيْثُ يَتَرَدَّدُ فِيهِ هَلِ النَّجَاسَةُ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنَ النَّوْبَ الْأَيْمَنِ مِنَ النَّوْبَ الْأَيْسَرِ مِنْهُ، أَوْ هِي بِأَسْفَلِهِ أَوْ بِأَعْلَهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ التَّوْبَ الْتَوْبَ كُلَّهُ، لِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَحِيدَةُ لِإِزَالَةِ الشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ، وَثُبُوتِ طُمَأْنِينَةِ النَّفْسِ كُلَّهُ، لِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَحِيدَةُ لِإِزَالَةِ الشَّكِّ وَالتَّرَدُّدِ، وَثُبُوتِ طُمَأْنِينَةِ النَّفْسِ

<sup>(365)</sup> :خرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبس في حيضها:

وَرَاحَتِهَا فِي تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ غَالِبًا إِلَّا إِذَا كَانَتِ النَّجَاسَةُ سَائِلَةً كَالْبَوْلِ وَنَحْوِهِ، أَوْ لَوْنَهَا كَلُوْنِ الثَّوْبِ كَالدَّمِ بِالثَّوْبِ الْأَحْمَرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

حُكْمُ مَا أَثَّرَ مِنَ النَّجَاسَةِ بِالثَّوْبِ بَعْدَ الْعَسْلِ: وَلَا شَيْءَ فِي أَثَرِ النَّجَاسَةِ بِالثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِجَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا اسْتَفْتَتُهُ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي بَعْدَ غَسْلِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِجَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا اسْتَفْتَتُهُ أَنَّهَا تَحِيضُ فِي تَوْبِهَا اللَّهِ، لَقُولِهِ عَلَيْ لَهُ عَيْرُهُ، فَأَمَرَهَا بِغَسْلِ مَوْضِعِ الدَّم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَوْبِهَا اللّذِي لَيْسَ لَهَا ثَوْهُ، فَأَمَرَهَا بِغَسْلِ مَوْضِعِ الدَّم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَخْرُجُ أَثَرُهُ ؟ قَالَ: « يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

كَيْفِيَّةُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي يُصلَّى فِيهِ: وَتَتَحَقَّقُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ مَكَانِ الصَّلَاةِ بِصَبِ الْمَاءِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُصَابِ بِهَا إِنْ كَانَتْ مَائِعَةً كَالْبَوْلِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ جَامِدَةً كَالْعَذِرَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ عَيْنِهَا عَنِ إِلَّهُ مَعْنَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ جَامِدَةً كَالْعَذِرَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ عَيْنِهَا عَنِ الْمَكَانِ ثُمَّ صَبِ الْمَاءِ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْ ذَلِكَ وَأَدِلَّتِهِ فِي الطَّهَارَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ مَنْ شَكَّ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ أَوْ فِي نَجَاسَةِ الشَّيْءِ: إِذَا مَرَّ الْمَرْءُ بِمَظَنَّةِ النَّجَاسَةِ، كَقَنَاةٍ مِنْ قَنَوَاتِ الْبُيُوتِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الْمِيَاهُ النَّجِسَةُ، وَالنَّفَايَاتُ النَّجَاسَةِ، كَقَنَاةٍ مِنْ قَنَوَاتِ الْبُيُوتِ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الْمِيَاهُ النَّجِسَةُ، وَالنَّفَايَاتُ الْمُخْتَلِطَةُ بِهَا، وَسَائِرُ الْقَاذُورَاتِ، فَشَكَّ فِي إِصَابَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ، أَوْ اللَّهُ فِي إِصَابَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ، أَوْ اللَّهُ فِي إَصَابَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِ صَلَاتِهِ وشَكَّ فِي كَوْنِهِ نَجِسًا، هَلْ هُو بَوْلُ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِ صَلَاتِهِ وشَكَ فِي كَوْنِهِ نَجِسًا، هَلْ هُو بَوْلُ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِ صَلَاتِهِ وشَكَ فِي كَوْنِهِ نَجِسًا، هَلْ هُو بَوْلُ أَوْ مَكَانِ صَلَاتِهِ وشَكَ فِي كَوْنِهِ نَجِسًا، هَلْ هُو بَوْلُ أَوْ مَكَانِ صَلَاتِهِ وشَكَ فِي كَوْنِهِ بَوْلَ الْشَعْرِ اسْتِصْحَابًا مَا الشَّيْءُ فَإِنْ لَوْنُ، فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّاتِ، بَلْ، يُرَجِّحُ جَانِبَ الْيَقِينِ اسْتِصْحَابًا

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبس في حيضها: (365)

لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ، لِأَنْ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِصَابَةِ وَطَهَارَةُ الْأَشْيَاءِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَى يَتَحَقَّقَ بِالْإِصَابَةِ أَوْ أَنَّ الْمُصِيبَ نَجَاسَةُ، فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ مُنْهَا بِإِزَالَتِهَا مِنْ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ وَغَسْلِهِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفٍ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفٍ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفٍ: هِإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْهُ شَيْعًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْبًا أَوْ يَجِدَ رِيعًا» أَوْ يَجِدَ رِيعًا هُأَوْ يَجِدَ رِيعًا هُا أَوْ يَجِدَ رِيعًا هُا أَوْ يَجِدَ رِيعًا هُا أَوْ يَجِدَ رِيعًا هُا أَوْ يَجِدَةً رِيعًا هُا أَوْ يَجِدَ رِيعًا هُا أَوْ يَجِدَ رَبِعًا هُ أَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَصْلُ جَلِيلٌ مِنَ الْأُصُولِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي تُشْفِي الْعَلِيلَ وَتُرْوِي الْغَلِيلَ فِي بَابِ الشَّلِّ وَالْيَقِينِ، وَهِيَ الْقَاطِعَةُ لِلنِّزَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ، وَالْيَقِينِ، وَهِيَ الْقَاطِعَةُ لِلنِّزَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكُمُ مَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ فِي ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ؛ وَمَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ فِي ثَوْبِهِ أَوْ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ، وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَا يَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ صَلَّى فِي مَكَانٍ نَجِسٍ، وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَإِنْ أَعَادَ فَهُو وَاسِعٌ، إِذْ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَأَيْضًا الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ وَطَهُورٌ، وَحُكْمُ الْأَصْلِ لَا يَزُولُ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ وَطَهُورٌ، وَحُكْمُ الْأَصْلِ لَا يَزُولُ بِالطَّارِئِ مَعَ النِّسْيَانِ إِلَّا إِذَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ التَّذَكُرُ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ أَوْ عَلَى مَكَانٍ بِالطَّارِئِ مَعَ النِّسْيَانِ إِلَّا إِذَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ التَّذَكُرُ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ أَوْ عَلَى مَكَانٍ بَالطَّارِئِ مَعَ النِّسْيَانِ إِلَّا إِذَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ التَّذَكُرُ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ أَوْ عَلَى مَكَانٍ نَجِسٍ مُوْقِنًا بِالطَّهَارَةِ فَهُو عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَصْلِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَكَ، وَعَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وسَعِيدِ بْنِ أَعْنِي عَدَمَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ، هُو مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وسَعِيدِ بْنِ

1- أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: (137) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث: (361)

الْمُسَيِّبِ، وَالشَّعْبِي، وَعَطَاءِ، وَالزُّهْرِي، وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ فِي رَوَايَةٍ عَنْهُمَا، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَة، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ أَخْذًا بِحَدِيثِ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ: ﴿ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَانِي إِلَّا احْتَلَمْتُ وَمَا فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمْ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَانِي إِلَّا احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، وَأَذَنَ أَوْ أَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعدَ ارْتِفَاعِ الضَّحَى مُتَمَكِّنًا » أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

وَلَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ الْإِعَادَةِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ مِنِ اجْتِهَادِهِ، الْوُجُوبِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَهَذَا مَوْقُوفُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ مِنِ اجْتِهَادِهِ، وَباللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا إِذَا تَفَطَّنَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَ الشُّرُوعِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعُهَا حَتَّى يَتَطَهَّرَ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُهَا مِنْ جَدِيدٍ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبُ، ثُمَّ وَاللهِ عَلَيْ فَتَقَدَّمَ وَهُو جُنُبُ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ » 2 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ. عَلَى مَكَانِكُمْ، فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ » 2 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

1 - أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر: (80) - أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا قال الإمام مكانكم: (640) ومسلم في كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة: (605) واللفظ للبخاري.

4- اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ: أَيِ اسْتِقْبَالَ جِهَتِهَا، وَهُو وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَصِحُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا إِلَّا بِهَا، وَالشَّاهِدُ يَسْتَقْبِلُ عَيْنَهَا وُجُوبًا، وَالْغَائِبُ جِهَتَهَا، تَصِحُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا إِلَّا بِهَا، وَالشَّاهِدُ يَسْتَقْبِلُ عَيْنَهَا وُجُوبًا، وَالْغَائِبُ جِهَتَهَا، لَقُولِةِ تَعَالَى: «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» البقرة: (150)

وَلِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِرْ » أَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

الرُّحْصَةُ فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ: وَيُرَخَّصُ فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ: وَيُرَخَّصُ فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي جَالَةِ الْحَوْفِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ فِي حَالَةِ الْحَوْفِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ يَسْتَقْبِلُهَا مِنَ الْجِهَاتِ الَّتِي يَظُنُّ مِنْهَا الْأَمَنَ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَإِنْ يَسْتَقْبِلُهَا مِنَ الْجِهَاتِ الَّتِي يَظُنُّ مِنْهَا الْأَمَنَ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَإِنْ يَسْتَقْبِلُهَا مِنَ الْجِهَاتِ اللَّهِ يَظُنُّ مِنْهَا الْأَمَنَ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَإِنْ يَعْلَمُونَ » البقرة: خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ » البقرة: (239)

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِيهِ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ مَالِكُ قَالَ نَافِعٌ لَا أُرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ مَالِكُ قَالَ نَافِعٌ لَا أُرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ مُسْتَقْبِلِيهِ » 2 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَأَمَّا إِنْ أَمْكَنَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَجَبَ اسْتِقْبَالُهَا، وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْبَيَانِ عَنْ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَباللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك: ( 6251 ) ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ( 397 )

<sup>(4535)</sup> : أخرجه البخاري بتمامه (4535)

وَكَذَلِكَ رُخِصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ » البقرة: 115 } وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ: إِذَا أَخْطأَ الْمُصَلِّي الْقِبْلَةَ حَيْثُ صَلَّى إلى جِهَةٍ غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا قِبْلَةٌ لِأَمَارَاتِهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الْبَعْدُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَا تَلْزُمُهُ الْإِعَادَةُ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَأَحْمَدَ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا يَقُولُ بِاسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ فِي وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا يَقُولُ بِاسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنْ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ وَعَرَيْنَا وَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ، فَجَعَلَ أَحَدُنَا يَحُطُّ بَيْنَ وَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ، فَجَعَلَ أَحَدُنَا يَحُطُّ بَيْنَ وَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا وَقُولَ اللهِ عَلَى عَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا وَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا وَلَا يَعْرَا أَعْرَانَا وَلَا الْمُؤَنَا وَلَا الْعَرْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا وَلَا لَكُنُ لِللّهِ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلُو لَلْهُ عَلَى عَلَى الْقِبْلَةِ، فَلَكُونَا وَلَا يَعْوَلَ وَالْمَالِي اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ الْمُعَلِلُكُ لِللّهِ عَلَى عَلَى الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَلْكُمْ هُ الْمُعَلِّى الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ » أَلَا لَنَاهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْمُ عَلَى اللّهِ الْمُعَلِي الْقَالِ اللّهِ الْمُعَلِى الْمُلْولِ اللّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعَلِى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ اللّهُ الْمُعْنَا الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى الللللّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْ

وَهُوَ حَسَنٌ بشَوَاهِدِهِ، وَالْعَمَلُ بِهِ هُوَ التَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

5- سَتُرُ الْعَوْرَةِ: بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْوَاوِ، وَالْعَوْرَةُ فِي الْأَصْلِ الْحَلَلُ وَالْعَيْثِ فِي ضَيْءٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا كُلُّ مَا يَسْتُرُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ جَسَدِهِ بِحَيْثُ يَكُرهُ وَيَسْتَحَيِي مِنْ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا، وَلَا تَصِحُ صَلَاةً كَاشِفِ عَوْرَتِهِ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا، وَلَا تَصِحُ صَلَاةً كَاشِفِ عَوْرَتِهِ

<sup>1-</sup> أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك: (1064) وله شواهد تقويه.

مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى سَتْرِهَا، قَالَ تَعَالَى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» الأعراف: (31)

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ﴿ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدُ فَلَا يَرَيَنَّهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ: وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهَا فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ بِدُونِ سَتْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ مَعَ الْقُدْرَةِ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ كَشْفُهُ بَيْنَ النَّاسِ مُطْلَقًا، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ لَا يَجُوزُ لَهُ كَشْفُهُ بَيْنَ النَّاسِ مُطْلَقًا، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِ عَلِي قَالَ: « مَا بَيْنَ السُّرَةِ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: « مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ » 2 أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ (1033) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

وَحَدِيثُ جَرْهَدِ بْنِ خُويْلِدِ الْأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ وَآهُ كَشَفَ عَنْ فَخِذِهِ فَقَالَ: غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ » أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الحمام، باب ما جاء في التَّعَرِّي: (4017) والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة: (2769)

<sup>2-</sup> أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (1033) بسند صحيح.

<sup>3-</sup> أخرجه الترمذي: (2798) وهو صحيح.

وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِن اسْتِثْنَاءِ الْفَخِذِ مِنَ الْعَوْرَةِ فَلَيْسَ بِتَحْقِيقِ، وَكُلُّ مَا يَسْتَدِلُّونَ بِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى أَنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ النَّبِيِّ عَلِيَّا اللَّهِ الْبُحَارِيُّ. وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا عَدَمُ دُخُولِ الْفَخِذِ فِي مُسَمَّى الْعَوْرَةِ فَلَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، لِأَنَّ حَدِيثَ أَنَسٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْإِزَارَ هُوَ الَّذِي انْكَشَفَ بِنَفْسِهِ لَا بِتَعَمُّدِ النَّبِي عَلِي ﴿ ذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ» فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِزَارَ هُوَ الَّذِي انْحَسَرَ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا لا مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرِ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، فَتَحَدَّثَ... » إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ أَيْضًا، لِكَوْنِهِ مَشْكُوكًا فِي الْمَكْشُوفِ هَلْ هُوَ السَّاقُ أَمِ الْفَخِذُ، كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صَلَاحِيَّةِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَأَمْثَالِهِمَا لِلْاحْتِجَاج فِي ذَلِكَ، فَهِيَ مَخْصُوصَةٌ أَوْ مَنْسُوخَةٌ بِحَدِيثَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَجَرْهَدٍ السَّابِقَيْنِ وَأَمْثَالِهِمَا الَّتِي وَرَدَتْ فِي أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَجَمِيعُ جَسَدِهَا عَوْرَةٌ حَاشَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَلِذَا أَمَرَهَا اللهُ تَعَالَى بِسَتْرِ جَمِيعِ جَسَدِهَا كَمَا قَالَ: « يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ » الأحزاب: (59)

1- أخرجه البخاري: (371)

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم: (2401)

مَا يُجْزِئُ مِنَ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ: وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ فِي صَلَاتِهِ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « نَادَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَالْمَرْأَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ سَابِغَانِ سَاتِرَانِ لِقَدَمَيْهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ لَمَّا سَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَتْ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا » 2 أَخْرَجَهُ مَالِكُ.

حُكُمُ الصَّلَاةِ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهُ: وَالصَّلَاةُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهُ بِدُونِ قَمِيصٍ يَسْتُرُ الْعَاتِقِ وَبَقِيَّةُ أَعْلَى الْجَسَدِ مَكْرُوهُ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ انْكِشَافُ الْعَوْرَةِ، وَأَيْضًا لَيْسَ فِي الْعَاتِقِ وَبَقِيَّةُ أَعْلَى الْجَالِقِ الَّذِي قُمْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِمُنَاجَاتِهِ، وَتَكْرِيمٌ لِمَا تَفْعَلُهُ مِنْ عِبَادَتِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ نَهْيُ النَّبِي عَلَيْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الإِزَارِ وَحْدَهُ بِدُونِ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ » وَقَدْ ثَبَتَ نَهْيُ النَّبِي عَلَيْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الإِزَارِ وَحْدَهُ بِدُونِ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ » وَقَدْ ثَبَتَ نَهْيُ النَّبِي عَلَيْ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الإِزَارِ وَحْدَهُ بِدُونِ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ » وَقَدْ تَبَتَ نَهْيُ النَّبِي عَلَيْ السَّرَاوِيلِ كُلُّ مَا يُشَارِكُهُ فِي مَعْنَاهُ مِنَ اللِّبَاسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. أَحْرَجُهُ الْمُجَارِيُّ. وَيَلْحَقُ بِالسَّرَاوِيلِ كُلُّ مَا يُشَارِكُهُ فِي مَعْنَاهُ مِنَ اللِّبَاسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. أَحْرَجُهُ الْمُجَارِيُّ. وَيَلْحَقُ بِالسَّرَاوِيلِ كُلُّ مَا يُشَارِكُهُ فِي مَعْنَاهُ مِنَ اللِّبَاسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ اللَّبَاسِ الْحَرِيرِ، وَالذَّهَبِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَحْجَارِ النَّفِيسَةِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ وَحَارِجَهَا، وَهَذَا النَّهْيُ خَاصُّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَحْجَارِ النَّفِيسَةِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ وَحَارِجَهَا، وَهَذَا النَّهُيُ خَاصُّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَحْدِيرِ، وَالذَّهِ مَا الصَّلَاةِ وَحَارِجَهَا، وَهَذَا النَّهُيُ خَاصُ

<sup>-1</sup> أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد: (515)

<sup>2-</sup> أخرجه مالك في كتاب الصلاة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار: ( 36 ) 3- أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقه: (359) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

فَمَنْ صَلَّى بِسَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصٍ، أَوْ عِمَامَةٍ، أَوْ جَوْرَبٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ اللّبَاسِ الْمَصْنُوعَةِ مِنْ حَرِيرٍ، أَوْ صَلَّى بِحَاتَمٍ أَوْ سَاعَةٍ يَدُويَّةٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْمَلَابِسِ الْمُتَّحَذَةِ مِنَ النَّهَبِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، فَقَدْ عَصَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِانْتِهَاكِ مَحَارِمِهِ، اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِانْتِهَاكِ مَحَارِمِهِ، عَيْرُ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ لَا تَبْطُلُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الصَّلَاةِ بِالتَّوْبِ عَيْرُ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحةٌ لَا تَبْطُلُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الصَّلَاةِ بِالتَّوْبِ الْمَعْصُوبِ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ النَّهْيَ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمَعْصُوبِ، وَفِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمَعْصُوبِ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ النَّهْيَ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمَعْصُوبِ، وَفِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمَعْصُوبِ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ النَّهْيَ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمَعْصُوبِ، وَفِي الْوُصُوءِ بِالْمَاءِ الْمَعْصُوبِ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ النَّهْ فِي إِللَّهُ إِلَى الْمَعْصُوبِ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ النَّهُ مِعْ إِلَى الْمَعْصُوبِ اللهِ السَّاكِةِ وَحَارِجَهَا، فَالنَّهْيُ هُنَا خَارِجٌ عَنْ ذَاتِ الصَّلَاةِ وَحَارِجَهَا، فَالنَّهْيُ هُنَا خَارِجٌ عَنْ ذَاتِ الصَّلَةِ وَحَارِجَهَا، فَلَا التَّيْعِي عَنْهُ دَاخِلَ الصَّلَاقِ وَحَارِجَهَا، فَلَا التَّالِي مَنْهِيُّ عَنْهُ دَاخِلَ الصَّلَاةِ وَحَارِجَهَا، فَلَكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ مَذْهُبُ الْإِمْامَيْنِ أَيِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ، وَاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَسْأَلَةُ: إِذَا تَنَجَّسَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ بِتَلَوُّثِهِ بِنَجَاسَةٍ كَالْبَوْلِ أَو الدَّمِ الْمَسْفُوحِ أَوِ الْغَائِطِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَاءٌ يَغْسِلُهُ بِهِ، أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ الْمَسْفُوحِ أَوْ الْغَائِطِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَاءٌ يَغْسِلُهُ بِهِ، أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ثَوْبُ آخَرُ أَوْ كُلُّ مَا يُسْتَرُ بِهِ الْعَوْرَةُ يَلْبَسُهُ إِذَا حَلَعَ الْمُتَنَجَّسِ لِيَغْسِلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ ثَمَنُ يَشْتَرِي بِهِ غَيْرَةُ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَعِيرُهُ مِنْهُ، وَحَافَ خُرُوجَ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِاشْتِغَالِهِ بِطَلَبِ الْمَخْلَصِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ وُجُوبًا، وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ مَاءً يَغْسِلُهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَسَعُهُ الْوَقْتُ الْقِيَامَ بِغَسْلِهِ إِلَى تَجْفِيفِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ أَيْضًا، وَلَا

<sup>(1720)</sup> أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب:

يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا لِعَدَمِ الطَّهَارَةِ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ، لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْأَوْقَاتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ لِأَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْأَوْقَاتِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَهَذَا هُو الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَالْمُزَيِي صَاحِبُ الشَّافِعِي، وَخَالَفَهُمُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ يُصَلِّي مَالِكِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَالْمُزَيِي صَاحِبُ الشَّافِعِي، وَخَالَفَهُمُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ يُصَلِّي عُرْيَانًا، وَاخْتَارَهُ النَّوْوِيُّ، وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَشْهَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، قُلْتُ: وَالرَّاجِحُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ، لِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ آكَدُ مِنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ ثَوْبًا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، كَمَنْ خَلَعَ ثَوْبَهُ عِنْدَ نَهْ لِيغْتَسِلَ فِيهِ فَسَرَقَهُ آخَرُ مَثَلًا، وَحَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا آخَرَ يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، وَحَافَ فَسَرَقَهُ آخَرُ مَثَلًا، وَحَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا آخَرَ يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، وَحَافَ خُرُوجَ الْوَقْتَ بِطَلَبِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي عُرْيَانًا مُتَجَرِّدًا عَنِ الثِّيَابِ، لِحُرْمَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَوْقَاتِ، وَهِيَ آكَدُ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ.

هَلْ تَجِبُ الْإِعَادَةُ بَعْدَ ذَلِك؟ ثُمَّ إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ الثَّوْبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الَّذِي تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ، لِأَنَّ فَرْضَ الطَّهَارَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ سَقَطَ لِعَدَم الْقُدْرَةِ، وَالْفَرْضُ يَسْقُطُ بِالْعَجَزِ عَنْهُ، وَهَذَا أَيْ عَدَمَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ لِعَدَم الْقُدْرَةِ، وَالْفَرْضُ يَسْقُطُ بِالْعَجَزِ عَنْهُ، وَهَذَا أَيْ عَدَمَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ لِعَدَم الْقُدْرَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْبَاجِي وَابْنِ رُشْدٍ وَكَثِيرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## فَصْلٌ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ

ثُمَّ إِنَّ صِفَةَ الصَّلَاةِ الْمَشْرُوعَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَى الْمُصَلِّي بَعْدَ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِ الْصَّلَاةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ دُخُولِ الوَقْتِ، وَالطَّهَارَةِ بِأَنْوَاعِهَا، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، الصَّلَاةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ دُخُولِ الوَقْتِ، وَالطَّهَارَةِ بِأَنْوَاعِهَا، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، فَيُقِيمُ لَهَا، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مُحَاذِيًا بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ نَاوِيًا الصَّلَاةَ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيهَا قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ صَدْرِهِ.

وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ: « اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ » أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا كَبَرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ﴿ أَقُولُ ﴾ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ السَّابِقَ، وَيُسَمَّى دُعَاءَ الْاسْتِفْتَاحِ وَالتَّوَجُّهَ، وَرُويَ بِصِيغٍ كَثِيرةٍ صَحِيحةٍ جَازَ الدُّعَاءُ بِكُلِّ مِنْهَا، فَيَدْعُو بِهَذِهِ الْاسْتِفْتَاحِ وَالتَّوَجُّهَ، وَرُويَ بِصِيغٍ كَثِيرةٍ صَحِيحةٍ جَازَ الدُّعَاءُ بِكُلِّ مِنْهَا، فَيَدْعُو بِهَذِهِ مَرَّةً وَبِالْأُخْرَى تَارَةً، وَلَيْسَ لِمَنْ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِكَرَاهَةِ الْاسْتِفْتَاحِ أَوْ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهِ دَلِيلٌ مُنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ، وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْبَيَانِ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

ثُمْ يُبَسْمِلُ سِرًّا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ، وَيَقُولُ عَقِبَ قِرَاءَتِهَا: (آمِينَ) ثُمَّ يَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ كُلِّ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ فِي كِلْتَا رَكْعَتَي الصُّبْحِ، وَفِي تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ كُلِّ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ فِي كِلْتَا رَكْعَتَي الصُّبْحِ، وَفِي كِلْتَا الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَيَسُرُّ بِهَا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْآخِرَةِ مِنَ كِلْتَا الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَيَسُرُّ بِهَا فِي الظَّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْآخِرَةِ مِنَ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: ( 1720 ) ومسلم: (598)

الْمَغْرِبِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي آخِرَةِ الْمَغْرِبِ وَكُلِّ مِنْ أُخْرَيِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ.

ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَهْوِي رَاكِعًا قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) حَتَّى يَسْتَوِي رَاكِعًا، فَيُمَكِّنُ كَفَيْهِ مِنْ رُكْبَتِيْهِ وَيَمُدَّ ظَهْرَهُ، وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يُنَكِّسُهُ، بَلْ يَمُدُّهُ فِي سَمْتِ ظَهْرِهِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ رَاكِعٌ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ ظَهْرِه، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو رَاكِعٌ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ طَهْرِه، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو رَاكِعٌ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَهُوي رَافِعًا يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ قَائِلًا: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَهُوي إِلَى السُّجُودِ قَائِلًا: (اللهُ أَكْبَرُ) وَيَقُولُ فِي السُّجُودِ: (سُبْحَانَ رَبِي الْأَعْلَى) ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْفَعُ مِنَ السُّجُودِ مُكَبِّرًا، فَيَجْلِسُ جَلْسَةً يَقُولُ فِيهَا: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَالْمُونِي، وَاهْدِنِي، وَالْمُدِنِي، وَالْمُونِي، وَاهْدِنِي، وَالْمُدِنِي، وَالْمُدِنِي، وَالْمُدِنِي، وَالْمُذِينِ، وَالْمُدِنِي، وَالْمُونِي، وَالْمُدِنِي، وَالْمُدِنِي، وَالْمُدِنِي، وَالْمُدِنِي، وَالْمُذِينِ، وَالْمُؤْمِي

ثُمَّ يَسْجُدُ مَرَّةً ثَانِيَةً وَيَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ يَرْفَعُ مِنَ السُّجُودِ وَيَنْتَهِضُ لِلرُّحْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَصْنَعُ فِيهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْأُولَى.

ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ وَيَقْرَأُ التَّشَهُّدَ، فَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ ثُنَائِيَّةً كَالصُّبْحِ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَقِبَ التَّشَهُّدِ وَيَدْعُو بِالْمَأْثُورِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ قَائِلًا: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ) وَكَذَلِكَ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ثُنَائِيَّةٍ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا رَافِعًا يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اللهِ) وَكَذَلِكَ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ثُنَائِيَّةٍ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا رَافِعًا يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تَقَدَّمَ، ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي وَيُصَلِّي عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تَقَدَّمَ، ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي وَيُصَلِّي عَلَى النَّذِي عَلَى النَّحْوِ الَّذِي تَقَدَّمَ، ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي وَيُصَلِّي عَلَى النَّيْ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ السَّالِهُ اللهِ اللهُ ال

وَقَدْ وَرَدَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ، مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَدْ وَرَدَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَالَّذِي عَلَيْ قَالَ: « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَالَّذِي عَلَيْ قَالَ: « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى

تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا » أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَنْ وَكُبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَقَى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ حَقَى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بَأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ » 2 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: « أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِثْيَانًا، قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُعَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُعَدِّدِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُعَدِّدِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ عَلَى رُحْبَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ شَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَى يَرْجِعَ كُلُ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَى يَرْجِعَ كُلُ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَى يَرْجِعَ كُلُ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ هُمَ فَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَلَا

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: ( 6667 ) ومسلم: (397)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: ( 828 )

صَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ 1 الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ 1 الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ 1 الْحُرَجَةُ الرِّرُمِذِيُّ.

-1 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة: (304) وهو صحيح.

وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَنَّ الْأَرْكَانَ وَالْفَرَائِضَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَلِلصَّلَاةِ أَرْكَانُ لَا تَتَحَقَّقُ بِدُونِ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَنَّ الْأَرْكَانِ وَالتَّفْصِيلِ، وَبِاللهِ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَفِيمَا يَلِيكَ الْقَائِمَةُ بِهَذِهِ الْأَرْكَانِ وَبَيَانِهَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّفْصِيلِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ:

التَّوْفِيقُ:

1- الْقِيَامُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ: وَهُوَ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِعَلَى جَنْبٍ » أَ خُرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَكَانَ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » أَ خُرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَكَانَ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » أَ خُرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَكَانَ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَعْتَدِلُ قَائِمًا ثُمَّ يُكَبِّرُ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

2- تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ: بِأَنْ يَقُولَ: (اللهُ أَكْبَرُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّسْلِيمُ » <sup>2</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ هُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَقَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِي الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَأَنَّهُ تُجْزِئُ عَنْهَا النِّيَّةُ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ السَّدُوسِي الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَأَنَّهُ تُجْزِئُ عَنْهَا النِّيَّةُ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ مِثْلُ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامِ.

حُكْمُ الْافْتِتَاحِ بِغَيْرِ لَفْظِ (اللهُ أَكْبَرُ) وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ بِكُلِّ لَفْظِ يَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ اللهِ كَ : (اللهُ أَجَلُّ) أو (اللهُ أَعْظَمُ) نِيَابَةً عَنِ التَّكْبِيرِ بِلَفْظِ: (اللهُ أَكْبَرُ) عَلَى تَعْظِيمِ اللهِ كَ : (اللهُ أَجَلُّ) أو (اللهُ أَعْظَمُ) نِيَابَةً عَنِ التَّكْبِيرِ بِلَفْظِ: (اللهُ أَكْبَرُ)

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1117) عن عمران بن حصين رضى الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (61) عن على بن أبي طالب رضى الله عنه.

وَهَذَا خِلَافُ التَّابِتِ الْمَحْفُوظِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ أَعْلَمَ النَّاسِ بِجَمِيعِ أَلْفَاظِ التَّعْظِيمِ، وَلَوْ كَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ جَائِزًا لَبَيَّنَ ذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا.

2- قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ: لِقَوْلِهِ عَلَيْ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَتَسْقُطُ عَنِ الْمَأْمُومِ إِذَا جَهَرَ إِمَامُهُ بِالْقِرَاءَةِ بِخِلَافِ الْإِسْرَارِ. سُنِيّةُ التَّأْمِينِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ: وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ وَمَنْ حَلْفَهُ مِنَ الْمُقْتَدِينَ أَنْ يَقُولُوا: سُنِيّةُ التَّأْمِينِ لِلْإِمَامُ وَلَا الضَّالِينَ فِي الْجَهْرِيَّةِ، وَفِي السِّرِيَّةِ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، لِقَوْلِهِ وَلَا الصَّالِينَ فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَلِهُ الضَّالِينَ " فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » 2 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

خِلَاقًا لِلْمِصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَابْنِ الْقَاسِمِ، فَإِنَّهُمْ رَجَّحُوا الْقَوْلَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّأْمِينِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ خِلَافًا لِلسِّرِيَّةِ، مُعَلِّلِينَ بِأَنَّ الْفَاتِحَةَ دُعَاءً وَالْإِمَامُ وَيُوَمِّنَ الْهُسْتَعَةِ أَنْ يَدْعُو الْإِمَامُ وَيُؤمِّنَ الْمُسْتَمِعُ وَالْإِمَامُ وَيُؤمِّنَ الْمُسْتَمِعُ وَالْمِسْمُ وَيُؤمِّنَ الْمُسْتَمِعُ وَالْمِسْمُ وَيُؤمِّنَ الْمُسْتَمِعُ وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِهِمْ، وَأُجِيبَ عَنْ تَعْلِيلِهِمُ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ التَّأْمِينَ نَائِبٌ مَنَابَ وَهُو الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِهِمْ، وَأُجِيبَ عَنْ تَعْلِيلِهِمُ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ التَّأْمِينَ نَائِبٌ مَنَابَ التَّلْخِيصِ بَعْدَ الْبَسْطِ، وَإِنْ أَمَّنَ الْإِمَامُ فَكَأَنَّمَا دَعَا مَرَّتَيْنِ مُفَصَّلًا وَمُجْمَلًا.

لَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَكَ هُوَ التَّحْقِيقُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ فِي رَوَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونَ وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونَ وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو مُصْعَبِ النُّهْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ وَأَبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِيُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ

الله عنه. الله عنه. (394) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. -1

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4475) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَهَرَ بَامِينَ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

4-5- الرُّكُوعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ: لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَالرَّفْعُ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا » 2 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الذَّهَابِ إِلَى السُّجُودِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَشِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلَيْضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ » 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

6-7- السُّجُودُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ: لِقَوْلِهِ عَلَيْكَ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

8- السُّجُودُ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ: وَهِيَ الْجَبْهَةُ مَعَ الْأَنْفِ، وَالْكَفَّانِ، وَالرُّكْبَتَانِ، وَالرُّكْبَتَانِ، وَالرُّكْبَقَانِ، وَالرُّكْبَقَةِ وَأَشَارَ وَأَطْرَافُ الْقَدَمَيْنِ: لِقَوْلِهِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ لِقَوْلِهِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ لِقَوْلِهِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ لِيَادِهِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ لِيَادِهِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ » 4 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(933) : أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام:

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6251) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>-3</sup> أخرجه أبو داود برقم: (840) وهو صحيح.

<sup>4-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب السجود على الأنف: (812) ومسلم في كتاب الصلاة، باب أعظم السجود: (490) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

9- الْجَلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: لِقَوْلِهِ عَلَيْكَ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي اللَّهِ تَرَكَهَا وَلَوْ مَرَّةً فِي عُمْرِهِ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابَهُ، فَدَلَ هَذَا مَعَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَلَى رُكْنِيَّتِهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَا يُقَالُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: وَيَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي) وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ.

10-11- التَّشَهُدُ الْأَوَّلُ وَالتَّانِي ، وَالْجُلُوسُ لَهُمَا: وَهَذَا هُو التَّحْقِيقُ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ بِسُنِيَّةِ مِمَا أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فَيَقُولُ بِسُنِيَّةِ الْأَوَّلِ وَبِوُجُوبِ الثَّانِي، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَصْلُحُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِهِ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَصْلُحُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِهِ عَلَى تَجْبِيرِ النَّيِّ عَلَي تَرْكَهُ بِسَجْدَتِي السَّهُو لَمَّا قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُدِ فِي دَلِكَ، عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَغَايَتُهُ الْاحْتِفَاءُ بِسَجْدَتَي السَّهُو فِي ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَغَايَتُهُ الْاحْتِفَاءُ بِسَجْدَتَي السَّهُو فِي ذَلِكَ، وَهَذَا الَّذِي ذَكُرْتُهُ لَكَ هُو مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي تَوْرٍ، وَهُذَا اللَّذِي ذَكُرْتُهُ لَكَ هُو مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي تَوْرٍ، وَهُذَا اللَّذِي ذَكُرْتُهُ لَكَ هُو مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي تَوْرٍ، وَلِمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَقَالَ فِي الْأُخْرَى بِسُنِيَّةِ الْأَوْمِيطِ وَفُقًا لِمَالِكِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (850) وهو حسن.

وَأَمَّا الْجُلُوسُ لَهُمَا فَهُو الْمَحْفُوظُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا عَلَى غَيْرِ الْجُلُوسِ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. الْجُلُوسِ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الْصَّحِيحَةُ فِي التَّشَهُّدِ بِصِيغٍ مُحْتَلِفَةٍ، وَاحْتَلَفَ النَّشَهُّدِ بِصِيغٍ مُحْتَلِفَةٍ، وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْهَا، فَذَهَبَ مَالِكُ إِلَى أَنَّ تَشَهُّدَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَفْضَلُ، وَهُو احْتِيَارُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَذَهَبَ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ تَشَهُّدَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْضَلُ، وَهُو احْتِيَارُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَذَهَبَ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُ إِلَى أَنَّ تَشَهُّدَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْضَلُ، وَهُو احْتِيَارُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَذَهَبَ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُ إِلَى أَنَّ تَشَهُدَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْضَلُ، وَهُو احْتِيَارُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ إِلَى أَنَّ تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَفْضَلُ الْعَاضِي أَبُو الطَّيِّ الطَّيْرِيُ الْمُحَدِّثِينَ إِلَى أَنَّ تَشَهُدَ الْمَرَّةُ وَبِهَا أَلْ يَتَشَعُونُ اللهُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ، يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ بِهَذَا مَرَّةً وَبِهَذَا مَرَّةً وَاللهُ الْمُلَالُكَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ، يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يَتَشَعَهَ بِهَذَا مَرَّةً وَبِهَذَا مَرَّةً وَبِهَذَا مَرَّةً وَبِهَذَا مَرَّةً وَاللهُ الْمَالِكِي الْمَلْولِي الطَّيْرِ الْمُعْودِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُولِقُولُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمَالِكِةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُودِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْلُ الْم

لَفْظُ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ التَّشَهُّدَ . كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ . كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: « التَّحِيَّاتُ لِللهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » 1

لَفْظُ تَشَهُّدِ عُمَر بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِي، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ، يَقُولُ: « التَّحِيَّاتُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُدَ، يَقُولُ: « التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، اللهَ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ لِلَّهِ، اللهَ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ لللهِ الزَّاكِيَاتُ لِللهِ، الطَّيِبَاتُ، الصَّلُواتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (7381) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ  $^1$  أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

لَفْظُ تَشَهُّدِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: « التَّحِيَّاتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَوَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

كَيْفِيَّةُ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّشَهُّدِ الْأُوّلِ وَالتَّشَهُّدِ الْأُخِيرِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو جُلُوسِ التَّشَهُّدِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّشَهُّدِ الْأُوّلِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو جُلُوسِ التَّشَهُّدِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّشَهُ لِ الْأُوّلِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو جَنِيفَةَ، وَالنَّوْرِيُّ، وَالْهَادِيُّ، وَالْمُؤَيَّدُ بِاللهِ أَخْذًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَفِيهِ: ﴿ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَقُولُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْسِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفُولُ فِي كُلِ مَعْنَى السَّبُعِ، وَكَانَ يَغْرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْمِ » 3 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَحَالَفَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ، فَقَالُوا بِالتَّوَرُّكِ فِي كُلِّ مِنَ الْجِلْسَتَيْنِ، تَمَسُّكًا بِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، وَوَافَقَ الشَّافِعِيَّةُ الْحَنفِيَّةَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَالْمَالِكِيَّةَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، فَقَالُوا بِالْافْتِرَاشِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ جَاصَّةً، وَبِالتَّوَرُّكِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ حَاصَّةً، وَعُمْدَتُهُمْ فِي بِالْافْتِرَاشِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ حَاصَّةً، وَبِالتَّوَرُّكِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ حَاصَّةً، وَعُمْدَتُهُمْ فِي

<sup>-1</sup> أخرجه البيهقي في الكبرى برقم: (2838) وهو صحيح.

<sup>(403)</sup>: أخرجه مسلم برقم(403)

<sup>(498)</sup> : أخرجه مسلم برقم أخرجه

ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَفِيهِ: « وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

فَحَمَلُوا حَدِيثَ الْافْتِرَاشِ عَلَى أَنَّهُ خَاصُّ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ خَاصُّ بِالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، وَقَالُوا الْحِكْمَةُ فِي هَذِهِ الْمُغَايَرَةِ بَيْنَ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ الْأَخِيرِ أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى انْتِفَاءِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وَأَنَّ الْمَسْبُوقَ إِذَا رَآهُ عَلِمَ عَدَدَ مَا وَالْأَخِيرِ أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى انْتِفَاءِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، وَأَنَّ الْمَسْبُوقَ إِذَا رَآهُ عَلِمَ عَدَدَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، قُلْتُ: وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً أَعْلَمُ. الْأَحَدِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهَا، وَهُو نَظِيرُ التَّشَهُّدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَضْعُ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْفُخِذَيْنِ: وَكَذَلِكَ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، فَابِضًا أَصَابِعَهُ كُلَّهَا حَاشَا السَّبَّابَة، فَإِنَّهَا يَمُدُّهَا مُشِيرًا بِهَا مَعَ تَحْرِيكِهَا، وَيَضَعُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى بَاسِطًا لَهَا عَلَيْهَا بِدُونِ قَبْضٍ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى بَاسِطًا لَهَا عَلَيْهَا بِدُونِ قَبْضٍ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْمُعَاوِي أَنَّهُ قَالَ « رَآيِ عَبْدُ اللهِ بَيْكَ يَصْنَعُ ، وَقَلْتُ ؛ وَكَيْفَ كَانَ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَا فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ ، فَقُلْتُ ؛ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ النَّيْمَ وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِجْمَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَجْذِهِ الْيُسْرَى » أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ (580)

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم (580)

مُشَارَكَةُ الْمَرْأَةِ الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي هَذَا الْجُلُوسِ الْمَذْكُورِ، مُشَارِكَةُ الْمَرْأَةِ الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ وَالشَّافِعِي، وَحَكَاهُ النَّوْوِيُّ عَنِ الْجُمْهُورِ، وَحَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي، وَحَكَاهُ النَّوْوِيُّ عَنِ الْجُمْهُورِ، وَحَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ جَمَاعَةٌ، فَقَالُوا هُنَاكَ فَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، أَنَّهُ عَلَيْ وَمَاعَةٌ، فَقَالُوا هُنَاكَ فَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، أَنَّهُ عَلَيْكُ مَرَاسِيلِ، أَنَّهُ عَلَيْكُ مَرَاسُيلِ، فَقَالَ: « إِذَا سَجَدْتُمَا فَضَمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّ مَنَ عَلَى الْمُرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرِّجَالِ » أَوهُو ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلْحْتِجَاجِ.

12-12 الطُّمَأْنِيْنَةُ، وَالْإِعْتِدَالُ: وَحَقِيقَةُ الطُّمَأْنِينَةِ سُكُونُ الْأَعْضَاءِ وَاسْتِقْرَارُهَا فِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي عَلَيْ لِلْمُسِيءِ فِي جَمِيعِ الْأَزْكَانِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِلْمُسِيءِ فِي جَمِيعِ الْأَزْكَانِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ: « ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأَمَّا حَقِيقَةُ الْاعْتِدَالِ فَهُو أَنْ يَسْتَوِيَ الْمُصَلِّي قَائِمًا بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَقَاعِدًا بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ : « وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِي اللهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِي اللهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِي اللهُ أَكْبَرُ، فَيَ تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَدَ تَمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَد تَمَّتُ صَلَاتُهُ » 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

-14 التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ: بِأَلَّا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَلَا يَسْجُدَ قَبْلَ الْجُورِيُّ الْبُحَارِيُّ الْأُكُوعِ، وَهَلُّمَ جَرًّا، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي »  $^{5}$  أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ الرُّكُوعِ، وَهَلُّمَ جَرًّا، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي »  $^{5}$  أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ الرُّكُوعِ، وَهَلُّم جَرًّا، لِقَوْلِهِ عَلَيْقِ: « وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي »  $^{5}$ 

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود في المراسيل (191) عن يزيد بن أبي حبيب.

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (857) عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه.

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6008) عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه.

-15 السَّلَام: وَيَتَحَقَّقُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ يَقُوْلَ الْمُصَلِّي: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكُمْ، لِقَوْلِهِ -15  $\times$  وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ -15 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

غَيْرَ أَنَّ التَّسْلِيمَتَيْنِ أَفْضَلُ، إِذْ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ، وَيُوَيِّدُهُ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَكَانَ وَيُوَيِّدُهُ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَنْ شَمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ يَسْرَكُونُ وَمَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ يَسْرَكُونُ وَمَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ يَسْرَكُونُ وَمَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ يَوْرَكُونَهُ وَمَنْ شِمَالِهِ وَاللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ يَسْرَكُونُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ يَمِينِهِ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَوْدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

1- سبق تخريجه.

أخرجه أبو داود (997) وهو صحيح.

## بَابٌ فِي سُنَنِ الصَّلَاةِ

لَفْظُ السُّننِ جَمْعُ سُنَّةٍ، وَهِيَ مَا دُونَ الرُّكْنِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ حَيْثُ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا، وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ، مُؤَكَّدَةٍ، وَغَيْرِ مُؤَكَّدَةٍ، فَالْمُؤَكَّدَةُ هِيَ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُ وَأَكَدَ الْأَمْرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْفُرْضِيَّةِ، يُثَابُ عَلَى فِعْلِهَا وَيُلامُ النَّبِيُ وَأَكَدَ الْأَمْرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْفُرْضِيَّةِ، يُثَابُ عَلَى فِعْلِهَا وَيُلامُ عَلَى تَوْكِهَا، وَنَقِيضُهَا غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ، وَمُعْظَمُ سُننِ الصَّلَاةِ مُؤكَّدَةٌ، غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ مَا دُونَهَا تَأْكِيدًا، وَهِي الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْفُقَهَاءُ مُسْتَحَبَّةً أَوْ مَنْدُوبَةً أَوْ فَضِيلَةً، وَهَاكَ الْقَائِمَة بِبَيَانِ تَأْكِيدًا، وَهِي النَّتِيبِ غَيْرَ أَنَّهُ تَنْدَرِجُ غَيْرُ الْمُؤكَّدَةِ تَحْتَ الْمُؤكَّدَةِ حَيْثُ أُعَقِّبُ هَذِهِ بِيَلَانَ عَلَى التَّرَبِيبِ غَيْرَ أَنَّهُ تَنْدَرِجُ غَيْرُ الْمُؤكَّدَةِ تَحْتَ الْمُؤكَّدَةِ حَيْثُ أُعَقِّبُ هَذِهِ بِيَلَانَ عَلَى التَّرَبِيبِ غَيْرَ أَنَّهُ تَنْدَرِجُ غَيْرُ الْمُؤكَّدَةِ تَحْتَ الْمُؤكَّدَةِ حَيْثُ أُعَقِبُ هَذِهِ بِيلْكَ:

1- رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ: بِأَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ مَادًّا بِهِمَا إِلَى السَّمَاءِ وَبَاسِطًا لِأَصَابِعِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيحٍ وَلَا ضَمِّ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ لِأَصَابِعِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيحٍ وَلَا ضَمِّ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِي كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَعَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلِكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ » أُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَهُنَاكَ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِلرَّفْعِ، وَهِيَ أَنْ يُحَاذِي بِظَهْرِ كَفَّيْهِ مَنْكِبَيْهِ وَبِأَطْرَافِ أَنَامِلِهِ أَذُنَيْهِ وَهُمَاكُ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِلرَّفْعِ، وَهِيَ أَنْ يُحَاذِي بِظَهْرِ كَفَّيْهِ مَنْكِبَيْهِ وَبِأَطْرَافِ أَنَامِلِهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَمَلًا بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَحْدِيثِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفْعَ يَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِي بِهِمَا أَذُنَيْهِ ﴾ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ أَصَحُ مَا رُوِيَ فِي كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِي بِهِمَا أَذُنَيْهِ ﴾ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ أَصَحُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُمَا لَا يَحْلُو عَنِ الْمَقَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>1−</sup> أخرجه البخاري: (735) ومسلم: (390)

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَذَا الرَّفْعِ، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ حَرْمٍ، وَالنَّوَوِيُّ، وَذَهَبَ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ إِلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ، وَحَكَاهُ الْحَافِظُ عَنِ الْأَوْزَاعِي حَزْمٍ، وَالنَّوَوِيُّ، وَذَهَبَ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُ إِلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ، وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْحَافِظِ وَالْحُمَيْدِي شَيْخِ الْبُحَارِي، وَابْنِ خُزَيْمَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ الْحَافِظِ أَحْمَدَ بْنِ سَيَّارٍ السَّيَّارِي مِنْ أَصْحَابِهِمِ الشَّافِعِيَّةِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ سُنَّةُ مُؤَكَّدَةُ وَاظَبَ عَلَيْهِ، وَكُلُّ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ الْقَوْلُ بِالْإِيجَابِ لَا يَقُولُ بِبُطْلَانِ صَلَاةٍ تَارِكِهِ إِلَّا عَلَيْهِ، وَكُلُّ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ الْقَوْلُ بِالْإِيجَابِ لَا يَقُولُ بِبُطْلَانِ صَلَاةٍ تَارِكِهِ إِلَّا عَلَيْهِ، وَكُلُّ مَنْ نُقِلَ عَنْهُ الْقَوْلُ بِالْإِيجَابِ لَا يَقُولُ بِبُطْلَانِ صَلَاةٍ تَارِكِهِ إِلَّا مَا نَقَلَ الْقَوْلُ بَالْإِيجَابِ لَا يَقُولُ بِبُطْلَانِ صَلَاةٍ تَارِكِهِ إِلَّا مَا نَقَلَ الْقَوْلُ عَنْ أَحْمَدُ بْنِ سَيَّارٍ، وَرِوَايَةً عَنِ الْأَوْزَاعِي وَالْحُمَيْدِي، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَيَدُلُّ الْحَدِيثُ أَيْضًا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِهِمَا عِنْدَ الْانْهِنَاءِ لِلرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَلَا يُشْرَعُ ذَلِكَ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ.

وَكَذَلِكَ يُسَنُّ رَفْعُهُمَا عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الرَّكُعَةِ الثَّالِثَةِ بَعْدَ جُلُوسِ التَّشَهُّدِ، لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ نَافِعٍ: ﴿ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِ اللَّهِ عَيَيْنِ » أَ أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

مَتَى يَرْفَعُهُمَا: وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهُمَا مَعَ التَّكْبِيرِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَهْلُ بَيْتِي عَنْ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: ﴿ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَهْلُ بَيْتِي عَنْ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: ﴿ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ عَلِيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ ﴾ 2 اللّه عَلَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ ﴾ 2

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري (739)

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود (725)

حِكْمَةُ هَذَا الرَّفْعِ: وَقَدْ تَحَذْلَقَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي تَلَمُّسِ الْحِكْمَةِ فِي هَذَا الرَّفْعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْحِكْمَةُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِعْظَامِ مَا دَحَلَ فِيهِ، وَقِيلَ: إِشَارَةٌ إِلَى الْقَطْعِ عَنِ الشَّوَاغِلِ الدُّنْوِيَّةِ وَالْإِقْبَالِ بِكُلِيَّتِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَمُنَاجَاةِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: إِشَارَةٌ إِلَى تَعْظِيمِ اللهِ تَعَالَى الدَّنُويَّةِ وَالْإِقْبَالِ بِكُلِيَّتِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَمُنَاجَاةِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ: إِشَارَةٌ إِلَى تَعْظِيمِ اللهِ تَعَالَى الرَّحْمَنِ وَاتِبَاعِ الرَّسُولِ عَلَيْ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، حَكَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي تَعْظِيمِ اللهِ تَعَالَى الرَّحْمَنِ وَاتِبَاعِ الرَّسُولِ عَلَيْ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، حَكَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي الْمُنْهَاجِ، وَقَالَ: فِي أَكْثَرِهَا نَظَرُ، قُلْتُ: وَأَحْسَنُ هَذِهِ الْاحْتِمَالَاتِ عِنْدِي، أَنَّهُ إِشَارَةٌ اللهِ تَعَالَى، إِلَى الْقَطْعِ عَنِ الشَّوَاغِلِ الدُّنُويَّةِ وَالْإِقْبَالِ بِالْكُلِيَّةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَمُنَاجَاةِ اللهِ تَعَالَى، إِلَى الْقَطْعِ عَنِ الشَّوَاغِلِ الدُّنُويَّةِ وَالْإِقْبَالِ بِالْكُلِيَّةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَمُنَاجَاةِ اللهِ تَعَالَى، وَهَذَا يَخْتَصُ بِالرَّفْعِ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

2- دُعَاءُ الْاسْتِفْتَاجِ: وَيُسَمَّى أَيْضًا التَّوَجُّهَ، وَهُوَ سُنَةٌ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الَّتِي وَاطَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَبِهِ قَالَ التَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجَابِرٍ، وَكَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَبِهِ قَالَ التَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِي، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو يُوسُفَ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَجَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَذَلِكَ أَخْذًا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارِكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَهُلُ الْعِلْمِ بِالْأَثَرِ، عَيْرَ أَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ ضَعِيفٍ، وَهُو عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ، ضَعَّفَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْأَثَرِ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ عَنْهَا إلِلَ دَرَجَةِ الصَّحِيحِ، كَحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِي أَخْرَجَهُ الرِّرُمِةِ الرَّمْ فِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا الَّذِي أَخْرَجَهُ الرِّرُمِ فَيْوَا لِللهُ عَنْهَا الَّذِي أَخْرَجَهُ الرِّرُمِةِ الْوَرْجَهُمُا النَّسَائِيُّ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ.

1- أخرجه أبو داود: (775)

وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ فِي الْفَرْضِ، وَكَذَلِكَ فِي النَّفْلِ كَمَا رَوَاهُ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِلَّا لِمَنْ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ، وَذَلِكَ أَخْذًا بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَنَسٍ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِلَّا لِمَنْ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ، وَذَلِكَ أَخْذًا بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ "الْحَمْدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ "الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ " » أَ خْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَالتَّحْقِيقُ مَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ مَذْهَبِ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ مِمَّا لَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

صِيغُ الْاسْتِفْتَاحِ: وَقَدْ وَرَدَتْ فِي دُعَاءِ الْاسْتِفْتَاحِ صِيغٌ كَثِيرَةٌ، وَمِنْهَا مَا سَبَقَ لَكَ مِنْ حَدِيثِ أَيِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهَاكَ نَصَّهُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَرً فِي اللهُ عَنْهُ، وَهَاكَ نَصَّهُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ بَأِي أَنْتَ وَأُمِي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَيِي أَنْتَ وَأُمِي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْمِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: « أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ النَّكْمِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: « أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِي اللهُ عَنْهُ وَالْدَنِي عَنْ خَطَايَايَ كَمَا اللهُ عَنْهُ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ الْمَسْلِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَلْجِ وَالْبَرِدِ » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحْبَى. اللَّهُمَّ الْمُعْرَبِ، اللهُ عَنْهُ: « كَانَ النَّيُ عَلَى إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاقُ كَبَرَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اخْدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « كَانَ النَّي عَلَى إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاقَ وَبُذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَ وَمَعَيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمُوتُ وَأَنَ وَلَا الْمَعْلَمِينَ الْمُسْلِمِينَ" اللَّهُمَّ الْمُدي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (743)

<sup>2-</sup> أخرجه النسائي: (895)

أَنْتَ، وَقِنِي سَيِّعَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّعَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّعَهَا إِلَّا أَنْتَ  $^1$  أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ.

مَحَلُّ دُعَاءِ الْاسْتِفْتَاحِ: وَمَحَلُّ دُعَاءِ التَّوَجُّهِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَلِتَعَدُّدِ هَذِهِ الصِّيَغِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الَّذِي يُسْتَفْتَحُ بِهِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْاسْتِفْتَاحُ بِكُلِّ مَا رُوِيَ صَحِيحًا فِي هَذَا الْبَابِ، وَنَظِيرُهُ التَّشَهُّدُ وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ الْاسْتِفْتَاحُ بِكُلِّ مَا رُوِيَ صَحِيحًا فِي هَذَا الْبَابِ، وَنَظِيرُهُ التَّشَهُّدُ وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ بِصِيغِ صَحِيحَةٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا سَبَقَ لَكَ، يَعْمَلُ بِهَذِهِ مَرَّةً، وَبِهَذَا تَارَةً أُخْرَى، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

3- قِرَاءَةُ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ مِنَ الْأُولَيَيْنِ: بِأَنْ يَقْرَأَ الْمُصَلِّي كُلَّ مَا تَيسَّرَ لَهُ مِنَ الْقُوْآنِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي أُولَيَيِ الظُّهْرِ لَهُ مِنَ الْقُوْآنِ وَلَوْ آيَةً أَوْ نَحْوَهَا بَعْدَ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُوْآنِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي أُولَيَيِ الظُّهْرِ لَهُ مِنَ النَّيِ عَلَيْ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ، وَهَذَا مَحْفُوظُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَالْعَصْرِ، وَالْعِشَاءِ، وَهَذَا مَحْفُوظُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ » 2

سُنِيَّةُ تَطُوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَتَقْصِيرِهَا فِي الْبَعْضِ: وَيُسَنُّ تَطُوِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي الْبَعْضِ: وَيُسَنُّ تَطُوِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصَّبْح، وَفِي الظُّهْرِ، وَتَقْصِيرُهَا فِي الْعَصْرِ، وَفِي الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَيَشْهَدُ

<sup>1-</sup> أخرجه النسائي: (896)

<sup>2</sup> أخرجه أبو داود برقم: (818) وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم.

عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَفِيهِ: ﴿ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ ﴾ 1

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الْأُوْلَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، يُطَوِّلُ فِي الْأُوْلَى وَيُقَصِّرُ فِي الْأُوْلَى يُسْمِعْنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعُصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى مِنْ وَيُقَصِّرُ فِي التَّانِيَةِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ وَيُقَصِّرُ فِي التَّانِيَةِ » 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هِالم اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ هِالم هُ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وَهِهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ 3 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ عَيَالَهُ فِي الظُّهْرِ وَاعَةِ الم، تَنْزِيلُ، السَّجْدَةِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الم، تَنْزِيلُ، السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ » 4 مَنْ ذَلِكَ » 4 مَنْ ذَلِكَ » 4

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري (599)

<sup>-2</sup> أخرجه البخاري: (759) ومسلم: (451)

<sup>-3</sup> أخرجه البخاري: (1068) ومسلم: (880)

<sup>(452)</sup> أخرجه مسلم -4

وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ﴿ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ فِي الْعُصْرِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ، وَفِي الْعُصْرِ فِي الْكُعْتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ » 1

وَعَنْهُ قَالَ: « لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الطُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا »<sup>2</sup>

وَعَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِ "وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ" فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ ﴾ 3 قَرَاءَةً مِنْهُ ﴾ 3

وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَكَ مِنْ تَطْوِيلِ الصَّبْحِ، وَالظُّهْرِ، وَتَقْصِيرِ الْعَصْرِ، وَالْمَعْرِب، وَالْعِشَاءِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ تَسْوِيَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، كَمَا فِي الْعَصْرِ، وَالْمَعْرِب، وَالْعِشَاءِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ تَسْوِيَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بَدِ بِنِ سَمُرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِ السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ) وَ(السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ) وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّورِ » 4

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (759) ومسلم: (401)

<sup>(454)</sup> أخرجه مسلم -2

<sup>(464)</sup> أخرجه مسلم أخرجه

<sup>-4</sup> أخرجه أبو داود: (805) وهو حسن.

فَهُوَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَيْضًا، وَالْمُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْهُ وَهُو لِبَيَانِ الْجَوَازِ أَيْضًا، وَالْمُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا، لِأَنَّهُ هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْهُ وَرُويَ عَنْ مَالِكِ الْقُولُ بِالْكَرَاهَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْمَعْرِبِ بِالسُّورِ الطِّوَالِ كَالطُّورِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَكَذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي اسْتِحْبَابُ تَطُويلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى النَّانِيَةِ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي النَّانِيَةِ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي: ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْنِ الْأُولَى يَقُرأُ فِي صَلَاةِ الطُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَى تَطُولُ عَلَى صَلَاةِ الظَّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَى تَطُولُ عَلَى النَّانِيَةِ بِالزِيَادَةِ فِي التَّرْتِيلِ فِيهَا مَعَ اسْتِوَاءِ الْمَقْرُوءِ فِيهِمَا، كَذَا أَفَادَهُ ابْنُ حِبَّانَ، لَكِنْ النَّانِيَةِ بِإِيَادَةِ الْمَقْرُوءِ فِيهِمَا، كَذَا أَفَادَهُ ابْنُ حِبَّانَ، لَكِنْ هَذَا لَا يَعْنَعُ تَطُولِيلَ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ بِزِيَادَةِ الْمَقْرُوءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: (806) وهو جيد.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (3050)

<sup>(157-452)</sup> أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر:

جَوَازُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرِيَيْنِ: وَكَذَلِكَ يَجُوزُ زِيَادَةُ السُّورَةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ مِنْ أُخْرَيَيْنِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

جَوَازُ خَتْمِ الْقِرَاءَةِ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ: وَيَجُوزُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَزِيدَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ عَلَى السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ خَتْمًا بِهَا، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ﴿ أَنَّ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ "قُلْ رَسُولَ اللهِ عَلَى سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ" فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ فَعَلَ ذَلِكَ، فَهَا لَذَ لِكَ لَمُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ فَعَلَ ذَلِكَ، فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لِأَنَّهَا مِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَعَلَ ذَلِكَ، فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لِأَنَّهُا مِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَحِبُّهُ » أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ » أَنْ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ هُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى يُعَالَى يُحِبُّهُ اللهَ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَالَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الْحَالِقُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ يَنْبَغِي مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ وَالتَّخْفِيفُ بِهِمْ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِمُعَاذٍ: « فَلَوْلاً صَلَّيْتَ بِهِ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِمُعَاذٍ: « فَلَوْلاً صَلَّيْتَ بِهِ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْمَعَاذِ وَرَاعَكَ اللهُ عَلَيْ وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ الْأَعْلَى " وَ "وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا" وَ "وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى " فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ » 2 وَالصَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ » 2

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (7375)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (705)

مَسْلَمَة، كِلَاهُمَا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَجَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، خِلَافًا لِمَالِكِ وَالْأَوْزَاعِي، فَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ مَالِكِ الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ فِي الْفَرْضِ خِلَافًا لِلنَّافِلَةِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَتَمَسُّكًا الْفَرْضِ خِلَافًا لِلنَّافِلَةِ، وَهُو بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَتَمَسُّكًا الْفَرْضِ خِلَافًا لِلنَّافِلَةِ، وَهُو بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَتَمَسُّكًا بِكُورِ وَعُمَرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، كَانُوا يَعْتَعِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " » أَ خْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنِ الْاسْتِحْبَابِ مُطْلَقًا، لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ بِإِسْقَاطِهَا عِنْدَ افْتِتَاحِ النَّبِيِ عَلَيْ الصَّلَاةَ وَأَصْحَابِهِ، إِنَّمَا تُسْقِطُ الْجَهْرَ بِهَا لَا الْوَارِدَةَ بِإِسْقَاطِهَا عِنْدَ افْتِتَاحِ النَّبِي عَلَيْ الصَّلَاةَ وَأَصْحَابِهِ، إِنَّمَا تُسْقِطُ الْجَهْرَ بِهَا لَا مَلُولَ اللهِ أَصْلَ قِرَاءَتِهَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَة، وَاللَّفْظُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَصْلَ قِرَاءَتِهَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَة، وَاللَّفْظُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْمَانُ ﴾ عَمْرُ، وَلَا عُمْمُن وَلا عُمْمَانُ ﴾ وَالْمَنْفِيُّ الْإِجْهَارُ بِهَا لَا أَصْلَ قِرَاءَتِهَا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي التَّعْوَذِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

4-5- الْجَهْرُ، وَالْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِ كُلِّ مِنْهُمَا: فَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ والْعِشَاءِ.

وَيَسُرُّ بِهَا فِي الصَّلَاةِ السِّرِيَّةِ، كَالظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَأَخِيرَةِ الْمَغْرِبِ، وَأَخِيرَتَي الْعِشَاءِ، وَيَسُمُّ بِهَا فِي الصَّلَةِ الْمَحْفُوطُ عَنْهُ، وَيَشْهَدُ عَلَى تَأْكِيدِيَّةِ سُنِيَّةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَيْكِ وَالْمَحْفُوطُ عَنْهُ، وَيَشْهَدُ عَلَى تَأْكِيدِيَّةِ سُنِيَّةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ، وَالْمَعْرِب، وَالْعِشَاءِ، وَالْإِسْرَارِ بِهَا فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي الصَّبْحِ، وَالْمَعْرِب، وَالْعِشَاءِ، وَالْإِسْرَارِ بِهَا فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي

1- أخرجه أبو داود: (792) وهو صحيح.

<sup>2-</sup> أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: (496) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ مَحَلُّ الْإِجْمَاعِ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

6- التَّسْبِيْحُ فِي الرُّكُوْعِ وَفِي السُّجُوْدِ: يَعْنِي: قَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ) فِي الرُّكُوعِ وَفِي السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ ثَلَاثًا، وَقَوْلُ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) فِي السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » « اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ » وَلَمَّا نَزَلَ: « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » قَالَ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ » أَ أَحْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُو صَحِيحُ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ بِحَمِيعِ طُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ كَحَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ بِحَمِيعِ طُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ كَحَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ بِحَمِيعِ طُرُوعِهِ وَشَوَاهِدِهِ كَحَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعْمِيعِ طُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ كَحَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى » وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى » وَلَيْ سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى » وَلَيْ سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْمُحْتِي بِسَنَدٍ صَحِيح.

وَهُنَاكَ أَذْكَارٌ أُخْرَى غَيْرُ هَذَيْنِ وَرَدَتْ بِهَا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: « سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1-</sup> أخرجه أحمد في المسند برقم: (17414) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو صحيح بجميع طرقه وشواهده.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (1045)

<sup>(487)</sup> أخرجه مسلم:

وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: « سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي » أَ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَمِنْهَا حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْلَةً فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي رَكُوعِهِ: « سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَسَلَّم لَيْلَةً فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي رَكُوعِهِ: « سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَسَلَّم لَيْلَةً فَلَمَّا لَكُوتِ وَالْحَظَمَةِ » 2 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُجْتَبَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. وَالْمَلْكُوتِ وَالْحَرْفِيَةِ وَالْعَظَمَةِ » 2 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُجْتَبَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَذْكَارِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا مَرَّةً، وَالْآخَرُ مَرَّةً أُخْرَى، وَقُلُهُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

النَّهْيُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَاسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ: وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الْقَرَاءَةِ فِي السُّجُودِ، وَالْأَمْرُ بِتَعْظِيمِ الْحَالِقِ فِيهِ بِالتَّسْبِيحِ بِأَنْوَاعِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ، كَمَا تَبَتَ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالْأَمْرُ بِتَعْظِيمِ الْحَالِقِ فِيهِ بِالتَّسْبِيحِ بِأَنْوَاعِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ، كَمَا تَبَتَ الْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَيْكُ: « نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَيْكُ: « نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ: « فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَنَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمْنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » 4 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: (479) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: (877)

<sup>2-</sup> أخرجه النسائي في المجتبى: (1048)

<sup>3-</sup> أخرجه مسلم برقم: (479) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

 <sup>4-</sup> أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ: (479)

فَالْمَشْرُوعُ فِي الرُّكُوعِ تَعْظِيمُ الْخَالِقِ بِالتَّسْبِيحِ، وَكَذَلِكَ السُّجُودُ، لَكِنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِكْتَارُ مِنَ الدُّعَاءِ فِيهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

7- الْقَبْضُ: وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ: بِأَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي صَدْرِه، وَهُو الْمَحْفُوظُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ البُحَارِيُّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ عَنْ أَبِي عَيْرُ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ البُحَارِيُّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعدِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ » قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَضِعَ الرَّجُلُ الْيَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ » قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَضِعَ الرَّجُلُ الْيَدِ إِلَى النَّبِيِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ ، يُقَالُ: نَمَى الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ، يُقَالُ: نَمَى الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، يُقَالُ: نَمَى الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، يُقَالُ: نَمَى الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، يُقَالُ: نَمَى الْحَدِيثَ إِلَى النَّذِي اللهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، يُقَالُ: نَمَى الْحَدِيثَ إِلَى النَّذِي اللهُ عَلَيْهِ الْمُنْدَةُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ اللهُ وَرَفَعُهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِي عَلَاهُ النَّامِ الْمُعَلِي إِلَى النَّذِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِي الْمَالِدُ الْمُ اللَّهُ وَرَاعِهِ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ الْمُ وَرَفَعُهُ وَيُسْتِلُونَ إِلَى اللَّهُ وَرَفَعُهُ وَلِي اللْمُ الْمُ اللْمُولِ الْمُ الْمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَوْلَكُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهِ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ ال

وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّلَاةِ مِنْ طَرِيقِ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِتَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى »<sup>2</sup> وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى »<sup>2</sup>

وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: « صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ » 3 سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: « صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ » 3

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب وضع اليمني على اليسرى: (740)

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره: (923)

<sup>(754)</sup> أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: (754)

وَكُلُّ مَا رُوِيَ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مِنَ السَّدْلِ لَا يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى السَّدْلِ، وَإِنَّمَا اعْتَمَدَ الْمُسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى الْاحْتِمَالَاتِ وَالتَّأْوِيلَاتِ الَّتِي لَا تُنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ فِي مُقَابَلَةِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الصَّريحَةِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ لَكَ هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَخَلَفًا، مِنْهُمُ الْأَئِمَةُ الثَّلَاثَةُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وغَيْرُهُم كَإِسَحَاقَ بْنِ رَاهُويَهْ، وَأَبِي تَوْرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ الْكَلْبِي، وَأَبِي عُبَيدَ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ، وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ الظَّاهِرِّي، وَخَلْقٍ سِوَاهُمْ، وَحَكَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَالنَّخعِي، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالثَّوْرِي، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْوَاضِحَةِ وَرِوَايَةِ ابْنِ نَافِع وَمُطَرِّفِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْهُ، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُوطَّإِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَالْلَّحَمِيُّ، وَابْنُ عَرَفَةَ، وَابْنُ رُشْدٍ الْحَفِيدُ وَالْجَدُّ، وَابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِي، وَالْعِزُّ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ، وَابْنُ بَشِيرٍ، وَالْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِي، وَعِيَاض، وَغَيْرُهُمْ مِنْ كِبَارٍ عُلَمَاءِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ فِي الْفَرْضِ، وَاسْتِحْبَابِ السَّدْلِ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْاعْتِبَارِ لِمُصَادَمَتِهِ النُّصُوصَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ التَّابِتَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ، وَلِمُخَالَفَتِهِ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيْكِ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مُسْدِلًا يَدَيْهِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ وَلَوْ ضَعِيفًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَوْضِعُ الْوَضْعِ: وَأَمَّا مَوْضِعُ الْوَضْعِ فَهُوَ الصَّدُرُ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ وَجَاءَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَإِسْنَادُهُ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَةِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيخُ الثَّابِتُ الْمَحْفُوظُ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيخُ الثَّابِتُ الْمَحْفُوظُ

عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ أَنَّهُ يَضَعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِكَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

أَيْنَ يَدَعُ يَدَيْهِ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ؟ وَكَذَلِكَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى نَفْسِ الْمَوْضِع الَّذِي وَضَعَهُمَا قَبْلَ الرُّكُوع، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمَذْكُورُ فِيمَا سَبَق، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ، لِأَنَّ الْمَعْلُومَ أَنَّ الْيَدَيْنِ تُوضَعَانِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ حَالَ الرُّكُوع، وَعَلَى الْأَرْضِ إِزَاءَ الْأُذُنَيْنِ حَالَ السُّجُودِ، وَعَلَى الْفَخِذَيْنِ حَالَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ، فَمَا بَقِيَ إِلَّا حَالُ الْقِيَامِ، فَعُلِمَ أَنَّ وَضْعَهُمَا عَلَى الصَّدْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، وَالْقِيَامُ الَّذِي بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْقِيَامِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ وَائِلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ : « إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ، قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ » إِذْ لَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ وَضْعِهِمَا فِي الْقِيَامِ الَّذِي بَعدَ الرُّكوعِ هُو نَفْسُ مَحَلِّ وَضْعِهِمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ شَامِلٌ لِلْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالْحَقُّ، وَلَيْسَ لِمَنْ قَالَ بِعَكْسِهِ دَلِيلٌ يُنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَزِم صَاحِبٍ الْمُحَلَّى، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْمُحَدِّثُ الْأَلْبَانِيُّ عَفَا اللهُ عَنْهُ فِي حَاشِيَةِ كِتَابِهِ صِفَةِ الصَّلاةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَشُكُّ عَلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الْقِيَامِ الَّذِي بَعْدَ الرُّكُوعِ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ، فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَهُ، بَلْ هَذَا خَطَأٌ مِنْهُ عَفَا اللهُ عَنْهُ وَلَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنهُ مَهْمَا بَلَغَ مِنَ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ، وَلَيْسَ لَهُ سَلَفٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْقَوْلِ بِيدْعِيَّةِ هَذَا الْوَضْع، وَمِمَّا يَرُدُّ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ مِنَ الْقَولِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ

لَكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ حَدِيثِ سَهْلٍ، وَحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَحَدِيثِ ابْنِ النَّابَيْرِ الدَّالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَضْعِهِمَا عَلَى الصَّدْرِ مُطْلَقًا بِصَرْفِ النَّطَرِ عَنْ كَوْنِ ذَلِكَ النَّابَيْرِ الدَّالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَضْعِهِمَا عَلَى الصَّدْرِ مُطْلَقًا بِصَرْفِ النَّطَرِ عَنْ كَوْنِ ذَلِكَ الزُّبُيْرِ الدَّالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَضْعِهِمَا عَلَى الصَّدْرِ مُطْلَقًا بِصَرْفِ النَّطَرِ عَنْ كَوْنِ ذَلِكَ فِي الثَّانِي النَّابِي الْقَيامِ الْأَوَّلِ الَّذِي قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ فِي الثَّانِي الَّذِي بَعْدَهُ، وَهَذَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

حِكْمَةُ هَذَا الْوَضْعِ: وَالْحِكْمَةُ فِي هَذَا الْوَضْعِ، أَنَّهُ صِفَةُ السَّائِلِ الذَّلِيلِ عِنْدَ الْقَادِرِ الْعَزِيزِ الْبَاسِطِ الْمُهَيْمِنِ، وَهُوَ أَمْنَعُ مِنَ الْعَبَثِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْعَزِيزِ الْبَاسِطِ الْمُهَيْمِنِ، وَهُو أَمْنَعُ مِنَ الْعَبَثِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْعَزِيزِ الْبَاسِطِ الْمُهَيْمِنِ، وَهُو أَمْنَعُ مِنَ الْعَبَثِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْخُلَمَاءِ، 1 وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى.

8- جَمِيعُ تَكْبِيرًاتِ الْانْتِقَالَاتِ: وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ اقْتِصَارُ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ فِي تَعْلِيمِ الْمُسِيئِ صَلَاتَهُ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ دُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ سُنِيَّةَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ سُنِيَّةً مَا زَادَ عَلَى فَلِيْهِ. وَهُوَ أَمْرُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

9- قَوْلُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: يَقُولُ الْأَوَّلُ حَالَ رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَالثَّانِي بَعْدَ اسْتِوَائِهِ قَائِمًا، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَةً كَانَ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» 2 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

1- انظر: (فتح الباري) ج: (2) ص: (224)

(392) ومسلم و(789) ومسلم (392)

10- الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِ وَذَلِكَ بَعْدَ قِرَاءَةِ كُلِّ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ وَالْأَخِيرِ، غَيْرَ أَنَّ سُنِيَّتَهَا فِي الْأَخِيرِ آكَدُ مِنَ الْأَوْسَطِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، أَعْنِي غَيْرَ أَنَّ سُنِيَّتَهَا فِي الْأَخِيرِ آكَدُ مِنَ الْأَوْسَطِ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، أَعْنِي الْقَوْلَ بِسُنِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى فَي التَّشَهُّدِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُولُ بِسُنِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ قَلْ عَجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَةً؟ إِنَّ النَّبِي عَلَى اللهِ عَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ حَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ حَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَلُوا: ﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْرَحْتِ عَلَى إَبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إَبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مُ عَلَى الْمُؤْلِقِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَا عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ اللهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْ

وَهَذِهِ هِيَ صِيغَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْ الَّتِي الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فِي الصَّلَاةِ، إِذْ أَنَّ الْحَيْرُ كُلَّهُ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ عَلَيْ اللهِ الْحَيْرِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي صَدَرَتْ مِنَ النَّبِي عَلَيْ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ إِلَى أَلْفَاظِ عَنِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي صَدَرَتْ مِنَ النَّبِي عَلَيْ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ إِلَى أَلْفَاظِ عَنْرِهَا، إِذْ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ كَلَامٌ أَطْيَبَ وَأَفْصَحَ وَأَبْدَعَ مِنْ كَلَامِهِ عَلَيْ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ كَلَامٌ أَطْيَبَ وَأَفْصَحَ وَأَبْدَعَ مِنْ كَلَامِهِ عَلَيْ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ كَلَامٌ أَطْيَبَ وَأَفْصَحَ وَأَبْدَعَ مِنْ كَلَامِهِ عَلَيْ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ كَلَامٌ أَطْيَبَ وَأَفْصَحَ وَأَبْدَعَ مِنْ كَلَامِهِ عَلَيْ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ كَلَامٌ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ زَادَ لَفْظَةَ: (وَارْحَمْ مُحَمَّدًا) فِي كَلَامٌ أَصُوبَ وَأَغْلَى مِنْهُ، وَهَذَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ زَادَ لَفْظَةَ: (وَارْحَمْ مُحَمَّدًا) فِي كَلَامُ الْمُعْلَقِ وَالْمُعْمِيَّةِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَبُو بَكُر بْنِ الْعَرِي رَدًّا غَلِيظًا وَنَسَبَهُ إِلَى الْوهِمِ فِي الصَّلَاةِ بِأَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَالله أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6358)

11- الدُّعَاءُ بَعْدَ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فِي الْأَخِيرِ: وَقَدْ ثَبَتَ فِي ذَلِكَ الْأَدْعِيَةُ الْمُتَنَوِّعَةُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ ذَلِكَ الْأَدْعِيَةُ الْمُتَنَوِّعَةُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُو: « اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » أَ

وَفِي لَفَظٍ لِمُسْلَمٍ: « إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ » ثُمَّ ذَكَرَ نَحوَهُ.

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّلِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: « قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » 2 وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » 2

وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَدْعِيَةِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ عَلِيْكِ، وَلِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْعُوَ اللهَ بِمَا شَاء، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْبَدْءُ بِالْمَأْثُورَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

12- السُّتُوَّةُ: بِأَنْ يَجْعَلَ الْمُصَلِّي شَيْعًا طَاهِرًا بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتُرُهُ عَنِ الْمَارِّينَ، وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكِّدَةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَالْوَاجِبَةُ عِنْدَ الْآخَرِينَ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْكِ : « إِذَا سُنَّةٌ مُؤَكِّدَةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَالْوَاجِبَةُ عِنْدَ الْآخَرِينَ، وَهُو ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْكِ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتُرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدُ

<sup>(588)</sup> ومسلم ومسلم البخاري برقم: (1377)

<sup>(2705)</sup> :ومسلم ومسلم البخاري برقم البخاري البخاري برقم البخاري البخاري البخاري ا

يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » أَغَيْرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَلَا رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِهَا بِالاتِّفَاقِ.

بِمَا تَتَحَقَّقُ السُّتْرَةُ؟ وَتَتَحَقَّقُ السُّتْرَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ طَاهِرٍ فِي حَجْمٍ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ يَغْرِزُهُ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَقَلُّهَا مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ، لِحَدِيثِ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَنْ وَرَاءَ ذَلِكَ » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: « سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصلِي؟ فَقَالَ: مِثْلُ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَكَانَ عَنَوْ يَغْرِزُ عَنَزَةً بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ: « أَنَّ أَبَاهُ رَأَى وَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ فَي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَصُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ وَسُولَ اللَّهِ عَنِي فَي قُبَةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ مَا حَبَهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَيْنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، فَصَلَى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنزَةِ » 4

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه: (698) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>-2</sup> أخرجه مسلم: (499)

<sup>(500)</sup> : أخرجه مسلم أخرجه

<sup>4-</sup> أخرجه مسلم: (503)

وَكَذَلِكَ تَتَحَقَّقُ بِالْجِدَارِ وَسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ وَالْأُسْطُوانَةِ، لِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: « كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، قَالَ: « كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوانَةِ، قَالَ: فَإِنِي رَأَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبًا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ، قَالَ: فَإِنِي رَأَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبًا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ، قَالَ: فَإِنِي رَأَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبًا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ، قَالَ: فَإِنِي رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْتُ النَّبِيَّ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ يَنْكِرُونَ السَّوَارِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ يَنْكِي اللهُ عَنْهُ عَنْ عَمْرٍ عَنْ أَنَسٍ ) حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. الْبُخَارِيُّ.

اسْتِحْبَابُ الدُّنْوِ مِنَ السُّتْرَةِ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْنُوَ مِنْ سُتْرَتِهِ قَدْرَ مَمَرِّ الشَّاةِ، لِحَدِيثِ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. الشَّاةِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

تَحْرِيمُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي: وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنِ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سُتْرَةٌ وَصَلَّى فِي مَكَانٍ يَأْمَنُ فِيهِ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ، سُتْرَةٌ وَصَلَّى فِي مَكَانٍ يَأْمَنُ فِيهِ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ، وَكَذَلِكَ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ، وَكَذَلِكَ الْمُرورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، لِحَدِيثِ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، لِحَدِيثِ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ عَنْهُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (502)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (503)

<sup>(496)</sup>: البخاري: (496)

لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » أَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.

ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ بِخِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِالْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لِلْمَأْمُومِ، لَكِنْ تَعْلِيلُهُمْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، يَضُرُّهُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ، نَعَمْ، الْإِمَامُ سُتْرَةٌ لِلْمَأْمُومِ، لَكِنْ تَعْلِيلُهُمْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، يَضُرُّهُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ، نَعَمْ، الْإِمَامُ سُتْرَةً لِلْمَأْمُومِ، لَكِنْ تَعْلِيلُهُمْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ فَلَا يُطَابِقُ الْمُدَّعَى، لِأَنَّ السُّتْرَةَ تُفِيدُ رَفْعَ الْحَرَجِ عَنِ الْمُصَلِّي لَا عَنِ الْمَارِ، فَاقْتَضَى فَلَا يُطَابِقُ الْمُدَويَ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ فِي تَحْرِيمِ الْمُرُورِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاقِ، وَلَكَ أَنْ يَسْتَوِيَ الْإِمَامُ وَالْمُأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ فِي تَحْرِيمِ الْمُرُورِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَةِ، وَلَكَ أَنْ يَسْتَوِيَ الْإِمَامُ وَالْمُأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ فِي تَحْرِيمِ الْمُرُورِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاقِ، وَلَكَ أَنْ يَسْتَوِيَ الْإِمَامُ وَالْمُأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ فِي تَحْرِيمِ الْمُرُورِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاقِ، وَلُولُ إِلَى السَّرَعِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَهْبُوا إِلَيْهِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ قَسَّمَ الْمَالِكِيَّةُ أَحْوَالَ الْمَارِّ وَالْمُصَلِّي مِنْ نَاحِيَةِ الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، وَقَدْ قَسَّمَ الْمَالِكِيَّةُ أَحْوَالَ الْمَارِّ وَالْمُصَلِّي مِنْ نَاحِيَةِ الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ إِلَى اللَّهُ وَالْمُصَلِّي إِلَى اللَّهُ وَالْمُعَارِّ مَشْرَعٍ، وَلِلْمَارِّ مَنْدُوحَةٍ فَعَدَلَ عَنْهَا وَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَالْإِثْمُ عَلَى الْمَارِّ وَحْدَهُ دُونَ الْمُصَلِّي.

الثَّانِي: إِذَا صَلَّى فِي مَشْرَعٍ مَسْلُوكٍ بِدُونِ سُتْرَةٍ أَوْ مُتَبَاعِدًا عَنْهَا حَيْثُ لَا يَجِدُ الْمَارُّ مَنْدُوحَةً، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَالْإِثْمُ عَلَى الْمُصَلِّي وَحْدَهُ دُونَ الْمَارِّ.

الثَّالِثُ: إِذَا صَلَّى فِي مَشْرَعٍ مَسْلُوكٍ بِدُونِ سُتْرَةٍ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهَا وَلِلْمَارِّ مَنْدُوحَةُ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَالْإِثْمُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.

أخرجه أبو داود: (701) وهو صحيح.

الرَّابِعُ: إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ فِي غَيْرِ مَشْرَعٍ وَلَيْسَ لِلْمَارِّ مَنْدُوحَةٌ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا.

وَكُلُّ هَذِهِ التَّقْسِيمَاتِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، بَلْ تُخَالِفُ ظَوَاهِرَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مُطْلَقًا إِلَّا لِضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَيْسَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَاللهُ هُنَاكَ مَشْرَعُ يُسْلَكُ إِلَّا بَيْنَ يَدْيِ الْمُصَلِّي، لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَشْرُوعِيَّةُ دَفْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي: إِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ حَالَةَ صَلَاتِكَ، جَازَ لَكَ مَنْعُهُ مِنَ الْمُرُورِ بِالدَّفْعِ، فَإِنْ أَبَى إِلَّا الْمُرُورِ قَاتِلْهُ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِذَا صَلَّى أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِذَا صَلَّى أَكِدُ مُنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

أَيْ بَالِغْ فِي دَفْعِهِ وَمَنْعِهِ مَا اسْتَطَعْتَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَهَذَا بَعِيدُ لِمُحَالَفَتِهِ قَاعِدَةَ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْاشْتِغَالِ بِهَا وَالْحُشُوعِ فِيهَا، وَلِأَنَّ الْمَفْسَدَةَ الَّتِي فِي قِيَامِ الْمُصَلِّي بِقِتَالِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ أَعْظُمُ مِنْ مَفْسَدَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ، لِأَنَّ الْعِلَّة فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ دَفْعُ التَّشُويشِ الصَّلَاةِ أَعْظُمُ مِنْ مَفْسَدةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ، لِأَنَّ الْعِلَة فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ دَفْعُ التَّشُويشِ عَلَيْهِ، فَالتَشُويشِ الْمُرُورِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَالتَّشُويشِ الْمُرُورِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ عَلْمُ مِن تَشُويشِ الْمُرُورِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ حَمْلَ الْقِتَالِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمَجَازِ بِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِي دَفْعِهِ، وَذَكَرَ الْبَاجِي فِي حَمْلَ الْقِتَالِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُجَازِ بِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِي دَفْعِهِ، وَذَكَرَ الْبَاجِي فِي

أخرجه أبو داود: (700) وهو صحيح.

«الْمُنْتَقَى» أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْمُقَاتَلَةِ اللَّعْنَ أَوِ التَّعْنِيفَ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ التَّكْثُمَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مُبْطِلٌ لَهَا بِخِلَافِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ: « يَقْطَعُ الصَّلَاةُ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ » أَ خُرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَيهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَتَأَوَّلُوا الْقَطْعَ الْمَذْكُورَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قَطْعُ الْحُشُوعِ وَنَقْصُ وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَتَأَوَّلُوا الْقَطْعَ الْمَذْكُورَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قَطْعُ الْحُشُوعِ وَنَقْصُ ثَوَابِ الصَّلَاةِ لِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبْطَالَهَا، وَذَلِكَ ثَوَابِ الصَّلَاةِ لِاشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبْطَالَهَا، وَذَلِكَ لَكِ بَوَابُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

غَيْرَ أَنَّ حَمْلَ الْقَطْعِ الْمَذْكُورِ عَلَى قَطْعِ الْخُشُوعِ وَنَقْصِ ثَوَابِ الصَّلَاةِ قَوِيُّ جَيِّد، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي، وَاللهُ أَعْلَمُ.

1- أخرجه مسلم: (511)

### بَابٌ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ

وَهُنَاكَ أَشْيَاءُ يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِي الصَّلَاةِ لِكَوْنِهَا مِنْ مُنَافَاةِ الْخُشُوعِ فِيهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْخُشُوعَ هُوَ رُوحُ الصَّلَاةِ وَلُبُّهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْمَكْرُوهَاتِ:

1- الْالْتِفَاتُ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْالْتِفَاتِ: « هُوَ اخْتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ » أَ خُرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَذَلِكَ أَنَّ الْالْتِفَاتَ مُنَافٍ لِلْحُشُوعِ، فَكُلُّ مَا يُنَافِي الْحُشُوعَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ مَكْرُوهُ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي اجْتِنَابُهُ.

2- رَفْعُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ السَّمَاءِ اللَّهُمْ إِلَى السَّمَاءِ وَفُعُ الْبَصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ وَفُعُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ وَقُولِهِ عَلَيْ السَّمَاءِ فَي الْبَحْطَفَنَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ فَي صَلَاتِهِمْ. فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَلْبُحُارِيُّ. أَجْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

3 التَّخَصُّرُ، وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاسِرةِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا »  $\frac{3}{6}$  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

4- تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ وَفَرْقَعَتُهَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَذَلِكَ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْ « إِذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى ذَلِكَ، فَأَمَّا تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1- أخرجه البخاري برقم: (3291) عن عائشة رضى الله عنها.

2- أخرجه البخاري برقم: (750) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

3- أخرجه البخاري برقم: (1220) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

4- أخرجه الترمذي: (386) عن كعب بن عجرة رضي الله عنها، وهو صحيح.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي فَرْقَعَتِهَا فَهِي ضَعِيفَةٌ، وَإِنَّمَا يُلْحَقُ حُكْمُهَا بِتَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ، لِأَنَّ الْفَرْقَعَةَ أَشَدُّ مِنَ التَّشْبِيكِ، وَخَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ الْأَصَابِعِ، لِأَنَّ الْفَرْقَعَةَ أَشَدُّ مِنَ التَّشْبِيكِ، وَخَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ الْكَرَاهَةَ بِالْمَسْجِدِ كَمَا نَقَلَ عَنْهُ ابْنُ يُونُسٍ فِي الْجَامِعِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ فِي الْكَرَاهَةَ بِالْمَسْجِدِ كَمَا نَقَلَ عَنْهُ ابْنُ يُونُسٍ فِي الْجَامِعِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ فِي الْكَرَاهَةَ الْخُشُوعِ، وَاللهُ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ التَّشْوِيشُ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَمُنَافَاةُ الْخُشُوعِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

5-كَفُّ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْ شَعْرِ الْمُصَلِّي أَوْ ثَوْبِهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

6- مَسُّ الْحَصَى أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ مِنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى السُّجُودِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِذَا قَامَ أَحُدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ » 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ ﷺ: « إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً » 3 « إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً » 3

7- الْعَبَثُ بِكُلِّ مَا يُذْهِبُ الْخُشُوعَ فِي الصَّلَاةِ، مِنْ تَوْبِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ أَوْ مَا فِي مَعْنَا ذَلِكَ، إِذِ الصَّلَاةُ كُلُّهَا خُشُوعٌ.

8- الْقِرَاءَةُ فِي الرُّكُوعِ وَفِي السُّجُودِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: « نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا » 4 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1- أخرجه البخاري برقم: (816) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (945) عن أبي ذر رضى الله عنه.

<sup>3-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (848) عن معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه.

<sup>4-</sup> أخرجه مسلم برقم: (479) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

9 - 10 - الصَّلَاةُ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَحَالِ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: « لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِحَالَةِ شِدَّةِ الْاحْتِيَاجِ إِلَى الْأَكْلِ، وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الطَّعَامِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ فَلَا يُسَاغُ لَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

فَأَمَّا مُدَافَعَةُ الْأَخْبَتَيْنِ، فَالْمُرَادُ بِهِمَا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، وَعِلَّةُ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لِأَنْ لَا يَشْغَلَهُ عَنِ الْخُشُوعِ وَالطُّمَأْنِينَةِ وَسُكُونِ الْأَرْكَانِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَضَرَّةِ الْبَدَنِ لَا يَشْغَلَهُ عَنِ الْخُشُوعِ وَالطُّمَأْنِينَةِ وَسُكُونِ الْأَرْكَانِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَضَرَّةِ الْبَدَنِ وَمَشَقَّةِ النَّفْسِ، فَيَنْبَغِي لِمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ كَيْ يُصَلِّي حَاشِعًا مُطْمَئِنًا وَمَشَقَّةِ النَّفْسِ، فَيَنْبَغِي لِمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ كَيْ يُصَلِّي حَاشِعًا مُطْمَئِنًا وَلَوْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ. وَيَلْحَقُ بِهَذِهِ الْمَكْرُوهَاتِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا لَكَ كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهَا مِمَّا يُنَافِي الْخُشُوعَ فِي الصَّلَاةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (560) عن عن عائشة رضى الله عنها.

# بَابٌ فِي الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

فقه الطهارة والصلاة

وَقَدْ عَرَفْتَ فِيمَا تَقَدَّمَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي يُكْرَهُ فِعْلُهَا فِي الصَّلَاةِ، وَعِلَّةَ الْكَرَاهَةِ، وَهِيَ نَفْيُ الْخُشُوعِ الْخُشُوعِ وَإِلْهَاءُ الْعَبْدِ عَنْ صَلَاتِهِ، وَمِنَ الْمُسْتَحْسَنِ أَيْضًا أَنْ تَعْرِفَ مَعْنَى الْخُشُوعِ الْخُشُوعِ وَإِلْهَاءُ الْعَبْدِ عَنْ صَلَاتِهِ، وَمِنَ الْمُسْتَحْسَنِ أَيْضًا أَنْ تَعْرِفَ مَعْنَى الْخُشُوعِ وَإِلْهَاءُ الْعَبْدِ عَنْ صَلَاتِك، لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا خُشُوعُ كَالْجَسَدِ فِي صَلَاتِك، لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا خُشُوعُ كَالْجَسَدِ بِلَا مَقْفٌ.

وَلَفْظُ: (الْحُشُوعِ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَالشِّينِ مَصْدَرٌ مِنْ حَشَعَ يَخْشَعُ، وَهُوَ الْحُضُوعُ وَالْاسْتِكَانَةُ فِي الْأَصْلِ اللَّعَوِي.

حَقِيقَةُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ: وَحَقِيقَةُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ تَفْرِيغُ الْقَلْبِ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا فِيهَا، وَإِقْبَالُ الْمُصَلِّي بِجُمْلَتِهِ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِحَيْثُ لَا يَشْغَلُهُ شَاغِلُ عَنْهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ التَّفَكُّرِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرُ لَا بُدَّ مِنْهُ، لَكِنْ عَنْهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ التَّفَكُّرِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرُ لَا بُدَّ مِنْهُ، لَكِنْ يَجْتَهِدُ الْمُصَلِّي فِي إِزَالَتِهِ بِتَفْرِيغِ قَلْبِهِ عَنْهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَحَلُهُ: وَمَحَلُّ الْخُشُوعِ: الْقَلْبُ، فَإِذَا خَشَعَ الْقَلْبُ خَشَعَ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ كَمَا دَلَّ عَلَى وَمَحَلُهُ: وَمَحَلُّ الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ » 1 عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ » 1 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

الْحَضُّ عَلَى مَطْلُوبِيَّةِ الْخُشُوعِ: وَقَدْ حَضَّ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عَلَى مَطْلُوبِيَّةِ الْخُشُوعِ فِي الْحَضُ عَلَى مَطْلُوبِيَّةِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي لَا تَتَحَرَّكُ وَتَصْعَدُ إِلَى الْخَالِقِ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي لَا تَتَحَرَّكُ وَتَصْعَدُ إِلَى الْخَالِقِ

<sup>1-</sup> أخرجه الحاكم برقم: (3528) عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإسناده صحيح.

إِلَّا بِهِ، وَلُبُّهَا الَّذِي لَا تَحْصُلُ الْفَوَائِدُ النَّاتِجَةُ مِنْهَا بِدُونِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ بَعْضُ مَا لِلصَّلَاةِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْمَزَايَا الْفَائِقَةِ الَّتِي تَنَالُ الْمُصَلِّينَ الْحَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، وَأَنَّهَا فِي الْفَائِقَةِ الَّتِي تَنَالُ الْمُصَلِّينَ الْحَاشِعِينَ فِي صَلَاتِهِمْ، وَأَنَّهَا هِيَ الْقَاعِدَةُ التَّانِيَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْحَمْسِ الَّتِي لَا يَقُومُ الْإِسْلَامُ إِلَّا بِهَا، وَمِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ وَأَحَبِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَاسْتَحَقَّتْ أَنْ تُبْذَلَ لَهَا هَذِهِ الْعِنَايَةُ الْمَرْمُوقَةُ تَعْلَى، فَاسْتَحَقَّتْ أَنْ تُبْذَلَ لَهَا هَذِهِ الْعِنَايَةُ الْمَرْمُوقَةُ تَعْلَى، فَاسْتَحَقَّتْ أَنْ تُبْذَلَ لَهَا هَذِهِ الْعِنَايَةُ الْمَرْمُوقَةُ تَعْلَى، فَاسْتَحَقَّتْ أَنْ تُبْذَلَ لَهَا هَذِهِ الْإِلَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مُبَالَغَةُ النّبِيِّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْخُشُوعِ فِي صَلَاتِهِ، وَقَدْ كَانَ النّبِيُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْحُشُوعِ فِي صَلَاتِهِ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَيُحَاوِلُ كُلَّ الْمُحَاوَلَةِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْحُشُوعِ فِي صَلَاتِهِ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَيُحَاوِلُ كُلَّ الْمُحَاوَلَةِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْحُشُوعِ فِي صَلَاتِهِ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَيُحَاقِلَةً عَنْهَا: ﴿ أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْهِ صَلّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً، فَإِنَّا اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ النّبِيَ عَلَيْهِ صَلَاقِي عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ صَلَاتِي ﴾ أَمْتَفَقُ عَلَيْهِ.

وَلِذَا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَبِمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ، وعَنِ الْالْتِفَاتِ وَرَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ بِدُونِ ضَرُورَةٍ لِكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ مُنَافَاةِ الْخُشُوعِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

1 - أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة: ( 752 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام: ( 556 )

#### بَابٌ في مُبَاحَاتِ الصَّلَاةِ

وَلَمَّا نَهَانَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ عَنْ فِعْلِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ فِي صَلَوَاتِنَا لِكَوْنِهَا تَشْغَلْنَا عَنِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ، وَتَحْرِمُنَا لَذَّةَ مُنَاجَاتِهِ، أَبَاحَ لَنَا فِعْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَهَذَا الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ، وَتَحْرِمُنَا لَذَّةَ مُنَاجَاتِهِ، أَبَاحَ لَنَا فِعْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَهَذَا الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ مِنَا يُبَاحُ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ: يَدُلُّ عَلَى سَمْحَةِ هَذَا الدِّينِ الْحَنِيفِ، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِمَا يُبَاحُ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ:

1- الْكَلَامُ فِي مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، لِحَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ حَيْثُ سَلَّمَ النَّبِيُّ عَيْكُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فِي اللهِ عَيْكُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: ﴿ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ وَسُولَ اللهِ عَيْكُ فَقَالَ اللهِ عَيْكُ فَصَلَى رَسُولُ اللهِ عَيْكُ فَصَلَى رَسُولُ اللهِ عَيْكُ فَصَلَى الْنَاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ فَصَلَى الْنَاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ فَصَلَى الْنَاسُ: اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ مُبَاحٌ، وَأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ السَّهْوِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

2- الْعَمَلُ الْيَسِيرُ، وَكَذَلِكَ عُفِي عَنِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِالصَّلَاةِ، كَقَتْلِ الْمُؤْذِي مِنَ الْحَشَرَاتِ، وَالْمَشْيِ الْيَسِيرِ لِضَرُورَةٍ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَعَ أَمْثَالُ الْمُؤْذِي مِنَ الْحَشَرَاتِ، وَالْمَشْيِ الْيَسِيرِ لِضَرُورَةٍ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَقَدْ وَقَعَ أَمْثَالُ هَذَا كَثِيرًا فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَلِي لِبَيَانِ الْإِبَاحَةِ وَالْجَوَازِ، وَهُو مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ السُّنَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

3- قَتْلُ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ، إِنْ قَصَدَتْهُ وَتَعَرَّضَتْ لَهُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس: ( 714 ) - أخرجه أبو داود برقم: (921) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وَيَلْحَقُ بِالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنَ الْحَشَرَاتِ والدَّوَابِ الْمُؤْذِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْإِيذَاءِ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ حَسْمُ مَادَّةِ خُبْتِهَا مِنَ السُّمُومِ.

وَيُوَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فَيُوَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فَي وَيُوَيِّدُ وَالْخَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْخُدَيَّا » 1 فِي الْحِلِّ وَالْحَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْخُدَيَّا » 1 فَي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَدَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْخُدَيَّا » 1 فَي اللهُ عَرْجَهُ مُسْلِمُ.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ذِكْرُ (الْعَقْرَبِ) وَهِيَ أَكْثَرُهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهَا مَتَى تَعَرَّضَتْ لِلْإِنْسَانِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

4- دَفْعُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، لِقَوْلِهِ عَلِيْ الْهُ صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّ النَّاسِ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ مَنْ النَّاسِ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدُفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَا

5- الْاسْتِفْتَاحُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا اسْتَعْجَمَتِ الْقِرَاءَةُ عَلَيْهِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ مَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا، فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيِّ: عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ مَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا، فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبْيِّ: عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ مَعَنَا؟ قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ؟ ﴾ 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. أَيْ مَعَنَا؟ مَعَنَا؟ قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ؟ ﴾ 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. أَيْ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَى .

(1198): خرجه مسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب:

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري برقم: (509) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>-3</sup> أخرجه أبو داود برقم: (908) وإسناده صحيح.

6- التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ عِنْدَمَا حَدَثَ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْكَ: « مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» <sup>2</sup>

7 - الْإِشَارَةُ بِالْيَدِ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، لَحَدِيث صُهَيْبٍ الرُّومِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ فَرَدُ إِلَيَّ إِشَارَةً، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْهُ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبِعِهِ » <sup>3</sup> أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَمَا رُويَ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ مِنْ ذَلِكَ فَهُو ضَعِيفٌ. ضَعِيفٌ.

8- التَّنَحْنُحُ عِنْدَ الْاضْطِرَارِ إِلَيْهِ، لِمَا رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَسْتَأْذِنُ، فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ تَنَحْنَحَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عَنْهُ قَالَ: « كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ عَلَيْ فَأَسْتَأْذِنُ، فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ تَنَحْنَحَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَلَاةِ أَذِنَ لِي » 4 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

9- التَّنَهُّدُ: وَهُوَ إِصْدَارُ النَّفْسِ بِقُوَّةٍ بَعْدَ مُدَّةٍ أَلَمًا أَوْ حَزَنًا، فَمَنْ تَنَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ تَعْبِيرًا عَمَّا يُعَانِيهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كُرْبَةٍ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، لِكَوْنِ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي مُسَمَّى تَعْبِيرًا عَمَّا يُعَانِيهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كُرْبَةٍ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، لِكَوْنِ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي مُسَمَّى الْعَمَل الْيَسِيرِ الضَّرُورِي، وَأَيْضًا لَمْ يَتْبُتْ شَيْءٌ فِيهِ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (684) عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه.

<sup>-2</sup> أخرجه مسلم: ( 421 )

<sup>3-</sup> أخرجه النسائي: ( 1186 ) وهو صحيح.

<sup>4</sup> أخرجه أحمد في المسند: ( 1/107 ) والنسائي في المجتبى في كتاب السهو، باب التنحنح في الصلاة: (1211)

7 - حَكُّ الْجَسَدِ بِالْيَدِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، إِذْ هُوَ مِنَ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ الْمَعْفُوِ عَنْهُ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا لَكَ مِنْ مُبَاحَاتِ الصَّلَاةِ مِنْ بَابِ الْمِثَالِ، وَيَلْحَقُ بِهَا كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

### بَابٌ فِي مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ

وَكُلُّ عِبَادَةٍ مَشْرُوعَةٍ لَهَا نَوَاقِضُ وَمُبْطِلَاتُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ تَارَةً بِتَعَمُّدِ تَرْكِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا، وَبِتَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا تَارَةً أُخْرَى، وَبِمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، وَالصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ، وَالصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ، وَالصَّلَاةُ مِنْ ذَلِكَ، وَالْصَلَاةُ مِنْ ذَلِكَ، وَالْمَائِمَةَ بِهَا عَلَى التَّرْتِيبِ:

1- تَعَمُّدُ الْأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ: لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَهُو أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا لَا خِلَافَ فِيهِ.

2- تَرْكُ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ مَعَ فَوَاتِ مَحَلِّ تَدَارُكِهِ: لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ لَمَّا تَرُكُ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ مَعَ فَوَاتِ مَحَلِّ تَدَرُكِهِ: لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ لَمَّ أَكْنَانِ عَلَا عَرَجَهُ لَمَّا نَيْنَةَ وَالْاعْتِدَالَ، وَهُمَا رُكْنَانِ: « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » أَخْرَجَهُ النَّهُ عَارِيُّ. النُبْحَارِيُّ.

3- تَعَمُّدُ الْكَلَامِ فِي غَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ: لِقَوْلِهِ ﷺ: « إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ.

4- الْعَمَلُ الْكَثِيرُ الَّذِي لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِهَا: لِمَا فِيهِ مِنِ انْشِغَالِ الْقَلْبِ وَالْأَعْضَاءِ بِغَيْرِ الصَّلَة.

5- تَعَمُّدُ الضَّحِكِ، وَهُوَ الْقَهْقَهَةُ لَا التَّبَسُّمُ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بُطْلَانِ التَّبَسُّمُ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْقَهْقَهَةِ فِيهَا، والْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهِ الصَّلَاةِ بِالْقَهْقَهَةِ فِيهَا، والْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهِ

1- أخرجه البخاري برقم: (1216) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6667) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>3-</sup> أخرجه مسلم برقم: (537) عن معاوية بن الحكم السلمي رضى الله عنه.

صَدَرَ عَلَى جِهَةِ النِّسْيَانِ أَوْ عَلَى جِهَةِ التَّعَمُّدِ، خِلَافًا لِأَصْبَغَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَسُحْنُونِ، فَإِنَّهُمْ رَجَّحُوا الْقَوْلَ بِعَدَمِ بُطْلَانِهَا مِنْ ذَلِكَ نِسْيَانًا دُونَ الْعَمْدِ، مَالِكِ، وَسُحْنُونِ، فَإِنَّهُمْ رَجَّحُوا الْقَوْلَ بِعَدَمِ بُطْلَانِهَا مِنْ ذَلِكَ نِسْيَانًا دُونَ الْعَمْدِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ، قُلْتُ: وَالْأَحْوَطُ فِي ذَلِكَ الْإِعَادَةُ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِحْبَابِ، لِأَنَّ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُوَازِ، قُلْتُ: وَالْأَحْوَطُ فِي ذَلِكَ الْإِعَادَةُ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِحْبَابِ، لِأَنَّ الضَّاحِكَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ عَلَامَاتِ عَدَمِ خُشُوعِ الْمُصَلِّي.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ مِنَ الضَّحِكِ قَوْلُهُ عَلَيْ الْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشْرُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ الْمَالُةِ مِنَ الضَّحِكِ فِي الزَّوائِدِ، وَقَالَ: رِجَالُهُ ثِقَاتُ، وَ(الْكَشْرُ) وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ الْقَهْقَهَةُ الْهَيْثَمِيُّ فِي الزَّوائِدِ، وَقَالَ: رِجَالُهُ ثِقَاتُ، وَ(الْكَشْرُ) التَّبَسُّمُ. وَمُعْظَمُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ مَعْلُولَةٌ، لَكِنْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ التَّبَسُّمُ. وَمُعْظَمُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ مَعْلُولَةٌ، لَكِنْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى بُطْلَانِ صَلَاةٍ صَاحِبِهِ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْإِجْمَاعِ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

6- الْحَدَثُ بِنَوْعَيْهِ: فَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مِنْ خُرُوجِ الرِّيحِ أَوِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُهَا مِنْ جَدِيدٍ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَفَكَّرَ فِي الْغَائِطِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةِ وَيَعْتَسِلُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُهَا مِنْ جَدِيدٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَيْكِيْ: 

« لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا » ثُمَّ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ولِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا » المائدة: (6)

وَلِقَوْلِهِ عَلِيْكِ : « إِذَا تَجَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

<sup>-1</sup> أورده الهيثمي في مجمع الزوائد برقم: (85/2) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور: ( 135 ) ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة: ( 225 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>-3</sup> أخرجه أخرجه الترمذي برقم: (108) عن عائشة رضى الله عنها، وهو صحيح.

حُكُمُ صَلَاةِ السَّارِقِ فِيهَا: وَمَنْ سَرَقَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ نَظَرَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى النَّظَرَ إِلَيْهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ، فَقَدِ انْتَهَكَ مَحَارِمَ اللهِ تَعَالَى، غَيْرَ أَنَّ هَذَا لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ، بَلْ، تَصِحُ صَلَاتُهُ مَعَ انْتِقَاصِ أَجْرِهِ مِنْهَا لِإِخْلَالِهِ بِالْخُشُوعِ فِيهَا بِانْشِغَالِهِ عَنْهَا بِمَا بَلْ، تَصِحُ صَلَاتُهُ مَعَ انْتِقَاصِ أَجْرِهِ مِنْهَا لِإِخْلَالِهِ بِالْخُشُوعِ فِيها بِانْشِغَالِهِ عَنْهَا بِمَا نَهَى اللهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْمَعْصِيةِ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ النَّهْيَ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ نَهَى اللهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْمَعْصِيةِ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ النَّهْيَ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّتِهَا، وَذَكَرْنَا لَكَ أَنَّ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامَيْنِ أَبِي إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّتِهَا، وَذَكَرْنَا لَكَ أَنَّ هَذَا هُو مَذْهَبُ الْإِمَامَيْنِ أَبِي كَنْ هَذَا هُو مَالِكٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

## بَابٌ فِي الْأَذْكَارِ إِثْرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ فِي عَقِبِ كُلِّ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَلْتَزِمَهَا وَيُوَاظِبَ عَلَيْهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ:

1- أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ تَعَالَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِأَنْ يَقُولَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ.

2- ثُمَّ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. لِحَدِيثِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا الْحَدِيثِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَا الْحَدِيثِ ثَوْبَانَ مَوْلَى اللهِ عَلَيْ إِذَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ إِذَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

3- لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مَنْكَ الْجَدِّ الْجَدِّ مَنْكَ الْجَدِّ الْبُحَارِيُّ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (591)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (6615)

4- لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

لِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوتَةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ التَّيْعُ اللهُ عَوْلَ وَلَا قُوتَةً إِلَا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » أَوقَالَ: وَلَهُ الثَّنَاءُ اللهِ عَيْلِيَةٍ يُهَالِلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

5- التَّسْبِيخُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّكْبِيرُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّاتٍ، لِكُلِّ مِنْهَا بِأَنْ يَقُولَ: «سُبْحَانَ اللهِ» ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ «وَاللهُ أَكْبَرُ» ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ «وَاللهُ أَكْبَرُ» ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاللهُ أَكْبَرُ» ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاللهُ وَثَلَاثِينَ «وَاللهُ أَكْبَرُ» ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاللهُ وَثَلَاثِينَ، وَاللهُ وَثَلَاثِينَ، وَاللهُ وَثَلَاثِينَ، وَاللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »

لِحَدِيثِ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَيْنَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نَعْتِقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ، وَيُعْتِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي : أَفَلَا أَعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي : أَفَلَا أَعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (594)

وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: تُسَبِّحُونَ وَتُحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ تُسَبِّحُونَ وَتُحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً. قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ فَقَرَاءُ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ يَشَاءُ » بِمَا فَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ »

قَالَ سُمَيُّ: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ: تُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، حَتَى تَبْلُغَ صَالِحٍ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قُلْ: اللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، حَتَى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. أَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

جَوَازُ الْعَمْلِ بِكُلِّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ صَحِيحًا: وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِالْأَعْدَادِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَفِي رِوَايَةٍ وَرْقَاءَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عِنْدَ الْبُحَارِي بِالْعَشْرِ، وَهَاكَ النَّصَّ: « تُسَبِّحُونَ فِي دُبُو كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتَكْبِرُونَ عَشْرًا » وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سُميٍّ، وَلِلْعَشْرِ شَوَاهِدُ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَعَنْ أُمِّ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّةِ عِنْدَ الطَّبَرَانِي، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ عِنْدَ النَّسَائِي، وَجَاءَ فِي رَوَايَةٍ عَبْدِ الْغَوْرِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ النَّسَائِي فِي الْمُجْتَبَى فِي الْمُجْتَبَى وَعَرْ إِنْ عُمْرَ عِنْدَ النَّسَائِي فِي الْمُجْتَبَى وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ عِنْدَ النَّسَائِي فِي الْمُجْتَبَى وَايَةٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عِنْدَ النَّسَائِي فِي الْمُجْتَبَى وَعَرْ وَايَةِ عَبْدِ الْعَرْيِنِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عِنْدَ النَّسَائِي فِي الْمُجْتَبَى وَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عِنْدَ النَّسَائِي فِي الْمُجْتَبَى وَعَرْدِينَ وَعِشْرِينَ، وَهَاكَ النَّصَّ: « أَنَّ رَجُلًا رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، قِيلَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْعٍ وَمُنْ وَمُكَبِرُوا مُمْكُمْ نَبِيكُمْ فَيْلُكَ مِائَةً ، فَلَمَ أَوْتُهُ مُنَا وَعِشْرِينَ، وَهَالَذَى النَّيْمِ عَنْ الْمُ مَنَا وَعِشْرِينَ، وَقَلْكَ النَّيْ وَعَشْرِينَ فَتِلْكَ مِائَةً ، فَلَمَ أَعْبُولُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَهَلِكَ اللَّيْكِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْكَ وَالْكَ اللَّيَقِ عَلْمَ الْنَعْ عَنْ الْمُ عَمْرَ عَنْدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَقَلْكَ اللَّي اللَّهُ عَلْمَا وَعَشْرِينَ فَلَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (595)

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْأَنْصَادِيُّ » أَ وَلَيْسَ هُنَاكَ تَعَارُضُ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ، فَمَنْ شَاءَ سَبَّحَ عَشْرًا، وَمَنْ شَاءَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَمَنْ شَاءَ حَمْسًا وَعِشْرِينَ، أَوْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ فِي أَوْقَاتٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَمَنْ شَاءَ حَمْسًا وَعِشْرِينَ، أَوْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ فِي أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَرَّةً ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَمَنْ شَاءَ حَمْسًا وَعِشْرِينَ إِشَارَةً إِلَى جَوَازِ كُلِّ مِنْ مُتَعَدِّدَةٍ مَرَّةً ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَمَرَّةً عَشْرًا، وَمَرَّةً خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِشَارَةً إِلَى جَوَازِ كُلِّ مِنْ فَلَكَ، أَوْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، كَذَا جَمَعَهُ مُحْيُ السُّنَّةِ الْبَغَوِيُّ فِي فَلْكَ، أَوْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، كَذَا جَمَعَهُ مُحْيُ السُّنَةِ الْبَغَوِيُّ فِي فَرَالًا اللهُ أَعْلَمُ.

تَحْرِيمُ الرِّيَادَةُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمَأْفُورَةِ: ثُمَّ إِنَّهُ لَا تَجُورُ الرِّيَادَةُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْدَادِ الْمَدُكُورَة، فَإِمَّا عَشْرًا، وَإِمَّا ثَلَاثِينَ، وَإِمَّا حَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَلَا يُزَادُ عَلَى أَيِّ عَدَدٍ أُخِذَ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ، فَيَكُونَ ذَلِكَ بِدْعَةً فِي الدِّينِ، وَقَدْ بَالَغَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَدَدٍ أُخِذَ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ الَّتِي رُبِّبَ عَلَيْهَا ثَوَابٌ مَحْصُوصٌ لَا يَحْصُلُ لَهُ فَقَالُوا: إِذَا زَادَ الْمَرْءُ عَلَى الْأَعْدَادِ الَّتِي رُبِّبَ عَلَيْهَا ثَوَابٌ مَحْصُوصٌ لَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ التَّوَابُ الْمَحْصُوصُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِيلْكَ الْأَعْدَادِ حِكْمَةٌ خَاصَّةٌ تَفُوتُ فَلِكَ التَّوَابُ الْمَحْصُوصُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِيلْكَ الْأَعْدَادِ حِكْمَةٌ خَاصَّةٌ تَفُوتُ بِمُجَاوَزَةِ ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ، لَكِنْ يُؤَيِّدُ عَدَمَ الْحُصُولِ عَلَى الثَّوَابِ مِنْ ذَلِكَ النِّيَادَةُ عَلَى الْقَدْرِ بِمُجَاوَزَةِ ذَلِكَ النَّيَادِ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ، لَكِنْ يُؤَيِّدُ عَدَمَ الْحُصُولِ عَلَى الثَّوَابِ مِنْ ذَلِكَ النِّيَادَةُ عَلَى الْقَدْرِ بِمُحَاوِزَةِ ذَلِكَ النِّيَادَةُ عَلَى الْقَدْرِ عَمَلَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدٌ » 2 وَمِنْ ذَلِكَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْقَدْرِ اللَّي حَدَّدَهُ الشَّارِعُ، فَمَنْ سَبَّحَ أَوْ حَمَّدَ أَوْ كَبَّرَ مِائَةً فِي هَذَا الْمَحَلِّ، فَعَمَلُهُ هَذَا اللَّي عَدْرِ مَعْهُمْ، وَهَذَا الْمَحَلِّ، فَعَمَلُهُ هَذَا الْمَحُولِ عَنْهُ وَلَكُ النَّيْوَتُ إِذَا حَدَّدُوا شَيْعًا أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ، وَالْحُرُوجُ عَنْهُ مِنْ عِدَادِ سُوءِ الْأَدَبِ مَعَهُمْ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فَي هَذَا الْبَالِ لَا تَلْتَوْتَ إِلَى عَيْرَهِ.

(1351): خرجه النسائي في كتاب السهو، باب نوع آخر من عدد التسبيح:

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (2697) عن عائشة رضى الله عنها.

سُنِيَةُ عَدِّهَا بِالْأَصَابِعِ: وَيُسَنُّ عَدُّ كُلِّ مِنَ التَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّكْبِيرِ بِأَصَابِعِ الْيَدِ الْمُحْفُوظُ الْيُمْنَى، وَيَجُوزُ بِالسُّبْحَةِ وَمَا شَابَهَهَا، غَيْرَ أَنَّ عَدَّهَا بِالْيَدِ أَفْضَلُ، إِذْ هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ يَسِيرَةَ بِنْتِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ يَسِيرَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَتْ: « قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : يَا يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَتْ: « قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : يَا يَسِيرَةَ بِاللهِ عَلَيْكِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَلَا تَعْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ، نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَلَا تَعْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَ مَسْؤُولَاتُ مُسْتَنْطَقَاتُ » أَخْرَجَهُ البِّرْمِذِيُّ.

وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ »<sup>2</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيجٍ.

وَأَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ بِالْيُمْنَى فَلِعُمُومِ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُّ وَأَمَّا كَوْنُ ذَلِكَ بِالْيُمْنَى فَلِعُمُومِ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُّ وَأَمَّا كَوْنُ فَلْيَهِ يَعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ » 3 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

6- ثُمَّ يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِ، وَسُورَةَ الْإِخْلَاصِ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْمَعْرِبِ، فَإِنَّهُ يَقْرَأُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَكُلُّ هَذَا ثَابِتٌ عَنْهُ عَلَيْ وَمِنْ أَدِلْكَ وَمِنْ أَدِلْكَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ قَرَأَ آيَةً حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ قَرَأَ آيَةً الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ » 4 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُرْسِيِّ فِي الْكُبْرِى (9928) بِسَنَدٍ صَحِيح.

<sup>1-</sup> أخرجه الترمذي: (3583) وهو صحيح.

<sup>(1502)</sup>: اخرجه أبو داود بإسناد صحيح أخرجه

<sup>-3</sup> أخرجه البخاري: (168) ومسلم: (268)

<sup>4-</sup> أُخْرَجَهُ النسائي في الكبرى (9928) بسند صحيح.

وَلِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَمَرِنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَهُ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي وَلِمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي وَلِمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَل

وَحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بَنِ خُبَيْبِ الْجُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَصَابَنَا طَشُّ وَظُلْمَةُ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيُصَلِّي فِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيُصَلِّي بِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيُصَلِّي بِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيُصَلِّي بِنَا، ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيُصَلِّي بِنَا، ثُمَّ فَكُو كَلَامًا مَعْنَاهُ، فَخُرَجَ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُمْسِي وَمُو حَسَنُ.

حُكُمُ الدُّعَاءِ الْجَمَاعِي بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ: وَالدُّعَاءُ الْجَمَاعِيُّ الَّذِي اعْتَادَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَلِّينَ الْيَوْمَ بِأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ اقْرَءُوا كَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ حَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَدْعُو وَيُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُونَ، هَذَا يَدْعَةُ مُحْدَثَةٌ لَا أَصْلَ لَهُ فِي شَرْعِ اللهِ، وَلَا نُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ نَرْغَبَ النَّاسَ عَنْ تَرْكِ الدُّعَاءِ بِدُعَةُ مُحْدَثَةٌ لَا أَصْلَ لَهُ فِي شَرْعِ اللهِ، وَلَا نُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ نَرْغَبَ النَّاسَ عَنْ تَرْكِ الدُّعَاءِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْحَيْرَاتِ الْعَظِيمَةِ وَخَصِّ الشَّبِيلِ، بَلْ، نَحْنُ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِمَا لِلدُّعَاءِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْحَيْرَاتِ الْعَظِيمَةِ وَحَضِّ الشَّابِعِ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ، غَيْرَ أَنَّ الدُّعَاءَ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ لَيْسَ مَشْرُوعًا، وَالْعِبَادَةُ وَحَضِّ الشَّابِعَ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ، غَيْرَ أَنَّ الدُّعَاءَ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ لَيْسَ مَشْرُوعًا، وَالْعِبَادَةُ وَحَضِّ الشَّابِعَ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ، غَيْرَ أَنَّ الدُّعَاءَ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ لَيْسَ مَشْرُوعًا، وَالْعِبَادَةُ عَلَى الدَّلِيلُ أَنْ يَقْعِلَ الْمُصَلِّى تِلْكَ الْأَدْكَارَ السَّابِقَةَ عَقِبَ كُلِّ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ يَدْعُو عَلَى الْمَائِقَةَ عَقِبَ كُلِّ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ يَدْعُو عَلَى الْمَدِينَةِ السَّابِقَةَ عَقِبَ كُلِّ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ يَلْعَلَى الْمَدِينَةِ السَّبْعَةُ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَئِمَةِ كَأَيِي

<sup>(1523)</sup>: أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود

 <sup>2−</sup> أخرجه النسائى في المجتبى: (5443)

حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَأَمَّا مَا تَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ ﴾ وفي لَفْظِ: ﴿ مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ ﴾ فَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى إِثْبَاتِ هَذِهِ الْبِدْعَةِ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِقَصْدِ التَّعْلِيمِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أُوَائِلِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ لَا يَعْرِفُونَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مَسَائِلَ دِينِهِم، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَسْهَلُ الطُّرُقِ لِتَعْلِيمِهِمْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ إِذْ ذَاكَ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، وَلَمَّا طَالَ الْعَهْدُ وَتَوَسَّعَتْ طُرُقُ التَّعْلِيمِ تُرِكَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْمَحَلّ، وَغَيْرِهِ، وَهَذَا أَعْني الْقَوْلَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الذِّكْرِ أَوِ الدُّعَاءِ الْجَمَاعِي هُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَبِي حَنِيفَة، وَمَالِكِ وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى الْجَهْرِ وَقْتًا يَسِيرًا حَتَّى يُعَلِّمَهُمْ صِفَةَ الذِّكْرِ لَا أَنَّهُمْ جَهَرُوا دَائِمًا، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَنْهُمَا: « كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ » فَدَلَّ هَذَا عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ فِي وَقْتِهِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لِقَوْلِهِ هَذَا مَعْنَى، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا فَالْمَشْرُوعُ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ خَيْرُ الْأُمَّةِ الدُّعَاءُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ خَيْرُ الْأُمَّةِ الدُّعَاءُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى حِدَةٍ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ بِالْأَذْكَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَأْثُورِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى حِدَةٍ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ

<sup>1−</sup> أخرجه البخاري: (841) ومسلم: (583)

مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ، فَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي اقْتِفَاءِ آثَارِ هَؤُلاءِ الْأَعْلَامِ النَّبَلاءِ وَالسَّيْرُ عَلَى دَرْبِهِمْ وَمِنْوَالِهِمْ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكُمُ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ: الْمُصَافَحَةُ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ مِنَ الشَّارِعِ، وَقَدْ حَضَّ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَكُويِنِ التَّوَادِّ، وَالتَّحَابِ مَعَ التَّآلُفِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَا مِنْ مُسْلِمَينِ اللهُ عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَا مِنْ مُسْلِمَينِ اللهُ عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقًا » أَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

غَيْرَ أَنَّ مَا اعْتَادَهُ بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمَ مِنَ التَّصَافُحِ بَيْنَهُمْ عَقِبَ كُلِّ مِنَ الصَّلُواتِ الْمَهْرُوضَةِ حَيْثُ يُصَافِحُ الرَّجُلُ مَنْ بِجَانِيهِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ، وَجَعَلُوا ذَلِكَ كَالسُّنَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ مِنْ سُننِ الصَّلَاةِ أَوْ مَنْدُوبَاتِهَا، فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ، بَلْ هُوَ بِدْعَةُ فِي الدِّينِ الْمُسْتَقِلَّةِ مِنْ سُننِ الصَّلَاةِ أَوْ مَنْدُوبَاتِهَا، فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ، بَلْ هُو بِدْعَةُ فِي الدِّينِ وَمِنْ شَأْنِ الدِّينِ التَّوْقِيفُ فِيهِ، فَلَا يَسُوغُ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَرَعَ شَيْعًا جَدِيدًا وَيَلْحَقَهُ بِالدِّينِ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يُؤَيِّدُهُ مِنَ الشَّارِعِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّصَافُحِ فِي إِلَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يُؤَيِّدُهُ مِنَ الشَّارِعِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّصَافُحِ فِي اللَّيْنِ اللَّوْعِقِيلِ مَنَ الشَّارِعِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّصَافُحِ فِي اللَّهُ عَلَى هَذَا التَّصَافُحُ أَمْرًا مَطْلُوبًا مِنَ الشَّرْعِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، غَيْرَ أَنَّ تَعَالَى اللهُ عَيْنِ بِدْعَةُ مَذْمُومَةٌ، وَتَقَدُّمُ بَيْنَ يَدَي الشَّارِعِ، وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِيمَا جَاهِ بَعُولُ اللهِ عَيْنٍ بِدْعَةُ مَذْمُومَةٌ، وَتَقَدُّمُ بَيْنَ يَدَي الشَّارِعِ، وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ يَعْنَى وَالْا قُتِصَارِ عَلَى هَدْيِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: (5212) وهو جيد.

## بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

فَرَضَ الشَّارِعُ الصَّلاةَ عَلَى صِفَتِهَا الْمَعْلُومَةِ، فَلا بُدَّ مِنْ أَدَائِهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مِنَ الْقِيَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدَيْنِ، فَمَنْ أَدَّاهَا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ بِدُونِ عُذْرٍ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ، غَيْرَ أَنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَسْقَطَ وُجُوبَ الْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْعَاجِزِينَ عَنْ ذَلِكَ، وَهُمُ الْمَرْضَى وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ، فَمَنْ هَذِهِ الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى الْعَاجِزِينَ عَنْ ذَلِكَ، وَهُمُ الْمَرْضَى وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ، فَمَنْ مَنَعَهُ مِرَضُهُ مِنَ الْقِيَامِ فِيهَا، عَدَلَ عَنْهُ إِلَى الْقُعُودِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ أَدَاوُهُمَا مِنْ قُعُودٍ عَدَلَ مَنْعَهُ مَرَضُهُ مِنَ الْقِيَامِ فِيهَا، عَدَلَ عَنْهُ إِلَى الْقَعُودِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ أَدَاوُهَا مِنْ قُعُودٍ عَدَلَ إِلَى أَدَائِهَا مِنِ اصْطِجَاءٍ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ صَلَّاهَا إِلَى أَدَائِهَا مِنِ اصْطِجَاءٍ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ كُلُّهُ صَلَّاهَا مُن الْقَيْعَ عَلَى ظَهُوهُ مَسْتَقْبِلًا بِرِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَهِرُ حَدِيثِ مُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، حيث شَكَا إِلَى النَّيِي عَلَى اللَّهُ مُصِيبٌ بِالْبَاسُورِ، فَقَالَ لَهُ: « صَلِ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، حيث شَكَا إِلَى النَّيِ عَلَى غَشِعْ فَصَلِ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَالِ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَالِ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَالِ عَلَى عَلَى الْهُ الْمُؤْمِلُ فَي اللّهُ وَلَيْ لَلْ أَوْلُولُهُ الْمُؤْمِولُ عَلَى الْمُؤْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّعَلِعُ فَصَلِ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَالِ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَالِ عَلَى جَنْبِكَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاللّهُ الْمَرْفِي الْمَعْلَى الْمَلِكَ عَلَى عَلَى الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلِلَ الْمَالِلَا الْ

إِذَا عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ الرُّكُوعِ: ثُمَّ إِنَّ الْمَرِيضَ الْعَاجِزَ عَنِ الصَّلَاةِ مِنْ قِيَامٍ إِنْ صَلَّى جَالِسًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ، وَيَسْجُدُ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَيْضًا، أَوْمَأَ بِهِ، وَيَكُونُ مَا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ، وَيُؤيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيُؤيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ شَعُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَا بِرَأْسِهِ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي قَاعِدًا

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1117) عن عمران بن حصين رضى الله عنه.

صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنْبِ الْأَيْمَنِ صَلَى مُسْتَلْقِيًا وَرِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ » أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سَقَطَ رُكْنِيَّتُهُمَا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ مَعَ الْعَجْزِ، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سَقَطَ رُكْنِيَّتُهُمَا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ مَعَ الْعَجْزِ، وَلا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

هَلْ يَسْقُطُ وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَرِيضِ الَّذِي اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْمَرَضُ هَيْ وَعْيِهِ وَإِدْرَاكِهِ، وَأَمَّا إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْمَرَضُ حَيْثُ فَقَدَ بِهِ وَعْيَهُ عَنِ الْمَرِيضِ مَا دَامَ فِي وَعْيِهِ وَإِدْرَاكِهِ، وَأَمَّا إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْمَرَضُ حَيْثُ فَقَدَ بِهِ وَعْيَهُ وَإِدْرَاكَهُ، لَا يَفْطِنُ بِشَيْءٍ مِمَّا عَرَفَهُ مِنْ قَبْلُ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ وُجُوبُهَا، وَكَذَلِكَ لَا وَإِدْرَاكَهُ، لَا يَفْطِنُ بِشَيْءٍ مِمَّا عَرَفَهُ مِنْ قَبْلُ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ وُجُوبُهَا، وَكَذَلِكَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ حُرُوجِ الْوَقْتِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَقَدْ سَبَقَ لَكَ نَظِيرُ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْمَجْنُونِ، وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البيهقي برقم: (3829) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ضعيف.

## بَابٌ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، وَالْوِتْرِ، وَرَغِيبَةِ الْفَجْرِ

وَلَمَّاكَانَ الْإِنْسَانُ مَظَنَّةَ الْعَجْزِ وَالنَّقْصِ فِي امْتِتَالِ مَا أَمْرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ مِنْهَا الصَّلَاةِ، قَلَّمَا تَسْلَمُ صَلَاتُهُ مِنَ الْحَلِلِ وَالنَّقْصِ، لِذَا شَرَعَ لَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ النَّوَافِلَ مَعَ الْمَفْرُوصَةِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِحَسْبِ كَيْفِيَّةِ مَشْرُوعِيَّتِهَا عَلَى وَجْهِ النَّلْانِ النَّدَو النَّوَافِلَ مَعَ الْمَفْرُوصِةِ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِحَسْبِ كَيْفِيَّةِ مَشْرُوعِيَّتِهَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ، لِتَكُونَ جَبْرًا لِمَا نَقَصَ مِنَ الْفَرَائِضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنَقَصَ مِنَ الْفَرَائِضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَقَصَ شَيْءٌ مِنْهَا، نُظِرَ إِلَى مَا فَإِذَا جَاءَ الْعَبْدُ بِفَرَائِضِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنَقَصَ شَيْءٌ مِنْهَا، نُظِرَ إِلَى مَا كَانَ يُصَلِّي مِنَ التَّوْفِيقُ. كَانَ يُصِلِي مِنَ التَّوْفِيقُ وَالْمَعْوِ بِذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. كَانَ يُصِلِي لِهِ مَا انْتَقَصَ، فَيَنْجُو بِذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. وَفِيمَا يَلِيكَ الْقَائِمَةُ بِهَذِهِ النَّوْفِيقُ اللهِ التَّوْفِيقُ. وَفِيمَا يَلِيكَ الْقَائِمَةُ بِهَذِهِ النَّوْفِلِ الَّتِي شُوعَتْ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ وَالْحَضِ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهَا: أَلْ السُّنَنُ الْقَائِمَةُ وَالْبَعْدِيَةُ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ وَالْحَضِ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهَا: وَيَعْتَانِ فَعْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمُعْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَاعِي وَلَيْ اللّهِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمُعْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَاللهِ وَيُعْتَى الْمُعْرِبِ فَي الْفَلْعُولِ اللْهِي اللْعَلَيْ الْمُعْتِي اللْهِ الْفَالِي اللْهِلَا الْمُعْتِلَ ال

وَأَمَّا الْعَصْرُ فَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّنَقُّلِ قَبْلَهَا، وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ مَقَالٍ، وَأُمَّا بَعْدَهَا فَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، غَيْرَ أُنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّنَقُّلُ قَبْلَهَا مِنْ مَقَالٍ، وَأُمَّا بَعْدَهَا فَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، غَيْرَ أُنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّنَقُّلُ قَبْلَهَا بِرَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1180) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

الْوِتْرُ: بِكَسْرِ الْوَاوِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا، وَهُوَ الْفَرْدُ مِنَ الْعَدَدِ خِلَافُ الزَّوْجِ فِي مَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ، وَنَقِيضُهُ الشَّفْعُ، وَالْمَقْصُودُ بِهِ هُنَا: أَنْ يُصَلِّيَ الْمُسْلِمُ آخِرَ مَا يُصَلِّي مِنَ الشَّفْع بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى.

مَشْرُوعِيَّةُ الْوِتْرِ: الْوِتْرُ مَشْرُوعٌ إِجْمَاعًا، وَيَدُّلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرُكْعَتَا الْفَجْرِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

حُكُمُ الْوِتْرِ: وَهُوَ سُنَّةُ مُؤَكَّدَةٌ وَاظَبَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَبَالَغَ فِي الْحَضِ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِي، فَإِنَّهُ رَجَّحَ الْقُولَ بِوُجُوبِهِ مَطْلُوبِيَّتِهِ، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِي، فَإِنَّهُ رَجَّحَ الْقُولَ بِوُجُوبِهِ مَطْلُوبِيَّتِهِ، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: هُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح. « الْوِتْرُ حَقُّ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ » 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

وَالصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةُ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ » 3 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب كيف كان صلاة النبي عليه: (1140)

<sup>(1422)</sup> أخرجه أبو داود:

<sup>(761)</sup> أخرجه أحمد في المسند بإسناد قوي:

فَضْلُ الْوِثْرِ: لِلْوِثْرِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ وَمَنْزِلَةٌ جَلِيلَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى فَضْلِهِ الْوِثْرِ: لِلْوِثْرِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ وَمَنْزِلَةٌ جَلِيلَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى فَضْلِهِ كَوْنُ اللهُ يُحِبُّهُ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ « يَا أَهْلَ فَضْلِهِ كَوْنُ اللهُ يُحِبُّهُ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنْ اللهُ وَتُر يُحِبُّ الْوِثْرَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

عَدَدُ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ: وَيَتَحَقَّقُ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِثَلَاثٍ أَوْ بِحَمْسٍ، وَكُلُّ هَذَا ثَابِتُ عَنْهُ عَيْهُ عَقْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَالِكُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالِكُ عَلَالُهُ عَلَالَهُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالُهُ عَلَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُكُ عَلَالُهُ عَلَالُكُ عَلَالُكُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَالُكُ عَلَيْهُ عَلَالِكُ عَلَالُكُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَالُكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَالُكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالُكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَ

وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الْوِتْرُ حَقُّ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ » 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ، فَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِجُلُوسِ التَّشَهُّدِ فِي الثَّانِيَةِ، لِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ لِئَلَّا تُشْبِهَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَالنَّهْيُ أَيْضًا لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّنْزِيمِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْوِتْرَ تَلَاثُ رَكَعَاتٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ أَجَازَ الْفَصْلَ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ، وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ،

<sup>(1416)</sup>: أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين: (737)

<sup>(1422)</sup> :خرجه أبو داود (1422)

وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيُّ إِلَى أَنَّهُ رَكْعَةُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَشْهُور فِي مَذْهَبهِ، وَحَكَاهُ الْحَافِظُ زَيْنُ اللّهِ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُو الْمَشْهُور فِي مَذْهَبهِ، وَحَكَاهُ الْحَافِظُ زَيْنُ اللّهِ اللّهِ وَالتَّابِعِينَ، وَالتَّحْقِيقُ مَا اللّهِ يَنْ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الرِّرْمِذِي عَنْ جَمِّ غَفِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَالتَّحْقِيقُ مَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ جَوَازِ الْإِيتَارِ بِوَاحِدَةٍ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ حَمْسٍ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ بِعَدَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِيهِ التَّحْيِيرُ بَيْنَ كُلِّ مِنْهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ بِعَدَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِيهِ التَّحْيِيرُ بَيْنَ كُلِ مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِيهِ التَّحْيِيرُ بَيْنَ كُلِ مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِيهِ التَّحْيِيرُ بَيْنَ كُلِ مِنْ عَلْهُ مَا عَلْهُ مَا عَنْهُمَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. . يُعْلِقُ اللهُ عَنْهُمَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَقْتُهُ: وَيَبْتَدِئُ وَقْتُ الْوِتْرِ بِانْتِهَاءِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهُ الْمَرْءُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَقُومُ آخِرَهُ، وَإِلَّا صَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُ الْمَرْءُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَقُومُ آخِرَهُ، وَإِلَّا صَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ لِئَلَّا يَفُوتَهُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِي مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وَتُوهُ إِلَى اللَّيْلِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَوْ اللَّهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَوْلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وَتُرُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: « اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا » 2 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ » 3 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (745)

<sup>2−</sup> أخرجه البخاري: (998) ومسلم: (751)

<sup>(469)</sup>: أخرجه الترمذي -3

الْقِرَاءَةُ فِي الْوِتْرِ: ثُمَّ إِنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ الْأَعْلَى: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» سُورَةُ الْأَعْلَى: (1) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِ « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » الْكَافِرُونَ: سُورَةُ الْأَعْلَى: (1) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ: « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » الْإِخْلَاصُ: (1) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ (1) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يُوتِرُ بِ"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَ" وَ"قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا" وَاللهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

قَوْلُهُ: « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا » أَيْ « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » وَقَوْلُهُ: «اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ» أَيْ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ »

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: « سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوقِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ" وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ » 2 يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِ ؟ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ" وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ » 2 يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِ ؟ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ" وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ » 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

وَأُمَّا إِنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَقْرَأُ فِيهَا جَمِيعَ مَا يَقْرَأُهُ إِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِنَ الْأَعْلَى، وَقُلْ لِلْكَافِرِينَ، وَالْإِخْلَاصِ، وَإِنْ أَوْتَرَ بِحَمْسٍ قَرَأَ فِي الرَّابِعَةِ بِالْفَلَقِ، وَفِي الْخَامِسَةِ بِالنَّاسِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ، بَلْ، لَهُ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ مَا شَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ، إِذْ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: (1423)

<sup>2−</sup> أخرجه أبو داود: (1424)

وَيُسَنُّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ، لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَمِنْ شَأْنِ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْإِجْهَارُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا بِدُونِ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ يُؤَدِّي إِلَى إِيذَاءِ مَنْ يُجَاوِرُهُ، اللَّيْلِ الْإِجْهَارُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي جَمِيعِ صَلَاةِ فَيَأْتُمَ بِذَلِكَ، وَهَذَا، أَعْنِي الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي جَمِيعِ صَلَاةِ اللَّيْل، وَاللهُ أَعْلَمُ.

سُنِيَّةُ تَقْيدِيمِ الْوِثْرِ بِرَكْعَتَيْنِ إِلَى اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: وَيُسَنُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسْبِقَ الْوِثْرَ بِرَكْعَتَيْنِ إِلَى اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرَ ذَلِكَ بِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ بِرَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ سِتٍّ إِلَى اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرَ ذَلِكَ بِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ النَّبِي عَلَيْقٍ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

تَعَدُّدُ الْوِتْ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ: وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي الْوِتْرَ مَرَّتَيْنِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، إِمَّا أَنْ يُصَلِّيهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَإِمَّا أَنْ يُصَلِّيهُ وَسَطَهُ، أَوْ آخِرَهُ، فَمَنْ أَوْتَرَ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ، إِمَّا أَنْ يُعَنَفَّلَ، فَإِنَّهُ يَتَنَفَّلَ بِمَا شَاءَ، الْعِشَاءِ ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ، فَإِنَّهُ يَتَنَفَّلُ بِمَا شَاءَ، الْعِشَاءِ ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ، فَإِنَّهُ يَتَنَفَّلُ بِمَا شَاءَ، عَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِعَادَةُ الْوِتْرِ مَرَّةً ثَانِيَةً، لِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: « زَارَنَا طَلْقُ عَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِعَادَةُ الْوِتْرِ مَرَّةً ثَانِيَةً، لِحَدِيثِ قَيْسٍ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: « زَارَنَا طَلْقُ عَلْمَ بَعْ فَيْ مَ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأُوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ الْعُرَاءُ فَقَالَ: أَوْتِرُ اللّهُ عَلَيْ قِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأُوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ الْعُرُمُ عَلِي فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأُوتَرَ بِنَا، ثُمَّ الْعُلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللهُ وَتُوانِ فِي لَيْلَةٍ " » أَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح. وَذَلِكَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا يَنْقُضُ بِالنَّوْمِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

<sup>1−</sup> أخرجه أبو داود: (1439)

الْقُنُوتُ فِي الْوِثْرِ: لَفْظُ (الْقُنُوتِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَالنُّونِ مَصْدَرٌ مِنْ قَنَتَ يَقْنُتُ، وَتَرْجِعُ دَلَالَتُهُ إِلَى الْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ وَالتَّذَلُّلِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا: الدُّعَاءُ فِي الصَلَاةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْأَخِيرَةِ. الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الْأَخِيرَةِ.

وَيُسَنُّ لِمُصَلِّي الْوِتْرِ أَنْ يَقْنُتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَهَاكَ صِيغَتَهُ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْكِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ، قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي وَسُولُ اللهِ عَيْكِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ: « اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَاللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَإِنَّهُ لَا وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ » أَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ » أَ خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ

صَحِيحٍ.

حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي الصَّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ: ذَهَبَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْقَوْلِ بِمَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ فِي الصَّبْحِ عَقِبَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الدَّوَامِ، وَهُوَ حَاصِلُ مَذْهَبِهِ، وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَبَعْضُ السَّلَفِ أَخْذًا بِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَنَسُ مَعُونَةَ ثُمُ تَرَكَهُ، فَأَمَّا الصُّبْحُ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَى فَارَقَ الدُّنْيَا ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُنْتُ فِي الْفَجْرِ حَتَى فَارَقَ الدُّنْيَا ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَى فَارَقَ الدُّنْيَا ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ:

(1425): أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود

<sup>2-</sup> أخرجه البيهقي: (3230) وعبد الرزاق: (4964) وهو ضعيف كما تقدم.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، وَيَقُولُ: إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ » 1

وَفِي رِوَايَةٍ: « إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرَّكَعَةِ شَهْرًا يَدعُو علَى نَاسٍ قَتَلُوا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ » أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحٍ مَعَانِي الْآثَارِ.

وَخَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَة، وَالتَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، فَقَالُوا بِعَدَم مَشْرُوعِيَّتِهِ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ النَّازِلَةِ، وَحَمَلُوا هَذِهِ الْآثَارِ عَلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّيِّ عَنِ النَّيِ الْقُنُوتُ فِي الصَّبْحِ عَلَى الدَّوَامِ، وَأَمَّا هَذِهِ الرِّوَايَةُ: « مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُ يَقْنُتُ فِي الفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا » فَلَا تَصِحُّ عَنْهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُو « مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِهُ يَقْنُتُ فِي الفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا » فَلَا تَصِحُّ عَنْهُ وَإِنَّمَا رُويَتْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِي، وَهُو ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالرِّوَايَةِ، ضَعْفَهُ أَبُو رُويَتْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِي، وَهُو ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالرِّوَايَةِ، ضَعْفَهُ أَبُو رُويَتْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ رُرُعَةَ، وَأَحْمَدُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِي، وَلَا تَعْبَرُ بِتَصْحِيحِ الْحَاكِمِ لَهَا، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ رُرُعَةَ، وَأَحْمَدُ، وَعَلِيُّ بْنُ النَّمَدِينِي، وَلَا تَعْبَرُ بِتَصْحِيحِ الْحَاكِمِ لَهَا، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ رُرُعَةَ، وَأَحْمَدُ، وَعَلِي النَّوْلِيةِ إِللَّهِ الْعِلْمِ بِالرِّوَايَةِ، الْحَاكِمَ يَتَسَاهَلُ فِي التَّصْحِيحِ رُبَّمَا يُصَحِّحُ حَدِيثًا مَوْضُوعًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالرِّوَايَةِ، وَخُلَامَةُ الْقُولِ: أَنَّ كُلَّ مَا وَرَدَ فِي الْقُنُوتِ صَحِيحًا، فَهُو مَحْمُولٌ عَلَى فُنُوتِ النَّازِلَةِ، هُو عَلَى طُولِ الْقِيَامِ، وَهَذَا لَوْمَ اللهِ عَلَى السَّلُونِ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ، وَهُذَا لَكَ مَا وَرَدَ فِي الْقُنُوتِ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ، وَمُلَا عَلَى اللهُ عَلَى السَّلُونَ عَلَى السَّلُونَ عَلَى السَّالُونَ قَلْ السَلَاقِ فَي ذَلِكَ مَا وَوَى التَرْمِذِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الْقَيْمِ وَلَى اللهَ اللهِ اللهُ الْفَامِ اللهُ ا

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (6394)

وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، هَا هُنَا، وَبِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ فَقَالَ: أَيْ بُنِيَّ، مُحْدَثُ » أَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

ثُمَّ إِنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَ النَّازِلَةِ لَا يَخْتَصُّ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَلْ، يَقْنُتُ الْإِمَامُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمُعْمَدةِ، فَيَجْعَلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ فِي كُلِّ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَقْرُوضَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ وَيُؤمِّنَ الْمَأْمُومُونَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. الْمَفْرُوضَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ وَيُؤمِّنَ الْمَأْمُومُونَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوِتْرِ: وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوِتْرِ بِالْمَأْثُورِ، وَمِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أُبَيِّ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْوِتْرِ فِالْمَأْثُورِ، وَمِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهُ عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ: سُبْحَانَ الْمُلِكِ الْقُدُّوسِ » 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

قَضَاءُ الْوِتْرِ: مَنْ كَانَ يُصَلِّي الْوِتْرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ، وَمَنَعَهُ مَانِعٌ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهُ، كَالْمَرَضِ، أَوِ النَّوْمِ، أَوِ النِّسْيَانِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ مَتَى وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ مَتَى وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

(402): أخرجه الترمذي بإسناد صحيح أخرجه

(1430): أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود

(1431): خرجه أبو داود بإسناد صحيح أخرجه

ب. رَغِيبَةُ الْفَجْرِ: أَيْ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ، وَهُمَا رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمَرْءُ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ.

مَشْرُوعِيَّتُهُمَا: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْجَلِيلَتَيْنِ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَضِيَّةً هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْجَلِيلَتَيْنِ حَدِيثُ عَائِشَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى مَنْ النَّوَافِلِ أَشَدَ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى مَنْ النَّوَافِلِ أَشَدَ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى مَنْ النَّوَافِلِ أَشَدَ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ اللهُ عَلَى مَا لَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْوالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

حُكْمُهُمَا: وَهُمَا مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْ الْحُكَمِ، وَأَصْبَغَ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَأَصْبَغَ، فَإِنَّهُمَا رَجَّحَا الْقَوْلَ بِعَدَمِ سُنِيَّتِهِمَا، بَلْ هُمَا مِنَ الرَّغَائِبِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ يُونُسٍ فِي فَإِنَّهُمَا رَجَّحَا الْقَوْلَ بِعَدَمِ سُنِيَّتِهِمَا، بَلْ هُمَا مِنَ الرَّغَائِبِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ يُونُسٍ فِي جَامِعِ الْمَسَائِلِ، وَالرَّغَائِبُ فِي الْمَذْهَبِ أَقَلُ مِنَ السُّنَّةِ رُتْبَةً، وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكُرْتُ لَكَ، وَيُؤِيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الْمُتَقَدِّمُ، وَمَا وَقَعَ فِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: « رَكُعْتَا وَيُعَ فِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: « رَكُعْتَا الْفُجُو خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ.

الْقِرَاءَةُ فِيهِمَا: ثُمَّ إِنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَالْإِخْلَاصِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيٍّ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ "قُلْ يَا أَيُّهَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِيٍّ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ " وَ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ " ﴾ 3 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَقَدْ ثَبَتَ قِرَاءَةُ غَيْرِهِمَا فِيهِمَا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (1169)

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم: (725)

<sup>(726)</sup> :خرجه مسلم أخرجه

وَلَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ لِكُلِّ مِنَ الْقَائِلِينَ بِالاقْتِصَارِ فِيهِمَا عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ وَالْقَائِلِينَ بِنَفْيِ الْقَرَاءَةِ فِيهِمَا أَصْلًا، لِأَنَّ تَخْفِيفَهُ إِيَّاهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَتِهِ عَلَيْ مِنْ إِطَالَةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا أَصْلًا، لِأَنَّ تَخْفِيفَهُ إِيَّاهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَتِهِ عَلَيْ مِنْ إِطَالَةِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَيْرِهَا مِنَ النَّوَافِلِ، كَذَا قَالَهُ النَّووِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ. وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

اسْتِحْبَابُ الْاضْطِجَاءِ بَعْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ: وَيُسْتَحَبُّ الْاضْطِجَاءُ عَلَى الشِّقِ الْأَيْمَنِ بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ، وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لِحَدِيثِ بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ، وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْأَصَحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لِحَدِيثِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَى إِذَا صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ، اضْطَجَعَ عَلَى عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ» 2 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ اللهُ عَنْهُ عَلْى يَمِينِهِ » <sup>3</sup> أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (1171)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (1160)

<sup>-3</sup> أخرجه أبو داود: (1261) وهو حسن أو صحيح.

وَقَالَ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَحَمَلُوا اضْطِجَاءَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْعَالِهِ الْجَبَلِيَّةِ لَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ، قُلْتُ: وَيَرُدُّ عَلَى هَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي صُرِّحَ فِيهِ بِالْأَمْرِ، فَأَقَلُ دَرَجَتِهِ الْاسْتِحْبَابُ لَوْلَا شُذُوذُهُ، إِذْ أَنَّ الْمَحْفُوظَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي صُرِّحَ فِيهِ بِالْأَمْرِ، فَأَقَلُ دَرَجَتِهِ الْاسْتِحْبَابُ لَوْلَا شُذُوذُهُ، إِذْ أَنَّ الْمَحْفُوظَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْوَاحِدِ أَحَدُ الرُّواةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلِيلًا وَهِي رِوَايَةٌ شَاذَةً، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

قَضَاءُ سُنَةِ الْفَجْرِ: وَيَجُوزُ لِمَنْ فَاتَتْهُ سُنَّةُ الْفَجْرِ أَنْ يَقْضِيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَيِ هُرَيْرَةَ عَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « عَرَسْنَا مَعَ النَّبِي عَيْلِيَّ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ عَرَسْنَا مَعَ النَّبِي عَيْلِيَّ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّيْ عَيْلِيَّ : لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرْنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: مُعَ الْغَدَاةَ ﴾ لَنَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: « ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاة »

وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، وَأَحْمَدَ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْأَصَحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ اللهُ عَنْهُمَا، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْأَصَحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا، وَعَطَاءُ بْنُ الْأَدِلَّةِ، وَاللهُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةً وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ لِمَا سَبَقَ لَكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (680)

## بَابٌ فِي السَّهْوِ وَسَجْدَتَيْهِ

لَفْظُ: (السَّهْوِ) بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ مِنْ سَهَا يَسْهُو، وَتَرْجِعُ دَلَالَتُهُ اللَّغُويَّةُ إِلَى نِسْيَانِ الشَّيْءِ وَعَفْلَةِ الْقَلْبِ وَذَهَابِهِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَسَهَا عَنِ الشَّيْءِ أَيِ اشْتَغَلَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ بِالنِّسْيَانِ، وَطَفْلَةِ الْقَلْبِ وَذَهَابِهِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَسَهَا عَنِ الشَّيْءِ أَيِ اشْتَغَلَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ بِالنِّسْيَانِ، وَالسَّاهِي: الْغَافِلُ النَّاسِيُّ.

وَسُجُودُ السَّهُو سَجْدَتَانِ يَسْجُدُهُمَا مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ بِالنَّقْصِ أَوِ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ مُطْلَقًا عِنْدَ أَيِي حَنِيفَةَ، خِلَافًا لِلشَّافِعِي فَإِنَّهُ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِسُنِيَّتِهِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا مَاكُ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ السَّهُو بِالنِّيَادَةِ وَبَيْنَ السَّهُو بِالنَّقْصَانِ، فَقَالَ بِنَدْبِهِ فِي الْحَالَةِ مَالِكُ فَإِنَّهُ فَرَّضُ، لِأَنَّ السَّهُو بِالنَّقِصَانِ، فَقَالَ بِنَدْبِهِ فِي الْحَالَةِ الْفُرْضِ الْوُجُوبُ إِلَّا مَا ثَبَتَ نَدْبِيَّتُهُ بِالنَّابِتِ، وَقَدْ وَقَعَ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِصَلَاةِ الْفُرْضِ الْوُجُوبُ إِلَّا مَا ثَبَتَ نَدْبِيَّتُهُ بِالنَّابِتِ، وَقَدْ وَقَعَ السَّهُو فِي صَلَاةِ النَّيْ عَلَى غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَمْ يَتْرُكِ السَّجُودَ لَهُ قَطُّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا السَّهُو فِي صَلَاةِ النَّيْ عَلَى غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَمْ يَتُرُكِ السَّجُودَ لَهُ قَطُّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَلْسَاهُو فِي صَلَاةِ النَّيِ عَلَى غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَمْ يَتُرُكِ السَّجُودَ لَهُ قَطُّ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَفَعَلَمُ مُرَّةً وَتَرَكَهُ تَارَةً أُخْرَى لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِأَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ مِنَ السَّهُو فِي صَلَاتِهِ عَلَيْ إِنَّهُ أَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِأَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ مِنَ السَّهُو فِي صَلَاتِهِ عَلَى إِنَّهُ إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِأَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ مِنَ السَّهُو فِي صَلَاتِهِهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، لِأَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ مِنَ السَّهُو صَلَاتِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنَّ لَكُنْ أَعْلَمُ مُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مُ وَلَلْهُ أَعْلَمُ مُ وَلَا لَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا وَلَعْ عَلُونَهُ إِذَا حَدَثَ لَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِمْ، وَاللّهُ أَعْلَمُ مُ وَاللّهُ أَعْلَمُ مَا وَلَعْ عَلْمَ مَلَ مَا مُؤْلِلُ فَالِكُ إِلْكُ لِلْ لَهُ عَلَى مَلْ لَلْهُ الْمُ أَوْلِكُ لِلْكُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُلُولُ الللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِى الْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْ

مَحَلُّ سُجُودِ السَّهُو: وَمَحَلُّ السُّجُودِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَعْدَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، خِلَاقًا للشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ يَقُولُ بِأَنَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَأَخَذَ مَالِكُ بِمَذْهَبِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّهُو للشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ يَقُولُ بِأَنَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَهُ، فَمَنْ بِالنَّقْصِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَهُ، فَمَنْ نَقصَ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَمَنْ زَادَ يَسْجُدُ بَعْدَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَسْجُدُ فِي الْمَواضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا قَبْلَهُ السَّلَامِ، وَقَبْلَهُ فِي الْمَواضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا قَبْلَهُ،

وَيُخَيَّرُ بَيْنَ السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ وبَعْدَهُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَمْ يَقَعْ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا يُوجِبُ السُّجودَ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْ السُّبَانِ اللَّاقُوالِ فِي ذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَمَذْهَبُ السُّبَانِ السَّلَامِ كَمَا سَجَدَ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَتْبُتْ عَنْهُ أَحْمَدَ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ السَّلَامِ كَمَا سَجَدَ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَتْبُتْ عَنْهُ السَّلَامِ كَمَا سَجَدَ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَتْبُتْ عَنْهُ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ السَّلَامِ كَمَا سَجَدَ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَتْبُتُ عَنْهُ وَلِيَّ شَيْءٌ يَدُلُ عَلَى تَحْدِيدِ مَحَلِّهِ، غَيْرَ أَنَّهُ اسْتُفِيدَ مِنْ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْوَرِادَةِ فِي سَلَاتِهِ السَّلَامِ، وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَهُ كَمَا سَجُودِهِ عَلَيْ لِلسَّهُو فِي صَلَاتِهِ السَّجُودُ لِلنَّقْصِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَهُ كَمَا سَجُودِهِ عَلَيْ لِلسَّهُو فِي صَلَاتِهِ السَّجُودُ لِلنَّقْصِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَهُ كَمَا سَجُودِهِ عَلَيْ لِلسَّهُو فِي صَلَاتِهِ السَّجُودُ لِلنَّقْصِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَهُ كَمَا سَجُودِهِ عَلَيْ لِلسَّهُو فِي صَلَاتِهِ السَّجُودُ لِلنَّقْصِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَلِلزِّيَادَةِ بَعْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

حُكُمُ السَّهُو فِي النَّافِلَةِ وَالْفَائِتَةِ: وَجَمِيعُ أَحْكَامِ السَّهُو فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ الْمُؤَدَّيَةِ تَجْرِي فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ، والْفَائِتَةِ، فَكُلُّ مَا يَتَنَاوَلُ هَذِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ يَتَنَاوَلُ الْأُحْرَى، وَمَا يَتَنَاوَلُ الْأَحْرَى، وَمِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَحَكَاهُ وَمَا يَتَرَتَّبَ عَلَى هَذِهِ يَتَرَتَّبُ عَلَى أَخْتِهَا بِدُونِ تَفْرِيقٍ، وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ، فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهَذَا مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكُرْتُ لَكَ، وَلُو يَعْدُهُ عُمُومُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي السَّهُو فِي الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ؛ وَالطَّرَقِهِ، وَيُطَالَبُ مَنْ وَيُعَيِّدُهُ عُمُومُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي السَّهُو فِي الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِي عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَيُطَالَبُ مَنْ وَلَمُ يُقَيِّدُهُ عُمُومُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي السَّهُو فِي الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِي عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَيُطَالَبُ مَنْ وَلَمْ يُقَيِّدُهُ عُمُومُ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي السَّهُو فِي الصَّلَاةِ عَنْ النَّبِي عَلَى إِللَّهُ الْعَلْوَلُ وَلَا عَيْرُهَا، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلُ كَلَامَهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَيُطَالَبُ مَنْ وَلَمْ إِللّٰهِ التَّوْفِيقُ.

ثُمَّ إِنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ » أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

حُكُمُ مَنْ نَقَصَ شَيْعًا فِي صَلَاتِهِ: وَمَنْ نَقَصَ شَيْعًا فِي صَلَاتِهِ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ كَالسُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ جَهَرَ فِي مَحَلِّ الْإِسْرَارِ، أَوِ الْعَكْسِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ عَالَى السَّلَامِ بَعْدَ تَمَامِ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْمُؤَكَّدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلِ السَّلَامِ بَعْدَ تَمَامِ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْمُؤَكِّدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلِ السَّلَامِ بَعْدَ تَمَامِ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: « أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: هُ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: هُو مَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: هُو اللهِ عَنْهُ قَالَ: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: « أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: هُو اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: هُو اللهُ عَنْهُ قَالَ: هُو اللهُ عَنْهُ قَالَ السَّكُمْ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ لِتَرْكِ التَّشَهُدِ الْأَوْسَطِ، وَذَلِكَ نُقْصَانُ فِي السَّلَامِ التَّوْفِيقُ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكُمْ مَنْ زَادَ شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ: إِذَا زَادَ الْمُصَلِّي شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ كَأَنْ يَزِيدَ رَكْعَةً بَعْدَ تَمَامِ الرَّابِعَةِ فِي إِحْدَى الظُّهْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءِ فَتَصِيرُ الصَّلَاةُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، أَوْ يَسْجُدَ تَمَامِ الرَّابِعَةِ فِي إِحْدَى الظُّهْرَيْنِ أَوِ الْعِشَاءِ فَتَصِيرُ الصَّلَاةُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، أَوْ يَسْجُدُ تَمْسِ رَكَعَاتٍ، أَوْ يَسْجُدُ تَمْسِ رَكَعَاتٍ، أَوْ يَسْجُدُ تَمْسِ رَكَعَاتٍ، أَوْ يَسْجُدُ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَلَاثًا فَوْقَ الْمُعْتَادِ أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسُلِمُ أَنْ رَسُولَ اللهِ تَسْجُدُ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَسْلِيمَةً أُخْرَى، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب السهو في الفرض والتطوع: ( 1232 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة: والسجود له: ( 82 )

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة: (1225) ومسلم في كتاب المساجد، باب في السهو والسجود له: ( 570 )

عَلَيْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعدَ السَّلَامِ » 1

حُكُمُ اجْتِمَاعِ النَّقْصِ وَالرِّيَادَةِ مَعًا فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ: مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ بِنَقَصِ شَيْءٍ كَرَّكِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مَثَلَا، ثُمَّ زَادَ شَيْئًا أَيْضًا فِي نَفْسِ هَذِهِ الصَّلَاةِ شَيْءٍ كَرَّكِ السُّورَةِ بَعْدَ فَوْقَ الْمُعْتَادَةِ، فَإِنَّهُ مُحَيَّرٌ بَيْنَ السُّجُودِ قَبْلَ السَّلَامِ وَبَيْنَ السُّجُودِ عَبْلَ السَّلَامِ وَبَيْنَ السُّجُودِ بَعْدَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَبْلِيُّ وَالْبَعْدِيُّ مَعًا، لِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِ بَعْدَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَبْلِيُّ وَالْبَعْدِيُّ مَعًا، لِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِ السَّهُو، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « صَلَّى النَّي الْعَلَى النَّي الْعَمْرَ) وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى حَشَبَةٍ فِي السَّعْفِي (قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِي الْعَصْرَ) وَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى حَشَبَةٍ فِي مُلَاتَ يِاللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ مُقَلَّمِ الْمُسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بَكُو، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلُ يَدْعُوهُ النَّي يُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلُ يَدْعُوهُ النَّي يُعْمَا فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلُ يَدْعُوهُ النَّي يُعْمَلُ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يَكُونُ وَلَعَ رَأُسُهُ وَكَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ رَفُعَ رَأُسُهُ وَكَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: لَوْ أَطُولَ، ثُمَّ وَفُكَ رَأُسُهُ وَكَبَرً عَتَيْنِ، ثُمَّ مَلَى السَّهُ فَكَبَرَ عُنْ السَّهُ وَكَبَرَ عَتَيْنِ الْمَالَ سُحَدِدهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ وَلُعَ رَأُسُهُ وَكَبَرً عَتَى مُنْ اللَّهُ وَكَبَرً عَنْ اللَّهُ وَكَبَرً الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَقَدِ اجْتَمَعَ فِي الصَّلَاةِ النَّقْصُ وَالزِّيَادَةُ مَعًا، وَذَلِكَ بِتَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ أَوَّلًا، وَبِزِيَادَةِ الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ الْخُرَيِيْنِ أَوَّلًا، وَبِزِيَادَةِ الْكَلَامِ وَالْمَشْيِ الْخَارِجِي، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ سُجُودَ السَّهُو لَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب إذا صلى خمسا: ( 1226 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة: ( 572 )

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (1229)

نِيَابَةُ كُلِّ مِنَ الْقَبْلِي وَالْبَعْدِي مَنَابَ الْآخَرِ: إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْمُصَلِّي مُوجِبُ السُّجُودِ الْبَعْدِي، الْبَعْدِي فَسَجَدَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، أَيْ جَعَلَهُ كَالْقَبْلِي، فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنِ الْبَعْدِي، الْبَعْدِي فَسَجَدَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، أَيْ جَعَلَهُ كَالْقَبْلِي يَنُوبُ مَنَابَ الْآخِرِ، وَهُو أَمْرُ مُتَّفَقُ وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، لِأَنَّ كُلَّا مِنَ الْبَعْدِي وَالْقَبْلِي يَنُوبُ مَنَابَ الْآخِرِ، وَهُو أَمْرُ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكُمُ إِعَادَةِ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ بَعْدَهُمَا: وَلَا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ لَا فِي الْقَبْلِي، وَلَا الْبَعْدِي، خِلَافًا لِمَالِكٍ وَأَي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، والتَّحْقِيقُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ، وَلَا الْبَعْدِي، خِلَافًا لِمَالِكٍ وَأَي حَنِيفَةَ، رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، والتَّحْقِيقُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ، إِذْ لَمْ يَتْبُتُ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ يَصْلُحُ الْاسْتِدُلَالُ بِهِ عَلَى الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا، كَذَا قَالَ ابْنُ عِبْدِ الْبَرِّ مِنْ كِبَارِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ سِيرِينَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَبِهِ قَالَ مُعْظَمُ الْعُلَمَاءِ، وَحَيَّرَ لَهُ عَطَاءُ بَيْنَ الْإِعَادَةِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. مَنْ نَسِي سُجُودَهُمَا: وَمَنْ تَرَبَّبَ عَلَيْهِ مُوجِبُ السَّجُودِ فِي صَلَاتِهِ فَتَرَكُهُ نَاسِيًا وَلَمْ مَنْ نَسِي سُجُودَهُمَا: وَمَنْ تَرَبَّبَ عَلَيْهِ مُوجِبُ السَّجُودِ فِي صَلَاتِهِ فَتَرَكُهُ نَاسِيًا وَلَمْ مَنْ نَسِي سُجُودَهُمَا: وَمَنْ تَرَبَّبَ عَلَيْهِ مُوجِبُ السَّجُودِ فِي صَلَاتِهِ فَتَرَكُهُ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَطَاوَلُ ذَلِكَ وُجُوبًا، وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَ السَّلَامِ وَتَذَكُّرِهِ أَوْ حَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ لَمْ يَتَطَاوَلُ ذَلِكَ وُجُوبًا، وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَ السَّلَامِ وَتَذَكُّرِهِ أَوْ حَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالاً خَوطُ أَنْ يَسْجُدَهُ مَتَى السَّلَامِ وَلَكُ فِي عَذِهِ الصُّورَةِ، خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَهُو عَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَالْوَاحِبُ يَسْعُلُ مَعَ النِسْيَانِ مِعْمَا، وَاللهُ تَعَلَى مَا يَلْهُ مَا النَّهُ لَكُ وَلُهُ اللهُ تَعَلَى اللهُ لَكِيلَ عَلَيْهِ، لِأَنْ اللهُ لَا يُعْرَبُهُ اللهُ لَا لَكَوْرَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَةِ، وَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ صِحَةِ وَفُواتِ مَحَلِ تَعَلَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ نُقْصَانِ الرُّكْنِ: إِذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ نِسْيَانًا، فَلَا يُجْزِئُهُ فِي خَكْمُ نُقْصَانِ الرُّكْنِ الْمُنْسِيِّ، لِأَنَّ الْرُّكْنَ الْمُنْسِيِّ، لِأَنَّ الْرُّكْنَ الْرُّكْنَ الْمُنْسِيِّ، لِأَنَّ الْرُّكْنَ الْرُّكْنَ الْمُنْسِيِّ، لِأَنْ الْرُّكْنَ الْرُّكْنَ الْمُنْسِيِّ

لَا يُحْبَرُ بِسُجُودِ السَّهُو، وَسُجُودُ السَّهُو مَشْرُوعٌ لِبَرْكِ السُّنةِ الْمُؤَكَّدَةِ لَا الْفَرَائِضِ كَمَا الْمَوْ مَلْهُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَبِهَذَا أَحَدَ النَّاهِمُونَ إِلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ فَرْضِيَّةِ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، فَالنَّبِيُّ عَلَيْ جَبَرُهُ بِسَجْدَتَيِ السَّهُو النَّاهِيُ عَبْلِ السَّلَامِ، فَلَوْ كَانَ وَاحِبًا لَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي تَجْبِيرِهِ بِسَجْدَتَي السَّهُوِ، قَبْلُ السَّلَامِ، فَلَوْ كَانَ وَاحِبًا لَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي تَجْبِيرِهِ بِسَجْدَتَي السَّهُو، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي تَجْبِيرِهِ بِسَجْدَتَي السَّهُو، وَلَمْ يَكْتَفِ فِي تَجْبِيرِهِ بِسَجْدَتَي السَّهُو، وَلَمْ يَكُونُ هَذَا خَاصُّ بِالتَسْفَهُدِ الْأَوْسَطِ، إِذْ وَلَا النَّاسَيَّةِ الْأَوْسَطِ، إِذْ وَلَى النَّشَهُدِ الْأَوْسَطِ، إِذْ وَلَى النَّشَهُدِ الْأَوْسَطِ، إِنَّ الْمَعْدِي إِلَا الْمَلْكِ فَوَاتِ مَحَلِّ التَّدَالُولِ ، فَيَكُونُ هَذَا حَاصُّ بِالتَسْفَيْدِ الْأَوْسَطِ، إِذْ وَلَى اللَّوْسَطِ، إِنَّ النَّسَيَّةِ إِلَا الْأَوْسَطِ، إِنْ وَلَيْلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَلَكَ، وَلَكَ اللَّوْسَطِ، إِنْ اللَّوْسَطِ، إِنْ اللَّوْسِ فَلَا السَّهُو بِعَلَمُ وَجُوبِ التَّسَهُ لَيْنِ أَو الْأَوْسَطِ ذَلِيلٌ قَطْعِيِّ إِلَا الْأَخْدِ عَلَى عَلَى عَدَم وَقِيَاسُ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ وَلَيْلُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّوْسَطِ وَلِيلُ اللَّوْسِ اللَّهُ وَعَلَى النَّيْتِ عَلَى عَدَم فَرْضِيَتِهِمَا، وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّوْسَطِ، وَهَذَا لَا يَكُفِي فِي الْاسْتِذَلَالِ عَلَى عَدَم فَرْضِيَتِهِمَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ السَّهُو بِغِعْلِ النَّيْ يَعْلِ النَّهِي فِي الْاسْتِذَلَالِ عَلَى عَدَم جَوَاذِ تَجْبِيرِ الرُّكُنِ بِسَجْدَيْ السَّهُو بِغِعْلِ النَّبِي عَلَى الْالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَعَلَى النَّالِ عَلَى عَدَم جَوَاذِ تَجْبِيرِ الرُّكُنِ بِسَجْدَيْ السَّهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حُكْمُ تَرْكِ مَا دُونَ السُّنَةِ الْمُؤَكَدَةِ: وَأَمَّا مَنْ تَرَكَ سُنَةً دُونَ الْمُؤَكَّدَةِ كَالدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَوْ تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ مَا عَدَا الْإِحْرَامَ، أَوِ التَّأْمِينِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَوْ تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ مَا عَدَا الْإِحْرَامَ، أَوِ التَّأْمِينِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ، لِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ إِنَّمَا يُشْرَعُ لِتَرْكِ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُؤكَّدَاتِ، وَهَذَا السَّهُو إِنَّمَا يُشْرَعُ لِتَرْكِ سُنَّةٍ مُؤكَّدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُؤكَّدَاتِ، وَهَذَا السَّهُو إِنَّمَا يُشْرَعُ لِتَرْكِ سُنَّةٍ مُؤكَّدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُؤكَّدَاتِ، وَهَذَا لَمْ عَنْ النَّبِي عَلَيْ إِنَّا اللهُ تَعَالَى، وَهُوَ جَيِّدُ قَوِيُّ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِي عَلَيْ أَنَّهُ اللهُ تَعَالَى، وَهُو جَيِّدُ قَوِيُّ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِي عَلَيْ إِلَّا لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى، وَهُو جَيِّدُ قَوِيُّ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِي عَلَيْ إِلَا اللهُ ال

سَجَدَ لِتَرْكِ مِثْلِ هَذَا أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ السُّجُودِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ تَكْرَارِ الْفَاتِحَةِ مَرَّتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَرَّرَ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ حَيْثُ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ نِسْيَانًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ سُجُودِ السَّهْوِ، وَإِنْ فَعَلَهُ عَنْ عَمْدٍ كُرِهَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَالصَّحِيحُ فَعَلَهُ عَنْ عَمْدٍ كُرِهَ ذَلِكَ لَهُ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ رَجَّحُوا الْقَوْلَ بِسُجُودِ السَّهُو فِي النِّسْيَانِ، وَبِالْبُطْلَانِ فِي التَّعْمُدِ، وَذَلِكَ أَنَّ تَكْرَارَهَا نِسْيَانًا دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الزِّيَادَةِ، وَهُو مُوحِبٌ وَبِالْبُطْلَانِ فِي التَّعْمُدِ، وَذَلِكَ أَنَّ تَكْرَارَهَا نِسْيَانًا دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الزِّيَادَةِ، وَهُو مُوحِبٌ لِلسُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَتَعَمُّدُ ذَلِكَ فِيهَا كَتَعَمُّدِ الْكَلَامِ الْحَارِحِي، وَهُو مُبْطِلٌ لَهَا لِلسُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَتَعَمُّدُ ذَلِكَ فِيهَا كَتَعَمُّدِ الْكَلَامِ الْجَارِحِي، وَهُو مُبْطِلٌ لَهَا لِللْمُ جُمَاعِ، قُلْتُ: وَالْحَقُ مَا ذَهِبَ إِلَيْهِ الْأَوْلُونَ، لِأَنَّ الْقَوْلَ بِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكُمُ نِسْيَانِ الْفَاتِحَةِ: إِذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي إِحْدَى رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ نَاسِيًا، وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ رُكُوعِهَا، فَإِنَّهُ يَقْرَأُهَا وَمَا بَعْدَهَا مِنَ السُّورَةِ مُحَافَظَةً عَلَى السَّورَةِ مُحَافَظةً عَلَى السَّورَةِ مُحَافَظةً عَلَى السَّرتيب.

وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ رُكُوعِ التَّانِيَةِ وَبَعْدَ قِرَاءَةِ الْفُاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، فَإِنَّهُ يُلِغِي الْأُولَى وَيَجْعَلُ التَّانِيَةَ مَنَابَهَا لِعَدَمِ إِدْرَاكِ مَحَلِّ التَّلَافِي فِي الْأُولَى، وَالسُّورَةِ وَيَادَةً وَبَعْدَ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالسُّورَةِ زِيَادَةً وَكَانَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ وَبَعْدَ الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالسُّورَةِ زِيَادَةً عَلَيْهَا، وَيَجْعَلُهَا عِوضًا عَنِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ إِلْغَائِهَا لِعَدَمِ إِدْرَاكِ مَحَلَّ التَّلَافِي فِيهَا، أي عَلَيْهَا، وَيَجْعَلُهَا عِوضًا عَنِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ إِلْغَائِهَا لِعَدَمِ إِدْرَاكِ مَحَلَّ التَّلَافِي فِيهَا، أي

الثَّانِيَةَ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ فِي كِلِّ مِنْ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لِعَدَمِ فَوَاتِ مَحَلِّ الْجُلُوسِ وَالسُّورَةِ، وَلِتَمَحُّضِ الزِّيَادَةِ.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ رُكُوعِ الثَّالِثَةِ، فَإِنَّهُ يُلْغِي الرَّكْعَةَ الَّتِي أَخَلَّ مِنْهَا بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَيْضًا الَّتِي هِيَ الْأُولَى أو الثَّانِيَةُ وَيَجْعَلُ الثَّالِثَةَ مَوْضِعَ الثَّانْيَةِ، لِفَوَاتِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَيْضًا الَّتِي هِيَ الْأُولَى أو الثَّانِيَةُ وَيَجْعَلُ الثَّالِثَةَ مَوْضِعَ الثَّانْيَةِ، لِفَوَاتِ مَحْلِ التَّلَافِي، وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِفَوَاتِ السُّورَةِ وَزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الْمُلْغَاةِ، وَهَذَا هُوَ مَحَلِ التَّلَافِي، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ جَيِّدُ.

حُكُمُ تَرْكِ آيَةٍ فَأَكْثَرَ مِنَ الْفَاتِحَةِ: وَحُكُمُ تَرْكِ آيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْفَاتِحَةِ نِسْيَانًا كَحُكْم تَرْكِ آيَةٍ فَأَكْثَر مِنَ الْفَاتِحَةِ نِسْيَانًا كَحُكْم السَّابِقِ فِي تَرْكِهَا بِرُمَّتِهَا، ثُمَّ إِنَّهُ يَبْنِي فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّورِ عَلَى صَلَاتِهِ بِسْيَانًا كَحُكْم السَّابِقِ فِي تَرْكِهَا بِرُمَّتِهَا، ثُمَّ إِنَّهُ يَبْنِي فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصَّورَ عَلَى صَلَاتِه بِأَنْ تَكُونَ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُولَى الْمُلْعَاةِ، وَالْمَأْتِيُّ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّانِيَةِ، إِلَى آخِرِ الصَّلَاةِ، وَالْمَأْتِيُّ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّانِيَةِ، إِلَى آخِر الصَّلَاةِ، وَالْمَأْتِيُّ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّانِيَةِ، إِلَى آخِر الصَّلَاةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ تَطَاوُلِ الْفَصْلِ: وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ، أَعْنِي نِسْيَانَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ السَّلَامِ، فَإِنّهُ يَرْجِعُ وَيَأْتِي بِمَا تَرَكَ مِنَ الْفَاتِحَةِ بَانِيًا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ حَيْثُ تَرَكَ النّبِيُ عَلَيْ الرُّعْعَتَيْنِ الْأُحْرَيَيْنِ الْفُحْرَيَيْنِ الْفُحْرَي بَعْدَ السَّلَامِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا وَأَتَى بِهِمَا ثُمَّ فِي إِحْدَى صَلَاةِ الْعَشِيِّ، فَنُبِّهَ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا وَأَتَى بِهِمَا ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، أَعْنِي: تَرْكُ الْفَاتِحَةِ نِسْيَانًا أُحْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمَدْكُورَةِ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ رَكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ كَالْرُحْعَتِيْنِ الْمُدَّكُورَةِ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ زَكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ كَالْرُحْعَتِيْنِ الْمُحْرَةِ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ، لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ زَكْنُ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ كَالْرُحْعَتِيْنِ الْأُخْرَييْنِ مِنْ هَذِهِ الْمَدْتُ وَلَا عَلَى أَنَّ حُكْمَ تَرْكِ الْفَاتِحَةِ نَفْسُ حُكْمِ تَرْكِ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُخْرَييْنِ مِنْ هَذِهِ الْمَدْتِ فَلَى أَنْ الْمَالِقَ عَلَى أَنْ حُكْمَ تَرْكِ الْفَاتِحَةِ نَفْسُ حُكْمِ تَرْكِ الرَّكُعَتَيْنِ الْأُخْرَييْنِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْقَةِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَذَكَرُ إِلَّ بَعْدَ السَّلَامِ بِرَمَنِ طَوِيلِ أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ،

فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ، بَلِ الْحُكْمُ بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ لَا يَتَغَيَّرُ بِطُولِ الزَّمَانِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ تَرْكِ السُّورَةِ نَاسِيًا: إِذَا نَسِيَ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ السُّورَةِ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تَذَكَرَهَا بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَرْجِعُ لِقِرَاءَةِ السُّورَةِ، لِأَنَّ وَلَا يُبْطَلُ الْفَرْضُ لِلسُّنَّةِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُد قَبْلَ السَّلامِ قِرَاءَتَهَا سُنَّةُ، وَالرُّكُوعُ فَرْضٌ، وَلَا يُبْطَلُ الْفَرْضُ لِلسُّنَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُد قَبْلَ السَّلامِ لِلسُّنَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُد قَبْلَ السَّلامِ لِلتُّنَقِصَانِ، وَأَمَّا إِذَا تَذَكَّرَهَا قَبْلَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ الْجَهْرِ فِي مَحَلِّ الْإِسْرَارِ أَوِ الْعَكْسِ: إِذَا أَجْهَرَ الْمُصَلِّي الْقِرَأَةَ فِي مَوْضِعِ الْإِسْرَارِ، أَوْ أَسَرَّ فِي مَحَلِّ الْإِجْهَارِ نَاسِيًا، ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ انْجِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْقِرَاءَةَ عَلَى وَجْهِهَا الَّذِي يُنَاسِبُ الْمَحَلَّ، وَإِنْ فَاتَ ذَلِكَ بِعَدَمِ التَّذَكُّرِ إِلَّا بَعْدَ الْقِرَاءَةَ عَلَى وَجْهِهَا الَّذِي يُنَاسِبُ الْمَحَلَّ، وَإِنْ فَاتَ ذَلِكَ بِعَدَمِ التَّذَكُّرِ إِلَّا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ إِلَى الرُّكُوعِ، فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ سُجُودِ السَّهُو، خِلَافًا النَّعْوِ، خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ رَجَّحُوا الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يَسْجُدُ لِلْإِسْرَارِ فِي مَحَلِّ الْجَهْرِ قَبْلَ السَّلَامِ لِلْحَبْمَالِ الزِّيَادَةِ، وَهَذَا حَسَنُ، لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ، وَهَذَا حَسَنُ، لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ، وَهَذَا حَسَنُ، غَيْرُ أَنَّ التَّحْقِيقَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ قِرَاءَةِ السُّورِتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي الْوَاحِدَةِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ السُّورَةِ إِلَى الْأُخْرَى فِي نَفْسِ الرَّكْعَةِ: إِذَا قَرَأَ الْمُصَلِّي سُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ بَدَأَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فَحَرَجَ نَفْسِ الرَّكْعَةِ: إِذَا قَرَأَ الْمُصَلِّي سُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ بَدَأَ قِرَاءَةَ السُّورَةِ فَحَرَجَ مِنْ السُّورَةِ الْمُلْكِ فَيَنْتَقِلُ منها إِلَى عَيْرِهَا مِنَ السُّورِ، كَالَّذِي يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ فَيَنْتَقِلُ منها إِلَى

سُورَةِ الْقَلَمِ قَبْلَ إِتْمَامِهِ قِرَاءَةَ الْمُلْكِ، أَوْ هَوَى إِلَى الرُّكُوعِ قَبْلَ إِتْمَامِ السُّورَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قِرَاءَةُ كُلِّ مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ، وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قِرَاءَةُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ، فَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ وَثَبَتَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قِرَاءَةُ السُّورَتِيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ، فَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ لَيْلَةً، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَوْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يُوكِعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى فَقُلْتُ يُصلِي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى فَافْتَتَحَ الْمَائَةِ، فَافْتَتَحَ الْمَقَرَأَهَا ثُمَّ وَيُعَلِّ فَعَرْانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّح، النِسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ الْمُعْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّح، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

حُكْمُ الْعَلَطِ فِي الْقِرَاءَةِ: إِذَا غَلِطَ الْمُصلِّي فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي صَلَاتِهِ بِأَنْ يَقْرَأَ كَلِمَةٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا أَوْ يَأْتِي بِكَلِمَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مَكَانَ الْأُخْرَى مِنْهُ، كَأَنْ يَأْتِي بِكَلِمَةٍ لَيْسَتْ مِنْ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْفَاتِحَةِ مَعَ كَوْنِهَا مِنَ الْقُرْآنِ، أَوْ يُدْخِلَ آيَة سُورَةٍ أُخْرَى فِي السُّورَةِ الَّتِي يَقْرَأُهَا، أَوْ يَأْتِي بِلَفْظٍ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ سُجُودِ السَّهُو مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خِلَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالسُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ فِي سُجُودِ السَّهُو مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خِلَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالسُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ لِزِيَادَةِ لَفْظَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ يَسْجُدُ بَعْدَهُ إِذَا تَأَدَّى الْعَلَطُ إِلَى تَعْيِمِ الْصُورَةِ الْأَخِيرَةِ لِزِيَادَةِ لَفْظَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَكَذَلِكَ يَسْجُدُ بَعْدَهُ إِذَا تَأَدَّى الْعَلَطُ إِلَى تَعْيِمِ السَّهُودِ بَعْدَ السَّلَامِ فِي السَّهُ مِن الْمُرَادِ بِهِ، أَوْ يَتَسَبَّبُ إِلَى فَسَادِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ السَّهُمْ فِي اللَّفْظِ حَيْثُ يُعْظِي بِذَلِكَ مَعْنَى الْكَلَامِ، وَمَا ذَكُرْتُ لَكَ هُوَ التَّحْقِيقُ، لِأَنَّ قِيَاسَهُمْ فِي الْمَرَادِ بِهِ، أَوْ يَتَسَبَّبُ إِلَى فَسَادِ مَعْنَى الْجُمْلَةِ الْمُثَلُوةِ، وَهَذَا كُلُهُ قِيَاسَ مُعَى الْكَلَامِ، وَمَا ذَكُرْتُ لَكَ هُوَ التَّحْقِيقُ، لِأَنَ قِيَاسَهُمْ فِي الْقَرَاءَةِ، وَبِاللهِ لَتَعْفَى أَنْ الْعَلَوْ فِي الْقِرَاءَةِ، وَبِاللهِ لَكَ قَيَاسُ مُعَ الْفَارِقِ، هُنَاكَ فَرْقُ بَيِنُ بَيْنَ الْكَلَامِ سَهُوا وَبَيْنَ الْعَلَطِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل: (772)

حُكُمُ مَنِ اسْتَعْجَمَ الْقِرَاءَةَ: إِذَا عَجَزَ الْمُصَلِّي عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا مُعْجِزَةً لِلْقُرْآنِ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ مِمَّنْ بِقُرْبِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي السُّورَةِ، فَإِنَّهُ يَتْرُكُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي اسْتَعْجَمَ قِرَاءَتَهَا وَيَقْرَأُ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْآيَاتِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ هِذِهِ الْآيَةَ الَّتِي اسْتَعْجَمَ قِرَاءَتَهَا وَيَقْرَأُ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْآيَاتِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِحَيْثُ عَجَزَ عَنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ كُلِّهَا، تَرَكَ الْقِرَاءَةَ وَذَهَبَ إِلَى رُكُوعِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ نَظَرُ مُصْحَفِ الْقُرْآنِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى قِرَاءَتِهَا، لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ حَصَلَتْ بِمَا قَرَأُ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، مُصْحَفِ الْقُرْآنِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى قِرَاءَتِهَا، لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ حَصَلَتْ بِمَا قَرَأُ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، مُنْ الْمُصْحَفِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ وَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِكْمَالِهَا بِالْمُصْحَفِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ وَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِكْمَالِهَا بِالْمُصْحَفِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْلُوعُ عَنِ الْمُريضِ الْعَاجِزِ عَنْهَا، اللَّيْ عَجَزَ عَنْ قِرَاءَتِهَا بِكَامِلِهَا سَقَطَ عَنْهُ رُغِيثَتُهَا، بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ اللَّوْكُوعُ عَنِ الْمُريضِ الْعَاجِزِ عَنْهَا، الرَّكُنَ يَسْقُطُعُ مَعَ الْعَجْزِ كَمَا سَقَطَ الْقِيَامُ وَالسُّجُودُ وَالرَّكُوعُ عَنِ الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ عَنْهَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ حَيْثُ قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَلِي الْمُعْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ لَهُ النَّيُ عُرَانَ بَنْ خُومَ اللّهُ وَلَاللهُ وَلَا الللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ

فقه الطهارة والصلاة

وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُنْفَرِدِ الَّذِي يُصَلِّي وَحْدَهُ، وَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلْفَهُ أَنْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَحْسِينِهِمْ لِلْقِرَاءَةِ، أَنْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَحْسِينِهِمْ لِلْقِرَاءَةِ، فَانْ يَفْتَحُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَحْسِينِهِمْ لِلْقِرَاءَةِ، فَكُمْهُ كَحُكْمِ هَذَا الْمُنْفَرِدِ، ثُمَّ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ سُجُودِ السَّهُو بَعْدَ ذَلِكَ، وَباللهِ التَّوْفِيقُ.

مَتَى يُفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ؟ وَيَجِبُ الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ مَتَى اسْتَعْجَمَ الْقِرَاءَةَ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1117) عن عمران بن حصين رضى الله عنه.

فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَوَازِ الْفَتْحِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَوَازِ الْفَتْحِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَوَازِ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ مُطْلَقًا بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِانْتِظَارِ فَتْحِهِ أَوْ بِإِفْسَادِ الْمَعْنَى كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ الْفَتْحِ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ: إِذَا لَقَّنَ الْمُقْتَدِي الْقِرَاءَةَ عَلَى مَنْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَابِطَةٌ فِي الصَّلَاةِ، أَيْ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا لَهُ، كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَالْحَتَارَةُ أَشْهَبُ وَبْنُ حَبِيبٍ، خِلَافًا لِإَبْنِ الْقَاسِمِ وَسُحْنُونٍ، فَإِنَّهُمَا رَجَّحَا الْقَوْلَ وَالْحُتَارَةُ أَشْهَبُ وَبْنُ حَبِيبٍ، خِلَافًا لِإَبْنِ الْقَاسِمِ وَسُحْنُونٍ، فَإِنَّهُمَا رَجَّحَا الْقَوْلَ وَاللهُ أَعْلَمُ.

حُكُمُ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ: إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الْمَغْرِبِ قَبْلَ اجْلُوسِ التَّشَهُّدِ نَاسِيًا، فَإِنَّهُ إِنْ تَذَكَّرَ ذَلِكَ قَبْلَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا بِمُفَارَقَةِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْأَرْضَ رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ وَيَتَشَهَّدُ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْأَرْضَ رَجَعَ إِلَى الْجُلُوسِ وَيَتَشَهَّدُ، وَهَذَا هُو حَاصِلُ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَالَ الْأُوزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ مُفَارَقَةَ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْأَرْضَ بِحَيْثُ اعْتَدَلَ قَائِمًا فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ، بَلْ يَتَمَادَى وَأَمَّا إِذَا فَارَقَ بِيكَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ الْأَرْضَ بِحَيْثُ اعْتَدَلَ قَائِمًا فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ، بَلْ يَتَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ قَبْلَ سَلَامِهِ، خِلَافًا لِلنَّحَعِي، فَإِنَّهُ قَالَ بِرُجُوعِهِ، وَبِهِ قَالَ حَمَّادُ عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ قَبْلَ سَلَامِهِ، خِلَافًا لِلنَّحَعِي، فَإِنَّهُ قَالَ بِرُجُوعِهِ، وَبِهِ قَالَ حَمَّادُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، غَيْرَ أَنَّهُ اشْتَرَطَ التَّذَكُر قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ.

وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ، فَلَا يَرْجِعُ وُجُوبًا لِفَوَاتِ مَحَلِّ التَّدَارُكِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِلنَّقْصِ، وَيَشْهَدُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة: ( 907 )

حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الطُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ » أَمُتَّفَقُ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ » أَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ اعْتِدَالِهِ قَائِمًا؟ وَالتَّحْقِيقُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، سَوَاءً كَانُهُ. وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّعْمُدِ أَوْ عَلَى جِهَةِ النِّسْيَانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ تَرْكِ الرُّكُوعِ: إِذَا تَرَكَ الْمُصَلِّي الرُّكُوعَ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ السُّجُودِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ قِيَامًا لِلْإِنْيَانِ بِالرُّكُوعِ، وَيُسْتَحَبُ لَهُ إِعَادَةُ الْقِرَاءَةِ، لِكَوْنِ الْقِرَاءَةُ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَتَقَدَّمَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَرْكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَرْجِعُ مَحْدُوبًا لَا قَائِمًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَرْكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَرْجِعُ مَحْدُوبًا لَا قَائِمًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَرْكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةٍ، فَيَطْمَئِنُّ رَاكِعًا وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَالْأَوَّلُ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ وَالنَّظُرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ نِسْيَانِ السَّجْدَةِ أَوِ السَّجْدَتَيْنِ: مَنْ نَسِيَ سَجْدَةً وَاحِدَةً فِي الْأُولَى مَثَلًا، وَتَذَكَّرَهَا بَعْدَ الْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ جَالِسًا الْجُلُوسَ الَّذِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَتَذَكَّرَهَا بَعْدَ الْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ جَالِسًا الْجُلُوسَ الَّذِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَيَأْتِي بِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ جَلَسَ قَبْلَ الْقِيَامِ، فَلَا حَاجَةَ إِذَنْ فِي إِعَادَتِهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ سَلَامِهِ لِلزِّيَادَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَنْسِيُّ مِنَ السُّجُودِ سَجْدَتَيْنِ بِحَيْثُ تَرَكَ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ بِرُمَّتِهِمَا، كَأَنْ يَشْرَعَ فِي الْقُولَى بَدَلًا مِنْ أَنْ يَهْوِي كَأَنْ يَشْرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ لِلرَّكْعَةِ التَّانِيَةِ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ زُكُوعِ الْأُولَى بَدَلًا مِنْ أَنْ يَهْوِي

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة: (1225) ومسلم في كتاب المساجد، باب في السهو والسجود له: ( 570 )

سَاجِدًا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ سَاجِدًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمَا جَمِيعًا، وَلَا يَرْجِعُ جَالِسًا كَالصُّورَةِ الْأُولَى، لِأَنَّهُ لَا جُلُوسَ قَبْلَ السَّجْدَةِ الْأُولَى إِلَّا بَعْدَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُد بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ.

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ إِلَّا بَعْدَ رَفِعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَا يَرْجِعُ لِلسُّجُودِ الْمَنْسِيِ، بَلْ يُلْغِي الرَّكْعَةَ الَّتِي تَرَكَ فِيهَا السُّجُودَ، أَعْنِي الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَلْ جُودَ الْمُلْغَاةِ، وَالثَّالِثَةُ وَيَأْتِي بِالْأُخْرَى بَدَلًا مِنْهَا بَانِيًا، بِأَنْ تَكُونَ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُولَى الْمُلْغَاةِ، وَالثَّالِثَةُ بِمَنْزِلَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الْمُلْغَاةِ وَلِنَقْصِ السُّورَةِ فِي الثَّالِثَةِ النَّانِيَةِ، وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الْمُلْغَاةِ وَلِنَقْصِ السُّورَةِ فِي الثَّالِثَةِ التَّانِيَة بِنَاءً عَلَى أَنَّ جَانِبَ النَّقْصَانِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الزِيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ جَانِبَ النَّقْصَانِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الزِيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ جَانِبَ النَّقْصَانِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الزِيَادَةِ، وَعَلَى أَنَّ السَّهُو لَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ.

وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ فِيهَا السَّجْدَةَ أَوِ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ النَّالِئَةِ وَيَتَذَكَّرَ بَعْدَ رَفْعِ السَّابِقَةِ، بَلْ، كَانَتْ مِنَ الْأَخرييْنِ، كَأَنْ يَقَعَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ النَّالِئَةِ وَيَتَذَكَّرَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ، فَإِنَّهُ يُلْغِي النَّالِئَةَ الَّتِي أَخَلَّ مِنْهَا بِسَجْدَتَيْهَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، وَيَجْعَلُ رَأْسِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ، فَإِنَّهُ يُلْغِي النَّالِئَةِ النَّالِئَةِ، وَيَسْجُدُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ السَّلَامِ الرَّابِعَةَ بَدَلًا مِنْهَا بِحَيْثُ تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّالِئَةِ، وَيَسْجُدُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَعْدَ السَّلَامِ اللَّوْعَةُ الرَّيْعَةُ الرَّيْعَةُ اللَّيْ يَتَرَكَ فِيهَا السُّجُودَ مِنَ الْأُولَيَيْنِ كَالرَّكْعَةِ الْأُولَى مَثَلًا، وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ النَّالِثَةِ اللَّوْمَةِ اللَّولَةِ وَيَاحَةً وَيَجْلِسُ لِلتَّشَهُ لِللَّ لِللَّوْمَةِ وَيَعْلَاللَّهُ السَّورَةَ فِي التَّالِثَةِ زِيَادَةً عَلَى الْفُاتِحَةِ وَيَجْلِسُ لِلتَّشَهُ لِللَّ لَهُ اللَّهُ وَيَعْ النَّالِيَة اللَّوْمَةِ اللَّولَةِ النَّالِثَة وَيَاحَةً عَلَى النَّوكُومَ وَيَأْتِي بِمَا بَقِي مِنَ الصَّلَاةِ، وَالنَّالِثَةُ الْمَرْيِدُ فِيهَا السُّورَةُ بِمَنْزِلَةِ النَّالِيَة الْمُورَةِ وَيَادَةً عَلَى النَّورَةُ بِمَنْزِلَةِ النَّالِيَة الْمُورَةِ وَيَادَةً وَالْتَالِيَةُ الْمَوْرَةِ وَالْتَالِيَةُ السَّورَة أَيْضًا بَعْدَ السَّلَامِ لِتَمَحُّضِ الزِيَادَةِ، وَلِأَنَّ مَحَلَّ كُلِّ مِنَ السُّورَةِ النَّالِيَة السَّورَةِ الْقَالِيَة السَّورَةِ الْفَالِيَةُ السَّورَةِ النَّالِيَة اللَّاقِيَةِ وَالسَّالِهُ اللَّهُ وَالْمَولَةُ وَالْمَالِولَةُ اللَّهُ وَالْمَالِعُومَ النَّالِيَةُ اللَّالِيَةُ السَّلَامِ التَّالِيَةُ اللْمَلِومَ الزَّيَادَةِ وَالْمَالِيَةُ اللْمَالِعُومَ الرَّالَ مَن السَّورَةِ النَّالِيَةُ اللْمَلْعَاقِ اللَّالِعَلَامُ اللْمَلْعَةُ وَالْمَالِقُولُ الْمَلْعِلَةُ اللْمَلْعُولُ اللْمُلْعَلِلُهُ اللْمُلْعَلِقُ اللْمُلْعَ اللْمَلْعِلَةُ اللَّهُ اللْمُلْعَلَقُ اللْمُلْعَلِي اللَّهُ اللْمُلْعَلِهُ اللْمُلْعَلِلِللللْمُ اللْمُلْعَاقِ اللْمُلْعَالِي اللْمُلْعَاقِ الْمُلْعَاقِهُ اللْمُلْعَاقِهُ اللْمُلْعَاقُ ال

وَالْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ مُتَدَارَكُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَلَمْ يَفُوتَا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ جَيِّدٌ.

إِذَا نَعَسَ الْمَأْمُومُ أَوْ رُوحِمَ عَنِ الرَّكُوعِ أَوِ السَّجُودِ: إِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ عَنِ الرَّكُوعِ حَيْثُ لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْهُ، أَوْ نَعَسَ فِي حَالِ الْقِيَامِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْهُ، أَوْ نَعَسَ فِي حَالِ الْقِيَامِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْهُ، أَوْ نَعَسَ فِي حَالِ الْقِيَامِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْهُ، أَوْ نَعَسَ فِي حَالِ الْقِيَامِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ مِنْهُ، أَوْ نَعَسَ فِي حَالِ الْقِيَامِ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ عَثْدِ رُكُوعِ مَنْعُهُ مِنْهُ شِدَّةُ الازْدِحَامِ، فَإِنَّ تَيَقَّنَ عَدَمَ إِدْرَاكِ الْإِمَامِ قَبْلَ ذلك لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَنْعَى هَذِهِ التَّالِيَةِ، ثُمَّ تَابَعَهُ، وَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ إِدْرَاكِ الْإِمَامُ قَبْلَ ذلك لِضِيقِ الْوَقْتِ، أَلْغَى هَذِهِ التَّالِيَةِ، ثُمَّ تَابَعَهُ، وَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ إِدْرَاكِ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُخْرَى بَدَلًا مِنْهَا بَعْدَ سَلامِ الْإِمَامِ. الْإِمَامُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُخْرَى بَدَلًا مِنْهَا بَعْدَ سَلامِ الْإِمَامِ.

وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ بِحَيْثُ سَهَا أَوْ نَعَسَ عَنْهُ أَوْ مَنَعَهُ الْازْدِحَامُ مِنْهُ حَتَى قَامَ الْإِمَامُ إِلَى الرَّدُعَةِ التَّالِيَةِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَعَلَّبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْوَقْتَ يَسَعُهُ الْإِثْيَانَ بِهِذَا السُّجُودِ الْإِمَامُ وَكُوعَ التَّالِيَةِ، سَجَدَ وَتَابَعَهُ، وَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ إِلْحَاقِهِ قَبْلَ الْمَتْرُوكِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِمَامِ وَكُوعَ التَّالِيَةِ، سَجَدَ وَتَابَعَهُ، وَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ إِلْحَاقِهِ قَبْلَ الْمَتْرُوكِ قَبْلَ عَنْهُ، وَهُدَ الْعَى الرَّكُعَةَ وَتَابَعَ إِمَامَهُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُخْرَى عِوَضًا عَنْهَا، وَلَا سُجُودَ عَنِ النَّكُوعِ، أَلْغَى الرَّكُعَةَ وَتَابَعَ إِمَامَهُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْأُخْرَى عِوَضًا عَنْهَا، وَلَا سُجُودَ عَنِ عَلَيْهِ فِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ لِأَجَلِ الزِّيَادَةِ، لِحَمْلِ الإِمَامِ ذَلِكَ عَنْهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ عَلَيْهِ فِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ لِأَجَلِ الزِّيَادَةِ، لِحَمْلِ الإِمَامِ ذَلِكَ عَنْهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ عَلَيْهِ فِي كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ لِأَجَلِ الزِّيَادَةِ، لِحَمْلِ الإِمَامِ ذَلِكَ عَنْهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الْمُالِكِيَّةِ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ، وَهُو مَذْهَبُ الْمُمْرَونَةِ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَلَّى ابْنُ حَزْمِ الْمُالِكِيَّةِ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ، وَهُو مَذْهَبُ الْمُنْوَنَةِ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَلَّى ابْنُ حَزْمِ اللهَ يُولِقَ عَلَى يَقِفَ كُمَا كَانَ فِي الْازْدِحَامِ، فَإِنْ أَمْ كَنَهُ الْإِنْيَانُ بِاللهِ التَّوْفِيقُ. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ، أَتَى بِهِ بَعْدَ السَّلَامِ مُطْلَقًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ مَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ مَا صَلَّى: إِذَا شَكَّ الْمُصَلِّي فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ هَلْ كَمُلَتْ أَم بَقِي هُنَاكَ شَيْءٌ مِنْ رَكَعَاتِهَا، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَيَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، وَبِهِ قَالَ بَقِي هُنَاكَ شَيْءٌ مِنْ رَكَعَاتِهَا، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَيَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ وَأَصْحَابُ الرَّأْي، وَهَذَا صَحِيحٌ طَيِّبٌ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسْجُدْ ﴿ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَجِّدُ مَي سَجُدُ سَبَحْدُ مَا يَعْ مَلْتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَكِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللِلْمُ الللللللللللِّهُ اللللللْهُ الللللللِهُ الللللللْ

وَقِيلَ: يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، وَهُوَ الْأَقَلُ، كَأَنْ يَتَرَدَّدَ الْمُصَلِّي فِي الظُّهْرِ أَصَلَّى ثَلاثًا مِنْهَا أَمْ أَرْبَعَ الْتَابِعَةُ، وَعِيْ التَّابِعَةُ، وَهِيَ التَّابِعَةُ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّكَّ فِي النَّقْصَانِ كَتَحَقُّقِ النَّقْصَانِ وَإِثْبَاتِهِ، فَمَنْ شَكَّ فِي الْإِنْعَانِ وَإِثْبَاتِهِ، فَمَنْ شَكَّ فِي النَّقْصَانِ وَإِثْبَاتِهِ، فَمَنْ شَكَّ فِي النَّقْصَانِ وَإِثْبَاتِهِ، فَمَنْ شَكَّ فِي النَّقْصَانِ بِوَ وَإِثْبَاتِهِ، هَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، الْإِنْيَانِ بِهِ وَإِثْبَاتِ نَقْصَانِهِ، هَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِي، وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَهُو صَحِيحٌ أَيْضًا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْعَلَمَاءِ، وَهُو صَحِيحٌ أَيْضًا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ أَلْكَامَاءِ، وَهُو صَحِيحٌ أَيْضًا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ أَكُمُ فِي بَطْنِهِ شَيْعًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ثُمَّ إِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمِ الْمُتَقَدِّمِ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي مَنْ شَكَّ فِي الْإِتْيَانِ بِرَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ.

<sup>1</sup> أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة: ( 401 ) ومسلم: ( 572 ) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن -2 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: ( 137 ) ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث: ( 362 ) عن أبي هريرة رضى الله عنه. واللفظ لمسلم.

لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِهَذَا الرُّكْنِ الْمَنْسِيّ، وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ عَلَيْكِ: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَح الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلْشَّيْطَانِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

إِذَا سَلَّمَ شَاكًّا فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ: إِذَا سَلَّمَ الْمُصَلِّي وَهُوَ يَتَرَدَّدُ فِي كَمَالِ صَلَاتِهِ، هَلْ بَقِيَ هُنَاكَ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيَبْنِي عَلَيْهِ أَخْذًا بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ الْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَاعِدَةِ: أَنَّ الشَّكَ فِي النُّقْصَانِ كَتَحَقُّقِهِ. فَإِنَّهُ إِذَنْ كَمَنْ سَلَّمَ قَبْلَ تَمَامِ الصَّلَاةِ عَامِدًا، وَخَالَفَهُمْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيب، فَجَنَحَ إِلَى الْقَوْلِ بَعَدَمِ الْبُطْلَانِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ الْمَسْبُوقِ فِي سَهْوِ الْإِمَامِ: الْمَسْبُوقُ بِفَتْحِ الْمِيمِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ سَبَقَ يَسْبِقُ سَبْقًا فَهُوَ سَابِقٌ، وَالسَّبْقُ الْقُدْمَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، أَي الْمُضِيَّ إِلَى الْأَمَامِ، وَالْمَسْبُوقُ هُنَا مَنْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ فَمَا فَوْقَهَا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.

إِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً كَامِلَةً فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ مَعَهُ مُطْلَقًا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَبْلِي وَالْبَعْدِي، خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ، فَمَذْهَبُهُمْ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْجُدُ مَعَهُ الْقَبْلِيَّ فَقَطْ، لِكَوْنِهِ يَتَّصِلَ بِالصَّلَاةِ خِلَافًا لِلْبَعْدِيُّ، فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُهُ إِلَى أَنْ يَأْتِي بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَسْجُدُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ، فَإِنْ سَجَدَهُ مَعَ الْإِمَامِ عَامِدًا

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (571) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ، وَالَّذِي دَكُرْتُهُ لَكَ هُوَ الصَّوَابُ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْقَبْلِي وَالْبَعْدِي، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ عُمُومُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا عُمُومُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ عَيْلِيَّ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا عُمُومُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا عُمُومُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا عَلَيْهُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَا اللهُ فَا لَذَى السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَا اللهَ عَنْهُ عَلَيْهِ، وَالْلَقْظُ لِلْبُحَارِيّ.

فَالْبَعْدِيُّ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى ﴿ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ﴾ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ عَتَى يَرْكُعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجِدُوا، وَلَا تَسْجِدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَيُامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَيُامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ ﴾ 2 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

فَأَمَرَ عَيَا إِلاَقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَمُتَابَعَتِهِ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ، وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ السُّجُودُ الْبَعْدِيُّ، فَيُطَالِبُ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ بِالدَّلِيلِ الَّذِي يُؤَيِّدُ قَوْلَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. الْبَعْدِيُّ، فَيُطَالِبُ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ بِالدَّلِيلِ الَّذِي يُؤَيِّدُ قَوْلَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ إِنَّهُ لَا يُعِيدُ السُّجُودَ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ فِي الْقَبْلِي، وَالصَّحِيحُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حَمْلُ الْإِمَامِ السَّهْوَ عَنِ الْمَأْمُومِ: وَلِكَوْنِ الْإِمَامُ ضَامِنًا، فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ لِلْمَأْمُومِ سَهْوٌ فِي صَلَاتِهِ بِتَرْكِ سُنَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّ إِمَامَهُ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَنْهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ السَّهْوُ فِي فِي صَلَاتِهِ بِتَرْكِ سُنَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّ إِمَامَهُ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَنْهُ، إلَّا إِذَا كَانَ السَّهُو فِي نَقْصِ الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ نَقَصَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ دُونَ الْفَاتِحَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ نَقْصِ الْفَرِيضَةِ، فَإِنْ نَقَصَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ دُونَ الْفَاتِحَةِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ

<sup>-1</sup> أخرجه البخاري: (636) ومسلم: (602)

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود بإسناد صحيح: (603) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

بِهَا، وَهَذَا، أَعْنِي الْقَوْلَ بِحَمْلِ الْإِمَامِ سَهْوَ مَأْمُومِهِ مَذْهَبُ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيه حَدِيثُ مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيه حَدِيثُ مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي السُّجُودِ السَّابِقُ، فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْمُوهُ النَّبِيُّ بِالسُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ وَلَا قَبْلَهُ، وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ بَعْدَ السَّلَامِ وَلَا قَبْلَهُ، وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنَى، وَهُو ضَعِيفٌ.

حُكْمُ الْمَسْبُوقِ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ أَقَلَ مِنْ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ: وَالْمَسْبُوقُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَ إِمَامِهِ رَكْعَةً كَامِلَةً كَأَنْ يَدْخُلَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ رُكُوعِ التَّانِيَةِ فِي يُدْرِكْ مَعَ إِمَامِهِ رَكْعَةً كَامِلَةً كَأَنْ يَدْخُلَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا أَيْصًا، سَوَاءٌ كَانَ السَّهُوُ فِي النَّقْصَانِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْمَعْدِيُّ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْقَبْلِيَّ أَوْ فِي الرِّيَادَةِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْبَعْدِيُّ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ السَّجُودِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ مُقْتَضَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ السَّجُودِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ مُقْتَضَى الْمَالِكِيَّةُ إِلَى السَّعُودِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ مُقْتَضَى الْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْمَعْمَاعَةِ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ، وَمِنَ الْمُعَامِفِ أَنْ الْمَعْمَاعَةِ فِي هَذِهِ الصَّورَةِ، وَمِنَ الْمُعَامِفِ بَالْمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ يَنْسَحِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِإِدْرَاكِهِ الرَّكُعَةَ الْكَامِلَةَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ يَنْسَحِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِإِدْرَاكِهِ الرَّكُعَةَ الْكَامِلَةَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ حَكْمُ الْجَمَاعَةِ يَنْسَحِبُ عَلَى الْمَسْبُوقِ بِإِدْرَاكِهِ الرَّكُعَةَ الْكَامِلَةَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ عَلَى الْمَعْمَةِ مِنَ الصَّلَاةَ مَعَ الْمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا » 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>1-</sup> أخرجه الدارقطني: (377) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإسناده ضعيف.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة: ( 580 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة: ( 607 ) واللفظ له.

قُلْتُ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ إِمَامِهِ رَكْعَةً كَامِلَةً لَا يَسْجُدُ مَعَهُ إِذَا سَهَا، وَغَايَتُهُ حُصُولُ الدَّرَجَةِ وَالْفَضْلِ لِلْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ السُّجُودُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مَهَا، وَغَايَتُهُ حُصُولُ الدَّرَجَةِ وَالْفَضْلِ لِلْجَمَاعَةِ، وَإِنْ كَانَ السُّجُودُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِسُجُودِهِ الْبَعْدِي مَعَهُ كَمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

سَهْوُ الْمَسْبُوقِ فِي حَالِ الْإِتْمَامِ: إِذَا سَهَا الْمَسْبُوقُ فِي حَالَةِ إِتْيَانِهِ بِمَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، لِأَنَّهُ إِذَنْ لَيْسَ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، لِأَنَّهُ إِذَنْ لَيْسَ بَيْنَ صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ قَدِ انْتَهَتْ بِسَلَامِهِ، فَهُوَ إِذَنْ يَسْتَقِلُ بِنَفْسِهِ، لَا الْإِمَامِ قَدِ انْتَهَتْ بِسَلَامِهِ، فَهُوَ إِذَنْ يَسْتَقِلُ بِنَفْسِهِ، لَا يَحْمِلُ عَنْهُ الْإِمَامُ هَذَا السَّهُوَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَاذَا يَفْعَلُ الْمَأْمُومُ إِذَا نَابَ الْإِمَامَ شَيْءٌ فِي الصَّلَاقِ؟ إِذَا نَابَ الْإِمَامَ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ مِنَ السَّهْوِ بِالزِّيَادَةِ أَوِ بِالنَّقْصِ، كَأَنْ يَقُومَ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي الصُّبْحِ، أَوْ إِلَى حَامِسَةٍ فِي إِحْدَى الرُّبَاعِيَّةِ، أَوْ إِلَى رَابِعَةٍ فِي الْمَغْرِبِ، أَوْ يَنْهَضَ قَائِمًا عَقِبَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَجْدَتَيِ الرُّبَاعِيَّةِ، أَوْ يَقُومُ إِلَى التَّالِثَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الْمَغْرِب، أَوْ يُسَلِّمَ مِنَ الرَّكْعَةِ، أَوْ يَقُومُ إِلَى التَّالِثَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الْمَغْرِب، أَوْ يُسَلِّمَ مِنَ الرَّكْعَةِ، أَوْ يَقُومُ إِلَى التَّالِثَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ أَوِ الْمَغْرِب، أَوْ يُسَلِّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي إِحْدَاهَا، فَإِنَّ مَنْ حَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ يُسَبِّحُونَ بِهِ بِأَنْ يَقُولُوا: (سُبْحَانَ اللهِ) تَنْبِيهًا لَهُ عَلَى مَا زَادَهُ أَوْ نَقَصَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ فِي لَيْسَاعِ » أَعْرَجَهُ مَالِكَ قَيْ صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ عَنْهُ: « مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ النَّيْفِ فِي كَلِيْسَاءِ » أَ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ.

<sup>(61)</sup> أخرجه مالك في كتاب قصر الصلاة، باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة:

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ: ثُمَّ إِنَّ التَّسْبِيحُ حَاصٌّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيّ، وَإِنَّمَا يُصَفِقْ نَ النِّسَاءُ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيّ، وَهُو قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَانْتَصَرَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِي، وَهُو قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَانْتَصَرَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِي، وَابْنُ رُشِدٍ الْحَفِيدُ، وَالْقُرْطُيِيُّ صَاحِبُ الْمُفْهِمُ كُلُّهُمْ مِنْ كِبَارِ الْمَالِكِيَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَابْنُ رُشِدٍ الْحَفْقِ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّ التَّسْبِيحَ اللَّوَلِ فِي الْمَذْهَب، خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّ التَّسْبِيحَ اللَّوَيِّةِ، فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لِلنِسَاءِ، وَتَأَوَّلُوا قَوْلُهُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَتَكْفِي فِي إِبْطَالِ مَا ذَهَبُوا عَوْلُهُ عَلَيْ الصَّلَاةِ، وَتَكْفِي فِي إِبْطَالِ مَا ذَهَبُوا عَوْلُهُ عَلَيْ السَّلَاةِ، وَالنَّمَ لَا يَنْبَغِي لِلرِّجَالِ وَالنِسَاءِ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ، وَتَكْفِي فِي إِبْطَالِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ رِوَايَةٌ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ: ﴿ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيُسَبِحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَغِقِ الْسَلَاءِ، وَالْتُسَاءُ» أَلْ النَّسَاءُ» أَلْ السَّلَاةِ، فَلْيُسَبِحِ الرِّجَالُ وَلْيُسَاءِ فَي الصَّلَاةِ، فَلْيُسَبِحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَغِقِ الْسَلَامِ، فَلْيُسَبِحِ الرَّجَالُ وَلْيُسَاءِ فَي الصَّلَاةِ، فَلْيُسَبِحِ الرَّجَالُ وَلْيُسَاءِ فَي الْمَسْلِمِ اللْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمِ اللْمُهُ فِي الْمُهُ إِلَى السَلَامِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ الْمُ الْمُلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِمِ الْمُعْمِولِ عَلْمَ الْمَسْلِمِ اللْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمِ اللْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

وَرِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ: « التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ » مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. فَجَاءَ الْأَمْرُ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ صَرِيحًا فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ الْمَأْمُومِ إِذَا جَلَسَ إِمَامُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ: إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْجُلُوسِ كَكُمُ الْمَأْمُومِ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْجُلُوسِ كَأَنْ يَجْلِسَ عَقِبَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي التَّالِثَةِ بِحَيْثُ تَرَكَ جُلُوسَ التَّشَهُّدِ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يُنَبِّهَهُ حَتَّى يَتَنَبَهَ فَيَقُومُ، فَإِنْ لَمْ يَتَنَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَا يُوافِقُهُ الْمَأْمُومُ، عَإِنْ لَمْ يَتَنَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَا يُوَافِقُهُ الْمَأْمُومُ،

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: ( 421 )

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء: ( 1203 ) ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة: ( 422 )

بَلْ، يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُ، فَيَتَمَادَى قَائِمًا حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ إِلَى الثَّانِيَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَيُتَابِعُهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِمَامِ مِنَ السُّجُودِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ.

حُكُمُ الْمَأْمُومِ إِذَا تَرَكَ الْإِمَامُ سَجْدَةً؛ إِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ النَّانِيَة فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَثَلًا، وَقَامَ إِلَى التَّالِيَةِ نَاسِيًا، يُسَبِّحُ بِهِ الْمَأْمُومُ وَلَا يَقُمْ مَعَهُ إِلَّا إِذَا حَافَ فَوَاتَ الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ مَعَهُ بِعَقْدِهِ رُكُوعَهَا، فَيَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ إِذَنْ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجْلِسُ عَافَ فَوَاتَ الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ مَعَهُ بِعَقْدِهِ رُكُوعَهَا، فَيَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ إِذَنْ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجْلِسُ مَعَهُ فِي جُلُوسِهِ لِلتَّشَهُّدِ الْأُولِيقِةِ وَالرَّابِعَةِ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ التَّانِيَة بِالنِسْبَةِ إِلَى الْإِمَامِ هِيَ بِمَنْوِلَةِ الْأُولَى بِالنِسْبَةِ إِلَى الْإِمَامِ هِيَ المَّاوِةِ اللَّولِيقِةِ اللَّولِيقِةِ وَالرَّابِعَةِ، وَالرَّابِعَة لِلْإِمَامِ بِمَنْوِلَةِ التَّالِيَّةِ بِالنِسْبَةِ إِلَيْ الْفَاتِحَة وَلَا فِي النَّالِيَةِ، لِلْإِمَامُ الْمَامُ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا جُلُوسَ فِي الْأُولَى وَلَا فِي النَّالِيَّةِ، لِذَلِكَ لَا الْمَامُ مِنَ الْوَيَا أَوْنَ كُلِهِ مَامُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ، وَالْوَاحِبُ عَلَيْكَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ الْإِمَامِ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ كُلِهِ، وَالْوَاحِبُ عَلَيْكَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ الْإِمَامِ الْوَيَعِةِ الْمَأْنِي الْعَلِيقِةِ، وَإِللَّهُ الْمَاعِةِ وَالْمَامِ فِي الرَّعْمَةِ الْمَامِ فِي الْوَاحِبُ عَلَيْكَ بَعْدَ سَلَامِ الْسُورَةِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جَمَاعَة وَالْمَامِ اللَّوْفِيقُ وَلَا وَاحِدًا مِنْكُمْ أَنْ يُتِمَّ بِكُمُ الصَّلَاةَ لِلْحُصُولِ عَلَى فَضْلِ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ الْمَأْمُومِ إِذَا قَامَ إِمَامُهُ إِلَى رَكْعَةٍ زِيَادَةً فَوْقَ الْمُعْتَادَةِ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى رَكْعَةٍ فِي الْمُعْتَادَةِ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى رَكْعَةٍ فِي الصَّلَاةِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادَةِ، كَأَنْ يَقُومَ إِلَى رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ فِي إِحْدَى الرُّبَاعِيَّةِ: الظُّهْرِ، وَالْعِشَاءِ، أَوْ قَامَ إِلَى رَابِعَةٍ فِي الْمَعْرِبِ، أَوْ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي الصُّبْحِ أَوِ الْجُمُعَةِ، وَالْعَشَاءِ، أَوْ قَامَ إِلَى رَابِعَةٍ فِي الْمَعْرِبِ، أَوْ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي الصَّبْحِ أَوِ الْجُمُعَةِ،

فَإِنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُوافِقُهُ فِي ذَلِكَ بِمُتَابَعَتِهِ، إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّ هَذِهِ الرَّكْعَة مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، أَوْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا بِأَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا قَامَ إِلَى هَذِهِ الرَّكْعَةِ لِإِخْلَالِهِ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ، كَتَرُكِ إِحْدَى سَجْدَتَيِ السَّابِقَةِ أَوِ الْفَاتِحَةِ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَةِ السَّابِقَةِ، كَتَرُكِ إِحْدَى سَجْدَتَيِ السَّابِقَةِ أَوِ الْفَاتِحَةِ فِيهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلرَّكْعَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَمُوجِبُ فِيهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلرَّكْعَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَمُوجِبُ فِيهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلرَّكْعَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَمُوجِبُ فِيهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلُ لِلرَّكْعَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَمُوجِبُ لِلْاغَائِهَا وَالْإِنْفَائِهِ الْأُخْورَى بَدَلًا مِنْهَا، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذَنْ إِتْبَاعُ الْإِمَامِ، فَإِنْ جَلَى الْمَأْمُومِ إِذَنْ إِتْبَاعُ الْإِمَامِ، فَإِنْ جَلَى الْمَأْمُومِ إِذَنْ إِنْبَاعُ الْإِمَامِ، فَإِنْ جَلَى الْمَأْمُومِ الْكَالِةِ الْأُولَى، وَلَاهُ أَعْلَمُ مَا مُقَابَعَتِهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى، وَهُو صَحِيحٌ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ كَمَالِ الصَّلَاةِ مُعْتَقِدً الْكَمَالَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ كَمَالِ صَلَاتِهِ مُعْتَقِدًا لِكَمَالِهَا، كَأَنْ يُسَلِّمَ مِنَ الرُّعْتَيْنِ فِي الْمَغْرِبِ، أَوْ مِنَ الثَّالِثَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، أَوْ مِنَ الثَّالِثَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، أَوْ مِنَ الثَّالِثَةِ فِي النَّنَائِيَّةِ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُسَبِّحُ بِهِ تَنْبِيهًا لَهُ عَلَى أَنَّهُ نَقَصَ شَيْئًا فِي صَلَاتِهِ. وَيَجُوزُ الْكَلامُ لِكُلِّ مِنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، لِأَنَّ الْكَلامَ لِإِصَّلاحِ الصَّلاةِ جَائِزٌ كَمَا سَبَقَ، فَإِنْ صَدَقَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ فِي ذَلِكَ رَجَعَ وَأَتَى بِمَا تَرَكَ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ يَسُجُدُ بَعْدَ السَّلامِ لِزِيَادَةِ التَّسْلِيمَتَيْنِ وَالتَّشَهُّدِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الثَّالِثَةِ، وَإِنْ شَكَ جَبُرُ مَنْ نَبَّهَهُ عَلَى ذَلِكَ سَأَلَ سَائِرَ الْمَأْمُومَ فِي ذَلِكَ رَجَعَ وَأَتَى بِمَا تَرَكَ مِنْ صَلاتِهِ، فَيَكُنْ مَنْ نَبَّهَهُ عَلَى ذَلِكَ سَأَلَ سَائِرَ الْمَأْمُومِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ شَكَ عَلَى ذَلِكَ سَأَلَ سَائِرَ الْمَأْمُومِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَإِنْ شَكَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلَاقِ، وَيَأْتِي بِمَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمُسْلَاقِ حَدِيثُ عَيْدِ الْعَمْلُ بِمَا قَالُوا، وَيَأْتِي بِمَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمُسْلَلَةِ حَدِيثُ أَي هُومِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَوْمَ اللهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَلْهُ فَلَا ذَاكُ لَلْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولُ اللهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالُ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسُلِيم » أَعَلَى مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيم » أَ

حُكْمُ الْكَلَامِ عَنْ نِسْيَانٍ فِي الصَّلَاةِ: إِذَا نَسِيَ الْمُصَلِّي وَتَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ السُّجُودِ مُطْلَقًا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْجَاهِلِ، وَهَذَا الَّذِي تُؤَيِّدُهُ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاوِيَة بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « بَيْنَا أَنَ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذْ عَطِسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَرَمَانِيَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَرَمَانِيَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ ا

فَلَمْ يَأْمُرُهُ النَّبِيُّ عَلَيْكِ بِالسُّجُودِ لِكَلَامِهِ فِي الصَّلَاةِ، لَا الْقَبْلِي وَلَا الْبَعْدِي، فَدَلَّ هَذَا عَلَمْ يَأْمُرُهُ النَّبِيُّ عَلَيْ عَدَم مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ، لِأَنَّ النِّسْيَانَ كَالْجَهْلِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ التَّفَطُّنِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب في السهو والسجود له: (99) تحت الحديث: (573)

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته: (537)

حُكُمُ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ: ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ مُوجِبٌ لِلسَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى السَّاهِي، وَمُبْطِلٌ لِصَلَاةِ الْعَامِدِ، فَمَنْ نَفَحَ فِي صَلَاتِهِ نَاسِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ الرِّيَادَةِ، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَةِ شَيْءٍ نَاسِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ الرِّيَادَةِ، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَةِ شَيْءٍ أَجْنَبِي خَارِجِي فِي الصَّلَاةِ، لِأَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ كَالْكَلَامِ فِيهَا، فَهُو مُلْحِقٌ بِهِ، وَهَذَا أَجْنَبِي خَارِجِي فِي الصَّلَاةِ مَنَ الْمُدَوَّنَةِ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يُتَرَبِّ عَلَى مَنْ نَفَحَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ مِنَ السَّجُودِ لِلسَّهُو كَمَا لَا يُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ يَرَبِّ عَلَى مَنْ نَفَحَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ مِنَ السَّجُودِ لِلسَّهُو كَمَا لَا يُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ يَرَبِّ عَلَى مَنْ نَفَحَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ مِنَ السَّجُودِ لِلسَّهُو كَمَا لَا يُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ يَرَقِي اللهِ عَلَيْ فَي رَوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ عَلَى مَنْ نَفَحَ فِي رِوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ عَلَى عَيْدِ رَسُولِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « انْكَسَفَتِ الشَّهْسُ عَيْدِ رَسُولِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « انْكَسَفَتِ الشَّهُ عَلَى عَيْدِ رَسُولِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « انْكَسَفَتِ الشَّهُ مُنَ عَلَمْ يَكُدُ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ وَعَى فَلَمْ يَكُدُ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ وَعَى فَلَ أَنْ اللَّهُ عَلَى فَا لَو الْأَخْرَى مِثْلُ فَلَا أَنْ الْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَالِقُ عَلَى الْكَالِقُ عَلَى الْمَالِكَ فِي الْفَعْمَ فِي الْمُعْرَاقِ فَيْ الْمُ السَلَّةُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَا الْعُلُ الْمُ اللهُ الْعَلَى الْمُ الْمَا الْمُعْلُ الْمَالُ الْمُعَلَى الْمَا الْمَالِ الْمُعْلَ الْمَا الْعُلُولُ الْمُهُ

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَكُلُّ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ، لَا يَصِحُّ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ: قَالَ نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، أَوْ هَذِهِ سُنَّةُ أَحُدًا فِي صَلَاتِهِ يَذْكُرُ اسْمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ: قَالَ نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، أَوْ هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولُ اللهِ » رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، أَوْ عَائِشَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَوْ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » رَسُولُ اللهِ » الفتح: (29) فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ ذَلِكَ فِي حَالِ النِّسْيَانِ الفتح: (29) فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ ذَلِكَ فِي حَالِ النِّسْيَانِ

<sup>1194</sup> أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة الكسوف، باب من قال يركع ركعتين: 1194

أوِ التَّعَمُّدِ، أوِ الْقِيَامِ أوِ الْجُلُوسِ، لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ﷺ مَتَى ذُكِرَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

خُلاصَةُ الْقَوْلِ فِي هَذَا الْبَابِ: وَالْحَاصِلُ فِي هَذَا الْبَابِ، أَعْنِي بَابَ السَّهُو فِي الصَّلَاةِ، أَنَّ سُجُودَ السَّهُو إِنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ نَقَصَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ زَادَ شُيْعًا فِي صَلَاتِهِ نَاسِيًا، وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ السَّهُو الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهَا بَيْنَ الرِّجَالِ شَيْعًا فِي صَلَاتِهِ نَاسِيًا، وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ السَّهُو الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهَا بَيْنَ الرِّجَالِ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

## بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَلَمَّا كَانَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ بِالْأَعْمَالِ الْيَسِيرَةِ الَّتِي تُقَرِّبُ الْمَرْءَ إِلَى اللهِ زُلْفَة، وَتَكُويِنُ الْمَحَبَّةِ وَالْمُودَّةِ وَالْأُلْفَةِ بَيْنَ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ، شَرَعَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ اللهِ زُلْفَة، وَتَكُويِنُ الْمَحَبَّةِ وَالْمُودَّةِ وَالْأُلْفَةِ بَيْنَ الْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ، شَرَعَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ عَلَى هَذَا النَّمَطِ، وَكَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيمَا يَلِيكَ جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ عَلَى هَذَا النَّمَطِ، وَكَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيمَا يَلِيكَ الْبَيَانُ عَنْ أَحْكَامِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ.

مَعْنَى لَفْظِ الْجَمَاعَةِ: لَفْظُ الْجَمَاعَةِ اسْمٌ مِنْ جَمَعَ يَجْمَعُ جَمْعًا، وَهُو تَضَامُّ الشَّيْءِ وَاجْتِمَاعُهُ، وَنَقِيضُهُ التَّفَرُّقُ، وَالْجَمَاعَةُ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَتُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَ جُمُوعَةٍ مِنَ الْأَعْدَادِ، وَأُمَّا الْمُرَادُ هُنَا: مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُصَلِّينَ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ مَعًا فِي الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ الْوَاحِدِ تَحْتَ قِيَادَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَنَقِيضُهُمُ الْمُنْفَرِدُ أَوِ الْفَذُّ، وَسُمُّوا بِذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ يَجْتَمِعُونَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فَيُصَلُّونَ جَمَاعَةً.

مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مَشْرُوعَةٌ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ، مِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْكِ: « مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامَنَّ فِيهِمْ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ » أَ خُرَجَهُ النَّسَائِيُّ. النَّسَائِيُّ.

حُكْمُهَا: وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَطَاعَ حُضُورَهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ قَالَ: مَنْ وَجُوبِهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَب، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤذَّنَ

<sup>1-</sup> أخرجه النسائي برقم: (846) عن أبي الدرداء رضى الله عنه.

لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَامَتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ بَيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَامَتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» أَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

1- أخرجه البخاري: (7224) ومسلم: (651)

2- أخرجه البخاري: (645) ومسلم: (650)

تَرْكِهِ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَجْوِبَةٍ ذَكَرَ بَعْضَهَا النَّوَوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ، وَذَكَرَهَا الشَّوْكَانِي بِكَامِلِهَا فِي النِّيلِ نَقْلًا مِنَ الْفَتْحِ، وَأَذْكُرُ لَكَ أَهَمَّهَا بِالْاخْتِصَارِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ عَلَيْ اللَّوَجُّهِ إِلَى الْمُتَحَلِّفِينَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِيُحَرِّقَ بُيُوتَهُمْ ثُمَّ تَرَكَ مَا هَمَّ بِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَلَوْ كَانَتِ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةً لَمَا تَرَكَهُ.

الثَّانِي: أَنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ، وَأَنَّ هَوُلَاءِ الْمُتَحَلِّفِينَ مُنَافِقُونَ، إِذْ يَطْنَ الْحَدِيثَ مَنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ يُؤْثِرُونَ الْعَظْمَ السَّمِينَ عَلَى شُهُودِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ يُؤْثِرُونَ الْعَظْمَ السَّمِينَ عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَةِ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، فَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّهْدِيدَ لَيْسَ لِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ بِحُصُوصِهِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي الْحَتِّ عَلَى مُحَالَفَةِ فِعْلِ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ التَّشَابُّهِ بِهِمْ، لَا لِخُصُوصِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، حَكَاهُ الْحَافِظُ عَنِ الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيرِ فِي النَّشَبُّهِ بِهِمْ، لَا لِخُصُوصِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، حَكَاهُ الْحَافِظُ عَنِ الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيرِ فِي النَّشَبُّهِ بِهِمْ، لَا لِخُصُوصِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، حَكَاهُ الْحَافِظُ عَنِ الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيرِ فِي النَّشَبُهِ بِهِمْ، لَا لِخُصُوصِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ، حَكَاهُ الْحَافِظُ عَنِ الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيرِ فِي النَّشَابُهِ فِي النَّانِ الْمُنْتِرِ فِي النَّانِ الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ فَي النَّانِ الْمُنْتِرِ فَي الْمُنْتِرِ فِي النَّانِ الْمُنْتِرِ اللْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ الْمُنْتِرِ الْمُنْتِرِ الْمُنْتِرِ الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ الْمُنْتِرِ فَي الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ اللْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ فِي الْمُؤْتِرِ الْمُنْتِيرِ فَي الْمُنْتِرِ فِي الْمُنْتِرِ الْمُنْتِرِ فَي الْمُنْتِيرِ اللَّهُ الْمُنْتِيرِ الْمُنْتِقِينِ الْمُنْتِيرِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُنْتِلُ الْمُنْتِيرِ فِي الْمُنْتِيرِ فِي الْمُنْتِيرِ فِي الْمُنْتِيرِ عَلَيْنِ الْمُنْتِيرِ فَي الْمُنْتِيرِ عَلَيْلِ عَلَى الْمُنْتِيرِ الْمُنْتِيرِ الْمُنْتِيرِ عَلَيْلِ الْمُنْتِيرِ الْمُنْتِيرِ الْمُنْتِيرِ عَلَيْلِ الْمُنْتِيرِ الْمُنْتِيرِ الْمُنْتِيرِ عَلْمُنْتِيرِ الْمُنْتِيرِ عَلَيْلِ الْمُنْتِيرِ عَلَى الْمُنْتِيرِ عَلَيْلِ الْمُنْتِيرِ عَلَيْلِ الْمُنْتِيرِ الْمُنْتِيرِ عَلَيْلِي الْمُنْتِيرِ عَلَيْلِي الْمُنْتِيرِ عَلَى الْمِنْتِيرِ عَلَى الْمُنْتِيرِ عَلَيْلِ الْمُنْتِيرِ عَلَى الْمُنْتِيرِ عَلَيْلِ الْمُنْتِيرِ عَلَى الْمُنْتِيرِ عَلَى الْمُنْتِيرِ الْمُنْتِيرِ عَلَى الْمُنْتِيرِ عَلَى الْمُنْتِيرِ عَلَيْتِ

الرَّابِعُ: أَنَّ الْجَمَاعَةَ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ، حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضُ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي الْإِكْمَالِ.

الْحَامِسُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي الْحَدِيثِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لَا بَقِيَّةُ الصَّلَوَاتِ، قَالَهُ أَبُو الْحَامِسُ: أَنَّ الْمُوْمِعِ، وَأَيَّدَهُ بِمَا تَرَجَّحَ لَدَيْهِ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ.

وَهَذَا بَعْضُ أَجْوِبَةِ الذَّاهِبِينَ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ، وَهَذَا بَعْضُ أَجْوِبَةِ الذَّاهِبِينَ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ، وَهِيَ أَهَمُّهَا وَأَقْوَاهَا، غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ تَعَقُّبَاتٍ فِيهَا، فَالصَّحِيحُ الَّذِي تُؤَيِّدُهُ الْقَوَاعِدُ

الشَّرْعِيَّةُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الذَّهِبُونَ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْجَمَاعَةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ لَمَا هَدَّدَ النَّبِيُّ عَلِي ۗ تَارِكَهَا بِالتَّحْرِيقِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرُوا مِنْ أَنَّهُ عَلَيْ هُمَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، فَهَذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى إِسْقَاطِ وُجُوبِهَا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ مَا هَمَّ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُفْضِى ذَلِكَ إِلَى أَشْيَاءَ مُضِرَّةٍ، فَيُصِيبَ الْبُرَآءَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَأَمَّا مَا عَلَّلُوا بِهِ مِنْ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ، فَهَذَا جَيِّذُ، إِذْ أَنَّ الصَّحَابَةَ يَكُونُونَ مَعَهُ عَلَيْكَ إِ فِي مُعْظَمِ أَوْقَاتِهِمْ وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَتَسَلَّلَ أَحَدُهُمْ وَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ تَوَهَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ جَائِزٌ وَلَا يَتَحَتَّمُ عَلَيْهِ شُهُودُ الْجَمَاعَةِ، فَهَدَّدَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِالتَّحْرِيقِ تَنْبِيهًا لَهُمْ عَلَى وُجُوبِهَا وَتَحْذِيرًا مِنْ صَنِيعِ الْمُنَافِقِينَ، وَأُمَّا مَا حَكَى الْقَاضِي عِيَاضُ مِنْ أَنَّ الْجَمَاعَةَ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي أُوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ، فَهَذَا دَعْوَى مَحْضٌ، إِذْ أَنَّ الْقَوْلَ بِالنَّسْخِ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى التَّارِيخ، وَأَمَّا مَا ذَكَرُوا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي الْحَدِيثِ صَلَاةُ الْجُمْعَةِ لَا سَائِر الصَّلَوَاتِ، فَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ صَلَاةُ الْجُمْعَةِ بِخُصُوصِهَا، وَقَدِ اسْتُفِيدَ مِنْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا صَلَاتَا الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ كَمَا وَقَعَ ذِكْرُ الْعِشَاءِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ، كَمَا تُبَتَ الْجَزْمُ بِالْجُمُعَةِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، فَاسْتَبَانَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالْجُمْعَةِ فَقَطْ، وَأَنَّهُ عَلِي ۚ قَالَ ذَلِكَ لَا مَرَّةً، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنْ حَدِيثِ فَضْل الْجَمَاعَةِ بِأَنَّ إِثْبَاتَ صِفَةِ الْفَضِيلَةِ فِي كُلِّ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ وَالْجَمَاعَةِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، فَهَذَا لَيْسَ بِتَحْقِيقٍ، لِأَنَّ الْمُشَارَكَةَ فِي إِثْبَاتِ صِفَةِ الْفَضِيلَةِ لَا تَدُلُّ عَلَى إِسْقَاطِ وُجُوبِ

الْأَفْضَلِ، وَهُنَاكَ أَدِلَّةُ أُخْرَى عَلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ، عَدَلْنَا عَنْ ذِكْرِهَا خَشْيَةَ التَّطْوِيلِ، وَهُنَاكَ أُدِلَّةُ أُخْرَى عَلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَةِ، عَدَلْنَا عَنْ ذِكْرِهَا خَشْيَةَ التَّطْوِيلِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا: وَلِمَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ حِكَمُّ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا كَثْرَةُ الثَّوَابِ وَتَثْقِيلُ الْمِيزَانِ مَعَ الدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمِنْهَا تَكُويِنُ الْمَحَبَّةِ وَالْمَوَدَّةِ وَالْمُودَةِ وَالْمُجْتَمَعِ، فَإِنَّ اجْتِمَاعَ النَّاسِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِطَلَبِ مَرْضَاتِ وَالْمُؤْدِ وَالْمُجْتَمَعِ، فَإِنَّ اجْتِمَاعَ النَّاسِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِطَلَبِ مَرْضَاتِ حَالِقِهِمْ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَوَدَّةِ وَالْأُلْفَةِ بَيْنَهُمْ، وَمِنْهَا التَّعَارُفُ وَالتَّوَاصُلُ وَالْمُؤَاخَاتُ بَيْنَهُمْ، فَيتَوَلَّدَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَوَدَّةِ وَالْأُلْفَةِ بَيْنَهُمْ، وَمِنْهَا التَّعَارُفُ وَالتَّوَاصُلُ وَالْمُؤَاخَاتُ بَيْنَهُمْ، فَيتَوَلَّدَ مِنْ ذُلِكَ حَيْرُ كَثِيرٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

فَصْلُهَا: وَيَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَا لِلْجَمَاعَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخُطْ خُطُوةً إِلَّا رُفِعَتْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخُطْ خُطُوةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا خَطِيئَةُ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي لَهُ بِهَا خَطِيئَةُ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ اخْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاهُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ اللهُ الصَّلَاةَ »2

1- أخرجه البخاري برقم: (646) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

**-2** أخرجه البخاري: (647) ومسلم: (649)

بِكُمْ تَنْعَقِدُ مِنَ النَّاسِ؟ وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ بِاثْنَيْنِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ مِنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْبُحَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا » 1

وَوَجْهُ دَلَالَةِ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ الْخِطَابُ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ، فَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْخِطَابَ مُوجَّهُ لِللَّا الْمَامِ وَمَنْ مَعَهُ، وَهُنَاكَ مُوجَّهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ انْعِقَادُ الْجَمَاعَةِ بِالاَثْنَيْنِ الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ، وَهُنَاكَ مُوجَّهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ انْعِقَادُ الْجَمَاعَةِ بِالاَثْنَيْنِ الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ، وَهُنَاكَ اعْتِرَاضَاتُ لَا تَنْتَهِضُ لِمُقَاوَمَةِ مَا ذَكَرْنَا لَكَ.

بِكُمْ تُدْرِكُ الْجَمَاعَةُ؟ وَتُدْرِكُ فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ مَعَ الْإِمَامِ، فَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَة وَحَصَلَتْ لَهُ الدَّرَجَاتُ مَعَ الْإِمَامِ الْمَذْكُورَةُ لِإْمَامِ، فَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ الْمَذْكُورَةُ لِلْجَمَاعَةِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ الْمَذْكُورَةُ لِلْجَمَاعَةِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ. أَيْ دَحَلَ فِي مُسَمَّى مَنْ صَلَّى الْجَمَاعَة حَيْثُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا » 2 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. أَيْ دَحَلَ فِي مُسَمَّى مَنْ صَلَّى الْجَمَاعَة حَيْثُ يَتَرَبَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ مَا يَتَرَبَّبُ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ جَمِيعَ الرَّكَعَاتِ مِنَ الْفَضْلِ وَالثَّوَابِ حَاشَا يَتَرَبَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ مَا يَتَرَبَّبُ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ جَمِيعَ الرَّكَعَاتِ مِنَ الْفَضْلِ وَالثَّوَابِ حَاشَا يَتَرَبَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ مَا يَتَرَبَّبُ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ جَمِيعَ الرَّكَعَاتِ مِنَ الْفَضْلِ وَالثَّوَابِ حَاشَا تَوَابُ كَاتُ الْحَصُورَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَفَضْلَ ذَلِكَ، إِذْ أَنَّ هَذَا حَاصٌّ بِمَنْ تَعَجَّلَ الْحُضُورَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَباللّهِ التَّوْفِيقُ.

مَاذَا يَصْنَعُ الْمَسْبُوقُ إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا؟ إِذَا جَاءَ الْمَسْبُوقُ الصَّلَاةَ وَوَجَدَ الْإِمَامَ عَلَى حَالٍ كَأَنْ يَجِدَهُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا، فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ وَيَصْنَعُ مَا

<sup>1</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة: (630) 2 أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة: (580) ومسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة: (607) واللفظ له.

يَصْنَعُهُ، لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ » أَ خُرَجَهُ التِرْمِذِيُّ، وَهُوَ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ » أَ أَخْرَجَهُ التِرْمِذِيُّ، وَهُو صَحِيحٌ.

كَيْفِيَّةُ إِنْيَانِ الْمَسْبُوقِ بِمَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ: إِذَا أَذْرَكَ الْمَسْبُوقُ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، كَالرَّابِعَةِ الْأَخِيرَةِ فِي إِحْدَى الظُّهْرَيْنِ، أَوِ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهُ يَشِي عَلَى صَلَاتِهِ بِأَنْ تَكُونَ هَذِهِ الرَّكْعَةُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، فَيَقُومُ وَيَأْتِي بِالثَّانِيَةِ مَعَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْعِشَاءِ، ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ تَمَامِهَا جُلُوسَ التَّشَهُّدِ الْفُاتِحَةِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْعِشَاءِ، ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ تَمَامِهَا جُلُوسَ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، ثُمَّ يَأْتِي بِبَقِيَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَةَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ، وَإِنْ كَالَوْ وَمَا إِنْ أَذُركَ رَكْعَتَيْنِ الْقُولَ بِاللَّانِيَةِ مَعَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ زِيَادَةً عَلَى الْفَاتِحَةِ أَيْضًا، وَاللَّ وَيَا اللَّهُ إِلَى الْمُعْرِبِ، فَإِنَّةُ بِالثَّانِيَةِ مَعَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ زِيَادَةً عَلَى الْفَاتِحَةِ أَيْضًا، وَالْمَالُ فَي بِاللَّانِيةِ مَعَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ زِيَادَةً عَلَى الْفَاتِحَةِ أَيْضًا، وَلَا لَكَ اللَّهُ عَلَى الْقَوْلَ بِالْإِنْمَامِ وَالْبَنَاءِ وَالْوَقَارِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي أَعْنِي الْقُولَ بِالْإِنْمَامِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْصَلَاةِ، فَعَنْهُ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ، عَنِ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلا عَلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلا النَّيْتِ عَلَى الْعَلَامُ وَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا ﴾ أَحْرَجَهُ الْبُحَارِيُكُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلا السَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلا السَمِعْتُمْ الْوَقَارِ، وَلَا قَامَةُ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلا اللَّوْفَادِ وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَعْمُوا إِلَى الصَّلَاقِ وَمَا أَذُوكُ وَلَى الْمَالُولُ وَمَا أَذُولُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا اللْعَلَا الْمَالِولَا وَمَا فَاتَكُمْ فَالَةً فَامُ الْمُؤْولِ الْمَعْلَالُهُ اللْمُعْرَاقِ وَالْمَا أَنْوَالَالِهُ وَالْمَا

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلْ، يَقْضِي الصَّلَاةَ بِأَنْ تَكُونَ هَذِهِ الرَّكْعَةُ هِيَ آخِرُ صَلَاتِهِ، حَيْثُ يَجْلِسُ يَأْتِي بِالرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ الْتَيْنِ فَاتَاهُ بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ، ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأُوسَطِ، ثُمَّ يَأْتِي بِالثَّالِثَةِ تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، يَقْرَأُ فِيهَا بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ، ثُمَّ لِلتَّشَهُّدِ الْأُوسَطِ، ثُمَّ يَأْتِي بِالثَّالِثَةِ تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، يَقْرَأُ فِيهَا بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ، ثُمَّ

<sup>1-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (591) وهو صحيح.

يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْكَتَابِ وَالسُّورَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالسُّورَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ، ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَهُمَا فَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ بِالْجُلُوسِ، ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَهُمَا فَيتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ الْحُنَابِلَةِ، أَخْذًا بِرِوَايَةِ (فَاقْضُوا) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ، وَهِي رِوَايَةُ الزُّهْرِي عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: (572)

وَجَمَعَ مَالِكُ بَيْنَ الرِّوايَتَيْنِ فَحَمَلَ رِوَايَةً (فَأَتِمُّوا) عَلَى الْأَفْعَالِ، وَرِوَايَةَ: (فَاقْضُوا) عَلَى الْأَقْوَالِ، فَيكُونُ بَانِيًا فِي الْأَقْعَالِ، وَقَاضِيًا فِي الْأَقْوَالِ، أَيِ الْقِرَاءَةَ، فَيَقْرَأُ فِي النَّائِيَةِ الَّتِي فَصْيِهَا بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ، ثُمَّ يَأْتِي بِالتَّالِقَةِ وَيَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَالسُّورَةِ أَيْضًا، ثُمَّ يَأْتِي بِالرَّابِعَةِ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكَتَابِ فَقَطْ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَدْرَكَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فِي الظُّهْرِ، أَو الْعَصْرِ، أَو الْمَعْرِب، أَوِ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالرَّابِعَةِ وَالسُّورَةِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَضَاءِ فِي الْأَقْوَالِ، وَالْبِنَاءِ فِي الْمُغْرِبِ بِالْقَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَضَاءِ فِي الْأَقْوَالِ، وَالْبِنَاءِ فِي الْمُغْرِبِ بِالْقَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَضَاءِ فِي الْأَقْوَالِ، وَالْبِنَاءِ فِي الْمُعْرِبِ بِالْقَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَضَاءِ فِي الْمُقْوَالِ، وَالْبِنَاءِ فِي الْمُعْرِبِ بِالْقَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَضَاءِ فِي الْمَعْنِي مِنَ الْقَوْلِ ، وَالْبَقْولِ ، وَالْمُولِ السَّافِعِيُّ مِنَ الْقَوْلِ ، وَالْمُولِ الْمَعْرِبِ بِالْقَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ، وَقَدَا مُونَ مَنْ حَيْثُ الْأَعْتَقِي الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمِدَاءِ اللَّالِولِيَةِ الرَّهُمِي عَلَى الْإِنْمَامِ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ فَضَاءً فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا وَاللهُ أَعْلَمُ.

الْأَعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِلتَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ: وَقَدْ سَبَقَ لَكَ أَنَّ الْقَوْلَ الْمُحَقَّقَ فِي حُكْمِ الْأَعْدُارُ الْمُبِيحَةُ لِلتَّخَلُفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ: وَقَدْ سَبَقَ لَكَ أَنَّ الْقَوْلَ الْمُحَقَّقَ فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ عَلَى أَعْيَانِ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ

كَذَلِكَ فَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمَانِعِ مِنْ حُضُورِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، فَيَجُوزُ فَهُنَاكَ أَعْذَارُ تُبِيحُ التَّحَلُّفَ عَنْ حُضُورِهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ: الْمَرَضُ، فَيَجُوزُ فَهُنَاكَ أَعْذَارُ تُبِيحُ التَّحْلُونَ عَنْ حُضُورِهَا أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، لِأَنَّ الدِّينَ مَبْنِيُّ عَلَى التَّيْسِيرِ، لِلْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ حُضُورَهَا أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، لِأَنَّ الدِّينَ مَبْنِيُّ عَلَى التَّيْسِيرِ، وَالتَّكْلِيفَ مَرْفُوعُ مَعَ الْعَجْزِ، وَيَلْحَقُ بِالْمَرِيضِ الْمُمَرِّضُ الَّذِي يَقُومُ بِعِنَايَةِ مَرِيضِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُمَرِّضُهُ غَيْرُهُ.

وَمِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ أَيْضًا الْمَطَّرُ، وَشِدَّةُ الْبَرْدِ وَالرِّيحِ، فَمَتَى نَزَلَ الْمَطَّرُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْبَرْدُ وَالرِّيحُ سَقَطَ وُجُوبُ الْجَمَاعَةِ عَنِ الْمَرْءِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ نَافِعٍ: ﴿ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ يَامُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ يَامُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ يَامُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَامُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَامُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَامُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ فَي الرِّحَالِ، ثُمُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ يَامُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ » أَ خُرَجَهُ مُسْلِمٌ (697). أَيْ فِي دِيَارِكُمْ وَمَنَازِلِكُمْ. وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ الَّتِي تُوصِيلُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْوَحْلُ الْكِثِيمُ أَو الْكَثِيمُ أَوْمُوبُ الْمُعْذِي الْمُسْجِدِ الْوَحْلُ الْكَثِيمُ أَوْمَ الْمُعْوِلُ الْمُسْجِدِ الْوَحْلُ الْكِثِيمُ أَو الْمَاءُ، فَفِي كُلِ مِنَ الْحَالَتَيْنِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْوُجُوبُ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا شِدَّةُ الْجُوعِ مَعَ حُضُورِ الطَّعَامِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ مُدَافَعَةُ الْأَخْبَثَيْنِ، فَمَنْ أَصَابَهُ الْجُوعُ وَحَضَرَ الطَّعَامُ وَالصَّلَاةُ قَائِمَةً سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ الْأَخْبَثَيْنِ، فَمَنْ أَصَابَهُ الْجُوعُ وَحَضَرَ الطَّعَامُ وَالصَّلَاةُ قَائِمَةً سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ الْأَخْبَثَانِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، الْأَخْبَثَانِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: « لَا صَلَاةَ بِحَصْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُو يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1-</sup> أُخْرَجَهُ مسلم (697).

<sup>-2</sup> أخرجه مسلم برقم: (560) عن عن عائشة رضي الله عنها.

وَمِنْ ذَلِكَ حَوْفُ طَالِمٍ أَوْ عَدُوٍّ فِي طَرِيقِهِ يُؤْذِيهِ بِأَخْذِ مَالِهِ أَوْ ضَرْبِهِ أَوْ مَا فِي مَعْنَى فَلِكَ، وَجَمِيعُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مُتَّفَقُ عَلَيْهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَيَلْحَقُ بِهَا كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهَا فَلِكَ، وَجَمِيعُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ مُتَّفَقُ عَلَيْهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَيَلْحَقُ بِهَا كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْأَعْذَارِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتُؤَيِّدُ ذَلِكَ الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ كَالْقَاعِدَةِ: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَأَنَّ اللهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. التَّوْفِيقُ.

## بَابٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَالصُّفُوفِ

وَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ مِنْ أَفْضَل الْقُرْبَاتِ الْبَدَنِيَّةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَبِهَا يُنَاجِي الْعَبْدُ رَبَّهُ، أُمَرَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ بِاتِّحَادِ لَهَا مَكَانٍ طَيِّبٍ مُطْمَئِنِ مِنَ الْأَرْضِ لِأَدَائِهَا فِيهِ، وَسَمَّاهُ مَسْجِدًا، وَالْمَسَاجِدُ مِنْ أَحَبِّ الْمَوَاضِعِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، لِكَوْنِهَا بُيُوتَ اللهِ تَعَالَى الَّتِي تُعَمَّرُ بِذِكْرِ اسْمِهِ فِيهَا، وَأُوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِنَاءُ مَسْجِدِهِ الَّذِي هُوَ الْعَاصِمَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْعَالَمِيَّةُ الْأُولَى، وَكَفَى بِهَذَا فَضَّلًا وَدَرَجَةً لِلْمَسْجِدِ. مَعْنَى لَفْظِ الْمَسَاجِدِ: الْمَسَاجِدُ جَمْعُ مَسْجِدٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ السِّينِ وَكَسْرِ الْجِيمِ اسْمُ الْمَكَانِ مِنْ سَجَدَ يَسْجُدُ سُجُودًا، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ التَّطَامُنُ وَالذُّلَّ، وَالتَّطَامُنُ: الْانْخِفَاضُ وَالْانْحِنَاءُ، وَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ اشْتِقَاقُ لَفْظِ السُّجُودِ الشَّرْعِي، لِأَنَّ الْمُصَلِّي يَتَذَلَّلُ لِلَّهِ تَعَالَى بِانْحِنَائِهِ وَوَضْعِ جَبْهَتِهِ عَلَى الْأَرْضِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَهُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَالْمُرَادُ بِالسُّجُودِ الَّذِي اشْتُقّ مِنْهُ اسْمُ الْمَسْجِدِ الصَّلَاةُ نَفْسُهَا، وَهُوَ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلّ، أَيْ تَسْمِيَّةَ الشَّيْءِ بِبَعْض جُزِئِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ » البقرة: (43) أَيْ وَصَلَّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ، وَذَلِكَ أَنَّ السُّجُودَ مِنْ أَفْضَل أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وَبِهِ يَزِيدُ قُرْبُ الْعَبْدِ إِلَى رَبِّهِ، وَباللهِ التَّوْفِيقُ.

فَصْلُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ: وَقَدْ حَضَّ الشَّارِعُ عَلَى مَطْلُوبِيَّةِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِمَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ كَوْنِهِ بَيْتًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِضَافَةُ الْمَسْجِدِ إِلَيْهِ إِضَافَةُ التَّشْرِيفِ، وَيَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى فَضْلِ ابْتِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَدِيثُ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ عَلَى فَضْلِ ابْتِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَدِيثُ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ: « أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ

الْمَسْجِدِ، فَكُرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ يَقُولُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ  $*^1$  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْ الله كَهُ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قُطَاةٍ، بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » وَقُطَاةٍ » فَوْلُهُ: « مَفْحَصِ قُطَاةٍ » بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: عُشُّهَا الَّذِي تَسْكُنُ فِيهِ وَتَبِيضُ، وَ«قُطَاةٍ » بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: عُشُّهَا الَّذِي تَسْكُنُ فِيهِ وَتَبِيضُ، وَهُطَاةٍ » بِفَتْحِ الْمَسْجِدِ، بِفَتْحِ الْقَافِ، وَهِيَ طَائِرٌ فِي حَجْمِ الْحَمَامِ، وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي التَّرْغِيبِ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ مَفْحَصَ قُطَاةٍ لَا يَكُونُ مَسْجِدًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ: وَلَا يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ كَمَا لَا يَجُوزُ النّبِيُ عَلَى اللّهُ وَرَجَرَ النّبِيُ عَلَيْهَا، وَقَدْ بَالَغَ الشّرْعُ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَزَجَرَ النّبِيُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَا مَسْجِدًا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا، وَقَدْ بَالَغَ الشّرْعُ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهَ اللّهُ مُسَاجِدَ » 3 مَسَاجِد » 3 مَسَاجِد بَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسٍ وَهُو يَقُولُ: « أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ » 4

<sup>1-</sup> أُخْرَجَهُ مسلم (1218)

<sup>2-</sup> أخرجه أحمد برقم: (2157) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: (1330) ومسلم في كتاب المساجد، باب النهى عن بناء المساجد على القبور: (529)

<sup>4-</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور: (1216)

وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْهُمُ الْأَوْمَةُ الْأَرْبَعَةُ الْأَرْبَعَةُ وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَثْمِةِ كَالتَّوْرِي، وَالْأَوْزَاعِي، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُويَهُ، وَحُلْقٌ سِوَاهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ سَلَقًا وَحَلَقًا، وَلَمْ يَشُدَّ عَنْ ذَلِكَ لِلسَّالُونَ الْمُضَوِّةُ، وَحُلْقٌ سِوَاهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ سَلَقًا وَحَلَقًا، وَلَمْ يَشُدُّ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا الضَّالُونَ الْمُضْوِينَ مِنْ الْمُصُلُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ عُبَادِ الْقُبُورِ الَّذِينَ يَدُعُونَ مَنْ دُونَ اللهِ يَعَانَ اللهِ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالْأَهْوَاءِ. وَاللهِ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالْأَهْوَاءِ. وَأَمَّا بِنَاءُ النَّيِيِ وَيَعَوْمُ مُونَ إِلَيْهِمْ بَحَوَائِحِهِمْ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالْأَهْوَاءِ. وَأَمَّا بِنَاءُ النَّيِي وَيَعَوْمُ الْمُشْرِكِينَ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ، الْقَدِيمَةِ فَنُبُونَ مَقْبَرَةً أَصْلًا لَمْ تَكُنْ عِلَّةٌ النَّهْيِ مَوْجُودَةً حِينَفِدٍ، وَهِي حَشَيةُ الْمُشْرِكِينَ الْقَدِيمَةِ فَنُبُوتُ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ الْقَدِيمَةِ فَنُبُشَتْ، وَإِيقُهُمْ لِكَشْفِ ضُرِّ أَوْ حُصُولِ نَفْعٍ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْقَدِيمَةِ فَنُبُشَتْ، وَإِيلَةُ عَلَى الْمَعْرَةِ وَالنَّعَاءِ إِلَيْهِمْ لِكَشْفِ ضُرِّ أَوْ حُصُولِ نَفْعٍ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْقَدِيمَةِ فَنُبُوثِ الْمُعْرَدِيمَةِ وَلَاحَارِثِ النَّوْمِي وَالْمَالِهِمَا، وَلِإِحْمَاعُ مَلَوْ الْإِسْلَالِهِمَا مَلُو اللَّهُونِ مَلَى الْمَوْتَى وَالصَّحِيمِ مَا عَلَى التَحْوِيمِ مَعَى التَّحْوِيمِ مَعَى التَّحْوِيمِ مَعَى اللَّهُ وَيْقَ الْإِسْلَامِ، مَعَ أَنَّ الْحَقَى الْمُولِي الْمَالَعِ مَلَى الْقَوْمِيقُ مَا عَلَى التَعْوِيمِ مَا عَلَى التَعْوِيمِ عَلَى التَّحْوِيمِ مَا عَلَى التَعْوِيمِ مَا عَلَى اللْهُ مُؤْلِكُولِكَ، وَالصَّعَامِ مَا عَلَى التَعْوِيمُ مَا عَلَى اللْعَرَاثِ مَا الْمَالِكَ، وَالصَّعُولُ لَكَ مَا وَكُونُ لَكَى الْمَالِقُ مَلَى الْمَالِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُولِعُ مَا مَلَكُولُ الْمُؤْلُولُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُوالِلُهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ مَا الْ

حُكُمُ تَعَدُّدِ الْمَسَاجِدِ: لَا بَأْسَ بِتَعَدُّدِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، كَتَعَدُّدِهَا فِي الْبَلَدِ، أَوِ الْمَدِينَةِ الْوَاحِدَةِ، بَلْ، قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ لَاسِيمَا فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي كَثُرَ فِيهِ النَّاسُ حَيْثُ يَضْطُرُّ ذَلِكَ إِلَى تَعَدُّدِهَا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسَاجِدِ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا الْحَمْسُ الصَّلَوَاتُ فَقَطْ وَالَّتِي تُصَلَّى الْجُمُعَةُ فِيهَا، أَي الْمَسَاجِدِ الَّتِي تُصَلَّى الْجُمُعَةُ فِيهَا، أَي الْمَسَاجِدِ الَّتِي تُصَلَّى وَيَهَا الْحَمْسُ الصَّلَوَاتُ فَقَطْ وَالَّتِي تُصَلَّى الْجُمُعَةُ فِيهَا، أَي الْمَسَاجِدِ الَّتِي تُصَلَّى وَيَهَا الْحَمْسُ الصَّلَوَاتُ فَقَطْ وَالَّتِي تُصَلَّى الْجُمُعَةُ فِيهَا، أَي النَّاسَ إِذْ الْجَوَامِعَ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ لِعَدَمِ الْاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، لِأَنَّ النَّاسَ إِذْ الْجَوَامِعَ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ لِعَدَمِ الْاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، لِأَنَّ النَّاسَ إِذْ ذَلِكَ لَمْ يَكْثُوا كَالْيَوْمِ حَيْثُ تَجِدُ الْبَلَدَ الْكَبِيرَ حِينَئِذٍ لَا يُجَاوِزُ حَارَةً صَغِيرَةً الْيُومَ مِنْ ذَاكَ لَمْ يَكْثُوا كَالْيَوْمِ حَيْثُ تَجِدُ الْبَلَدَ الْكَبِيرَ حِينَئِذٍ لَا يُجَاوِزُ حَارَةً صَغِيرَةً الْيُومَ مِنْ فَيَطُ

حَيْثُ التَّعْدَادُ السُّكَّايِيُّ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ سَعَةِ الْمُدُنِ بِكَثْرَةِ الْبُنْيَانِ، عَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ تَعَدُّدُهَا مِمَّا لَا يُحْمَدُ تَارَةً، بَلْ يَكُونُ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ يَكُونُ تَعَدُّدُ فِي الشَّارِعِ أَوِ الطَّرِيقَةِ الْوَاحِدَةِ مَا الْجَمَاعَةِ كَمَا يَصْنَعُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيُوْمَ، فَتَجِدُ فِي الشَّارِعِ أَوِ الطَّرِيقَةِ الْوَاحِدَةِ مَا يَرِيدُ عَلَى حَمْسَةِ مَسَاحِدَ مُتَجَاوِرَةٍ، وَلَوْ تَتَبَعْتَهَا تَجِدُ مَنْ يُصَلِّي فِي كُلِّ مِنْهَا لَا يَجَاوِرُونَ الصَّفَّ الْوَاحِدِ أَوِ الصَّقَيْنِ، وَبِجَانِبِ آخَرَ تَجِدُ بَعْضَ أَصْحَابِ الْمَجَالِسِ يُعْمَ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ يُجَاوِرُونَ الصَّفَّ الْوَاحِدِ أَوِ الصَّقَيْنِ، وَبِجَانِبِ آخَرَ تَجِدُ بَعْضَ أَصْحَابِ الْمُجَالِسِ يُعْمَ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ يَجُاوِرُونَ الصَّفَّ إِلَيْ مَنْ اللَّيْعِمْ مِنْ أَنَّهُ إِلَاعُمْ مِنْ أَنَّهُ إِلَا عَمْ مِنْ أَنَّهُ إِلَاعُمْ مِنْ أَنَّهُ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا تَكَاسُلًا وَجَهُلًا بِالْمَأْثُونِ ، عَيْرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَنْ الْيَعْرِهِمْ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا تَكَاسُلًا وَجَهُلًا بِالْمَأْثُونِ ، عَيْرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَنْ أَلِكَ إِلَى ذَلِكَ إِلَى ذَلِكَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا تَكَاسُلًا وَجَهُلًا بِالْمَأْثُورِ، عَيْرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَا اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ، كَأَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ لِأَصْحَابِ الْبِدَعَةِ الْمُكَورِقَ عَلَى مُحَارَبَةِ السَّنَةِ النَّاسَ إِلَيْهَا، كَالَّذِينَ يُحُوفَ نَعْمَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ تَعَدُّدِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ: وَكَذَلِكَ لَا يَبْحُوزُ تَعَدُّدُ الْجَماعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، كَمَا لَا يُسْتَحَبُّ الْجَماعَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَهُ إِمَامٌ رَاتِبُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، كَمَا لَا يُسْتَحَبُّ تَعَاقَبُونَ، فَهَذَا لَا بَأْسَ تَعَاقَبُونَ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بَعَاقَبُهَا عَلَى الدَّوَامِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ لِلْمُسَافِرِينَ الَّذِينَ يَتَعَاقَبُونَ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَعِلَّةُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفْرِيقِ الْجَمَاعَةِ وَالْأُمَّةِ، وَهُو مُنَافِ لِلْأَلْفَةِ وَالْمُودَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحِكَمِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا شُرِعَتِ الْجَمَاعَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ ذِكْرُهَا، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

« أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْبُصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ: أَلَا رَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ عِنْدَمَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لَا عَلَى الدَّوَامِ وَالْاسْتِمْرَارِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ: وَلَا يَجُوزُ الْبُزَاقُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فِي الْمَسْجِدِ، لِأَنَّ الْمَسْجِدِ

بَيْتُ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ أَجْدَرُ بِالتَّعْظِيمِ وَالتَّنْظِيفِ مِنْ كُلِّ قَذَرٍ وَدَرَنٍ، فَعَنْ أَنسٍ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » 2

اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » 2

مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فَيَ جِدَارِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى » 3 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

حُكْمُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ: وَلَا يَجُوزُ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ بِكَلَامٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا لَا تَجُوزُ الْخُصُومَةُ فِيهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ أَبِي بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا لَا تَجُوزُ الْخُصُومَةُ فِيهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ أَبِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (574)

<sup>(552)</sup> ومسلم برقم: (415)

<sup>(406)</sup>: أخرجه البخاري برقم(406)

وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (ثَلَاثًا) وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ » أَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. أَيْ خُصُومَاتِهَا، وَارْتِفَاعَ الْأَصْوَاتِ، وَاللَّغَطَ.

وَيُكْرَهُ الْمُبَالَغَةُ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ أَيْضًا، لَاسِيَمَا وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَيُكْرَهُ الْمُبَالَغَةُ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ أَيْضًا، لَاسِيَمَا وَقْتُ الصَّلَاةِ، بَلْ، يَتَوَسَّطُ فِي التَّشُويشُ عَلَى الْمُصَلِّينَ، لِأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ التَّشُويشُ عَلَى الْمُصَلِّينَ، وَيُسْتَشْنَي مِنْ ذَلِكَ الْأَذَانُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ نَشْدِ الضَّالَةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ: لَا يَجُوزُ نَشْدُ الضَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْعَلْمَاءِ، سَوَاءُ كَانَ ذَلِكَ بِمُكَبِّرِ الصَّوْتِ أَمْ لَا، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بِاللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا مَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَانَ : لَا رَدَّهَا اللهُ عَلْفَ أَن اللهُ عَنْهُ لَا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لُمْ تُبْنَ لِهَذَا ﴾ وَوَلَهُ مُسْلِمٌ. وَالضَّالَةُ هُنَا تَشْمَلُ جَمِيعَ الْمَشْعِدَ مَنَ الْحَيْوَانِ، وَالْأَمْفِقَةِ، وَالْأَطْفَالِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيهِ، بَلْ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ نَشْدِ الضَّالَّةِ، وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِيهِ، بَلْ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللهُ وَيَنْقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارِتَكَ » 3 رَوَاهُ النَّسَائِئُ.

حُكُمُ الْحَدِيثِ فِي الْمَسْجِدِ: يَجُوزُ التَّحَدُّثُ بِالْحَدِيثِ الْمُبَاحِ مِنَ الْأُمُورِ الدُّنُويَّةِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ اجْتِنَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

<sup>(432)</sup>: أخرجه مسلم برقم أخرجه

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم برقم: (568)

<sup>(10004)</sup> أخرجه النسائى في الكبرى برقم:

« أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي » 1 الْحَدِيثِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

حُكُمُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِلِ: يَجُورُ النَّوْمُ فِي الْمَسْجِدِ لِلرِّجَالِ وَالنِسَاءِ بِدُونِ كَرَاهَةٍ، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « مَا كَانَ لِعَلِيِّ اسْمٌ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ، وَعَنْ سَهْلِ بَنِ اللهِ عَلِيَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حُكْمُ دُخُولِ الْكَافِرِ الْمَسْجِدَ: وَلَا بَأْسَ بِدُخُولِ الْكَافِرِ وَالْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِ دُخُولِهِ إِيَّاهُ، بَلْ، ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ رَبْطُ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ بِسَارِيَةٍ مِنْ دَلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِ دُخُولِهِ إِيَّاهُ، بَلْ، ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ رَبْطُ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ بِسَارِيَةٍ مِنْ دَلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِ دُخُولِهِ إِيَّاهُ، بَلْ، ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ رَبْطُ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمُسْجِدِ وَهُوَ مُشْرِكُ إِذْ ذَاكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « بَعَثَ رَسُولُ سَوَارِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُشْرِكُ إِذْ ذَاكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « بَعَثَ رَسُولُ

<sup>1-</sup> أخرجه أخرجه البخاري بتمامه برقم: (439)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6280) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قوله: (إذا دعي بحا) أي الْكُنيَة، أي إذا كني بهذه الكنية: (أبي التراب) وقوله: (فلم يَقِلْ) أي لم ينام القيلولة، وهي النوم عندما انتصف النهار، يقال: قَالَ يَقِيلُ قَيْلًا وقَيْلُولَةً إذا نام في الظَّهِيرَة، أي نِصف النهار.

اللهِ ﷺ حَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَيِفَة يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبطُوهُ بِسَارِيَّةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. فَلَوْ كَانَ دُخُولُهُ الْمَسْجِد حَرَامًا لَمَا رَبَطُوهُ بِهَا، وَلاَّنْكَرَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُ ﷺ وَهُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: « الْيَهُودُ أَتُوا النَّبِي ﷺ وَهُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبُ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَعْتَضِدُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَقْوَا النَّبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَقْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ بِشَوَاهِدِهِ كَحَدِيثِ رَبُطِ ثُمَامَةَ الْمُتَقَدِّم، وَحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: هِ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ وَمُو مَكَدِيثِ أَنَسُ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ هُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ هُمَ عَقَلَهُ ثُمَّ عَقَلَ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ النَّيِيُ عَلَى جَمَلٍ فَقَالَ الْهُ الْبَيْنُ فَهُمُ وَلَيْهُمْ، فَقُلْنَا لَهُ: هَذَا الْأَبْيَصُ اللهُ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِي سَائِلُكَ » وَاللهُ عَنْهُ المَاجُلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّيِيُ عَلَى الْمُعَلِي، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِي سَائِلُكَ » وَسَاقَ الْحَدِيثَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وهُو حَسَنٌ.

حُكُمُ تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفَتِهَا: وَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ عَدَمُ اسْتِحْبَابِ تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفَتِهَا بِأَنْوَاعِ الزِّينَةِ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَحْجَارِ النَّفِيسَةِ الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفَتِهَا بِأَنْوَاعِ الزِّينَةِ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَحْجَارِ النَّفِيسَةِ الْفَالِيَةِ، وَكَذَلِكَ كِتَابَةِ آيَاتِ الْقُرْآنِ عَلَى جِدَارِهَا، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ اللهَ الْعَالِيَةِ، وَكَذَلِكَ كِتَابَةِ آيَاتِ الْقُرْآنِ عَلَى جِدَارِهَا، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَكَذِيثًا، وَعُمْدَتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2423)

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (488) وهو حسن بشواهده.

<sup>-3</sup> أخرجه أبو داود برقم: (486) وهو صحيح بشواهده.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ » أَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ عِلَّةَ ذَلِكَ إِلْهَاءُ الْمُصَلِّي عَنِ الصَّلَاةِ وَالْخُشُوعِ فِيهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْقَوْلَ بِكَرَاهَةِ كُلِّ مَا يُنَافِي الْخُشُوعِ فِيهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْقَوْلَ بِكَرَاهَةِ كُلِّ مَا يُنَافِي الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَصَبَقَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا وَسَبَقَ لَكَ أَيْضًا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَي جَهَمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهَمٍ، فَإِنَّا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي » 2 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

فَإِنْ كَانَ أَعْلَامُ الْحَمِيصَةِ تُلْهِي مِثْلَ النّبِيّ عَنْ صَلَاتِهِ بِالنّظَرِ إِلَيْهَا فَكَيْفَ بِمَا فِي الْمَسَاجِدِ الْيَوْمَ مِنْ أَنْوَاعِ الرّبِينَةِ وَالرّخَارِفِ الشّاغِلَةِ عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصّلاةِ، وَلِذَا تَجُدُ صَلَاةً كَثِيرٍ مِنَ الْمُصَلّينَ الْيَوْمَ لَا تَخْلُو مِنَ الْحَلَلِ وَالنّقْصِ، لَا تِّحَاذِ مَا يُنَافِي تَجدُ صَلَاةً كثيرٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ الْيَوْمَ لَا تَخْلُو مِنَ الْحَلَلِ وَالنّقْصِ، لَا تِّحَاذِ مَا يُنَافِي الْحُشُوعَ فِي مُصَلَّاهُمْ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُطبّقُهُ الْيَوْمَ، بَلْ، مُعْظَمُ النّاسِ الْيَوْمَ يَتَبَاهُونَ فِي تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفَتِهَا بِأَنْوَاعِ الزِينَةِ، وَالتّفَاحُرِ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ: مَسْجِدُنَا أَحْسَنُ مِنْ مَسْجِدِكُمْ؛

وَهَذَا لَا يَعْنِي عَدَمَ اسْتِحْبَابِ الْعِنَايَةِ بِالْمَسَاجِدِ مِنْ كَنْسِهَا، وَتَنْظِيفِهَا، وَتَفْرِيشِهَا بِالْمِسَاطَاتِ الْجَمِيلَةِ الْحَالِيَّةِ مِنَ الصُّورِ، وَإِنَارَتِهَا بِالْمَصَابِيحِ النَّيِّرَةِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ بِالْبِسَاطَاتِ الْجَمِيلَةِ الْحَالِيَّةِ مِنَ الصُّورِ، وَإِنَارَتِهَا بِالْمَصَابِيحِ النَّيِّرَةِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ

<sup>-1</sup> أخرجه أبو داود برقم: (448) وهو صحيح.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة: ( 752 ) ومسلم في كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام: ( 556 )

مِمَّا لَا يُنَافِي الْخُشُوعَ، بَلْ، هُوَ أَمْرٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَأَدِلَّتُهُ مَوْجُودَةٌ فِي كُتُبِ السُّنَّةِ، وَإِللهِ التَّوْفِيقُ.

جَوَازُ حُضُورِ النِّسَاءِ الْمَسْجِدَ: يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِأَدَاءِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَزْوَاجِهِنَّ أَنْ يَمْنَعْهُنَّ الْحُضُورَ إِلَّا إِذَا كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى خُرُوجِهِنَّ مَفْسَدَةٌ وَلَا يَنْبَغِي لِأَزْوَاجِهِنَّ أَنْ يَمْنَعُهُنَّ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ بَيْنَةٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ اللهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ اللهِ اللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبَّهُ سَبَّهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبَّهُ سَبَّهُ مَثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ اللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ اللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ اللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ اللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ اللهِ لَنَمْنَعُهُنَا اللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ اللهِ لَنَمْنَعُهُنَا اللهِ لَكُولُ اللهُ لَنَمْنَعُهُنَا اللهِ لَنَمْنَعُهُنَا اللهُ لَعُنُهُمَا اللهُ لَيْ اللهُ لَلْهُ لَلْهُ اللهُ لَا لَيْمُنَا اللهُ لَلْهُ لَلهُ اللهُ لَلْهُ لَلْهُ لَعُهُمَا اللهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لَا لِللهِ لَنَامُنَا لَهُ لَا لَا لَقُلْهُ لَاللهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَللهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَا لَا لَهُ لِلْكُولُ لَلْهُ لَلللهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَاللهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَا لَكُولُ لَاللهُ لَللّهُ لَلْهُ لَا لَلْهُ لَلْهُ لَعُلُولُ لَا لِلللهُ لَلْهُ لَا لَاللهُ لَا لَاللهُ لَلْهُ لَا لَاللهُ لَا لَاللهُ لَلْهُ لَا لَا لَا لِللْهُ لَا لَا لَاللهُ لَلْمُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَال

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: « لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ »

وَيُشْتَرَطُ فِي خُرُوجِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَسَاجِدِ أَنْ تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا إِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجِ، وَأَنْ تَسْتَأْذِنَ يَسْمَعُ صَوْتَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ تَخْتَنِبَ الطِّيبَ اللَّذِي تَفُوحُ رَائِحَتُهُ، وَالْحَلَاخِلَ الَّتِي يُسْمَعُ صَوْتَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الزِّينَةِ.

وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ صَلَاتُهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ، وَعَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ اللهِ، إِنِي أَحَبُّ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَحَبُّ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَحَبُ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَحَبُ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَحَبُ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِي أَحَبُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>1−</sup> أخرجه البخاري: (875) ومسلم برقم: (442)

دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي » أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ حَسَنُ.

وَذَلِكَ أَنَّ مُبَاعَدَتَهَا مِنْ بَيْتِهَا مِمَا لَا يُؤْمَنُ مِنْهَا الْفِتْنَةُ، وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الْمَرْأَةَ عُرْضَةُ لِلْفِتْنَةِ، فَالْفِتْنَةُ تَعْظُمُ بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَتَقِلُّ بِقَدْرِ بُعْدِهَا عَنْهُمْ، وَلِذَا عُرْضَةُ لِلْفِتْنَةِ، فَالْفِتْنَةُ تَعْظُمُ بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَتَقِلُ بِقَدْرِ بُعْدِهَا عَنْهُمْ، وَلِذَا كُرْضَةُ لِلْفِتْنَةِ، فَالْفِتْنَةِ عَيْرًا وَأَفْضَلَ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْجَمَاعَةِ، لِكَوْنِ ذَلِكَ أَمَنَّ مِنْهُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْجَمَاعَةِ، لِكَوْنِ ذَلِكَ أَمَنَّ مِنْهُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْجَمَاعَةِ، لِكُونِ ذَلِكَ أَمَنَّ مِنْهُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>1−</sup> أخرجه ابن حبان (2217) وهو حسن.

## فَصْلٌ فِي آدَابِ الْمَشْي إِلَى الْمَسْجِدِ وَالدُّخُولِ فِيهِ

يُسَنُّ لِمَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَنْ يَلْتَزِمَ مَا يَأْتِي مِنَ الْآدَابِ، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِهَا: الْمَشْيُ إِلَى الْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ: إِذَا سَمِعَ الْمَرْءُ النِّدَاءَ لِلصَّلَاةِ يَتَهَيَّأُ لَهَا مِنَ الطَّهَارَةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ دُكَانِهِ أَوْ إِدَارَتِهِ أَوْ مَجْلِسِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ الطَّهَارَةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ دُكَانِهِ أَوْ إِدَارَتِهِ أَوْ مَجْلِسِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَادِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَالَّهُ مِنْ بَالسَّكِينَةِ وَالْوَقَادِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَالَّهُ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُعْرَبَةُ وَالْوَقَادِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاللَّهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَادِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَالَةً وَالْوَقَادِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَالَا اللَّهُ الْبُحَارِيُّ (636)

الدُّعَاءُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَنْزِلِ: وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ، عَنْ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ، عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِنَّا وَلَا عَوْبَ مِنْ قَالَ (يَعْنِي إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ): إنسَم اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. يُقَالُ لَهُ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَقَقِيتَ، وَوُقِيتَ، وَوُقِيتَ، وَوُقِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ » أَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

دُعَاءُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ: وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ الدُّخُولِ، وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ عَلَيْ قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي اللهِ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ عَلَيْ وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ عَلَيْ وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ عَلَيْ وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ مَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ عَلَيْ وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ مَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ مَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ عَلَيْهِ وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ مَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ عَلَيْهِ وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ مَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَهُ التَرْمِذِيُ بِسَنَدٍ الصَّحِيحِ.

<sup>1-</sup> أخرجه الترمذي: (3426) وهو صحيح.

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي: (314) وهو صحيح.

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: « أَعُوذُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشّيْطَانِ الْمَسْجِدَ قَالَ: « أَعُوذُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشّيْطَانِ الشّيْطَانُ الشّيْطَانُ : حُفِظَ مِنِي سَائِرَ الرَّجِيمِ » قَالَ: أَقَطُّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشّيْطَانُ : حُفِظَ مِنِي سَائِرَ الْيَوْمِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَلَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَذَا يَوْمًا وَبِهَذَا غَدًا، وَنَظِيرُ ذَلِكَ التَّشَهُّدُ، وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ: وَيُسَنُّ لَهُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يَزْكَعَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةً لِلْمَسْجِدِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَى يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ » 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، بَلْ يُصَلِّيهِمَا مَتَى دَخَلْ الْمَسْجِدَ حَتَّى فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ عَنِ النَّهْيِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، النَّهْيِ عَنِ النَّهْيِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَهَذَا، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَنْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْجِدِ وَالْجَمَاعَةِ فِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْجِدِ وَالْجَمَاعَةِ فِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ الْمَعْقُودِ لِبَيَانِ أَحْكَامِ الصُّفُوفِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَهُو اللّهِ عَلَيْكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

1- أخرجه أبو داود: (466) وهو صحيح.

**2**- أخرجه البخاري: (1163) ومسلم: (714)

## فَصْلٌ فِي الصُّفُوفِ

وَلاَّ جَلِ تَحْقِيقِ حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْجَمَاعَةِ أَمَرَ الشَّارِعُ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يَكُونُوا كَالْبُنْيَانِ فِي التَّمَاسُكِ وَالتَّعَاضُدِ وَالتَّسَاوِي حَيْثُ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِنْدَمَا جَاءُوا لِلصَّلَاةِ، وَهُوَ وَلَفْظُ (الصَّفُوفِ) بِضَمِّ الصَّادِ وَالْفَاءِ جَمْعُ صَفِّ بِفَتْحِ الْأَوَّلِ مَعَ التَّشْدِيدِ، وَهُو مَصْدَرٌ مِنْ صَفَّ يَصُفُّ، وَهُوَ اسْتِوَاءُ الشَّيْءِ وَتَسَاوِيهِ فِي الْمُسْتَقَرِّ فِي الْأَصْلِ اللَّغوي. وَالْهُرَادُ بِالصَّفِّ هُنَا أَنْ يَقِفَ الْمَامُومِينَ وَرَاءَ الْإِمَامِ مُتَسَاوِيينَ فِي مَوْضِعِهِمْ، وَهُو مَا اللَّهُ وَيَقُ. وَاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكُمُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ: وَتَجِبُ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ » أَ خُرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَهُوَ مَذْهَبُ الْبُخَارِي وَبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ، وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فَجَزَمَ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِهَا أَخْذًا بِرِوَايَةِ: « مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ » وَقَالَ: لِأَنَّ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ أَخْذًا بِرِوَايَةِ: « مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ » وَفَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَّى أَنَّهَا سُنَّةٌ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ لَفْظِ: « مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ » كَمَا فَعَلَ ابْنُ بَطَّالٍ وَقَالَ: لِأَنَّ حُسْنَ الشَّيْءِ زِيَادَةٌ عَلَى تَمَامِهِ، قُلْتُ: وَالرَّاجِحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَالرَّاجِحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (723)

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » 1 بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » 1

وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ هَذَا: أَيْ يُوْقَعُ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَالْحِقْدَ وَالْجَقْدَ وَالْجَلِافِ الْقُلُوبِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِتَرْكِ الْوَاجِبِ، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ بَطَّالٍ وَاخْتِلَافِ الْقُلُوبِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا لِتَرْكِ الْوَاجِبِ، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ بَطَّالٍ وَعَيْرُهُ عَلَى السُّنِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْ: « مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ » فَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، إِلَّا وَعَدَم وُجُوبِهِ إِلَّا لِأَنَّ إِطْلَاقَ لَفْظُ الْحُسْنِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى سُنِيَّتِهِ وَعَدَم وُجُوبِهِ إِلَّا لِأَنْ إِطْلَاقَ لَفْظُ الْحُسْنِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى سُنِيَّتِهِ وَعَدَم وُجُوبِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ، وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ حَرْمٍ مِنَ الْجَوْمِ بِالْبُطْلَانِ، فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ نَصُّ صَرِيحٌ ثَابِتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَأَيْضًا لَفْظُ لِا إِلَيْهِ ابْنُ حَرْمٍ مِنَ الْجَوْمِ الْكَوْلَةِ كَيْ اللّهِ يَعْلَالُهِ يَاللّهُ الْمُؤْلِقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الرُّواةِ كَمَا ذَكَرَ الْحَافِظُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

صِفَةُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ: وَصِفَةُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ الْمَشْرُوعَةِ تَتَحَقَّقُ بِالتَّسَاوِي بَيْنَ الْمُصَلِّينَ بِأَلَّا يَتَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ أَوْ يَتَأَخَّرَ، وَيُسْتَحَبُ إِلْصَاقُ الْمَنْكِبِ الْمُصَلِّينَ بِأَلَّا يَتَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ أَوْ يَتَأَخَّرَ، وَيُسْتَحَبُ إِلْصَاقُ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ، وَالْكَعْبِ بِالْكَعْبِ حَتَّى لَا تَبْقَى مِنْ ذَلِكَ فُرْجَةٌ مِنْ دُونِ أَنْ يَحْصُلَ فِي بِالْمَنْكِبِ، وَالْكَعْبِ بِالْكَعْبِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أقيمُوا ذَلِكَ أَذًى بَيْنَهُمْ، وَعَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أقيمُوا صَفُوفَكُمْ فَإِنِي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ » 2 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

1- أخرجه البخارى: (717)

<sup>-2</sup> أخرجه البخاري: (725) ومسلم: (434)

وَقَدْ عَلَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَالِهُ بَأِنَّهُ يَرَى الشَّيْطَانَ يَتَحَلَّلُ الصَّفَّ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: « رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِي لَأَرَى « رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلِلِ الصَّفِّ كَأَهَّا الْحَذَفُ » أَ خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلِلِ الصَّفِ كَأَهُما الْحَذَفُ فِي قُلُوبِ الْمُصَلِّينَ، فَيَشْعَلُهُمْ بِذَلِكَ عَنْ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُوقِعَ الْوَسْوَسَةَ وَالشُّكُوكَ فِي قُلُوبِ الْمُصَلِّينَ، فَيَشْعَلُهُمْ بِذَلِكَ عَنْ لَذَة مُنَاجَاةِ اللهِ الْحَاصِلَةِ بِالْحُشُوع، أَعَاذَنَا اللهُ وَأَجَارَنَا مِنْ ذَلِكَ.

مِنْ أَيْنَ يَبْتَدِئُ الصَّفُ؟ مِنَ السُّنَةِ أَنْ يَقِفَ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَحَدُ غَيْرُهُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّالًا فَاكَ أَحَدُ غَيْرُهُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ يَمِينِهِ، لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلًا بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ » وَرَائِي، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ وَصَلّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

أخرجه أبو داود: (667) وهو صحيح.

<sup>(436)</sup> أخرجه مسلم:

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري: (117)

وَإِنْ كَانَتِ الْجَمَاعَةُ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ، فَالسُنَّةُ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّفُّ مِنْ وَسَطِ الْإِمَامُ مُتَوَسِّطَهُ، وَهَذَا عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ إِلَى الْجَانِبَيْنِ حَيْثُ يَكُونُ الْإِمَامُ مُتَوَسِّطَهُ، وَهَذَا هُوَ مَنْ فَعُو مُوافِقٌ لِلْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، هُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَهُو مُوافِقٌ لِلْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَوَّلِ إِلَى النَّانِي حَتَّى يَكْمُلَ الْأَوَّلُ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَى آخِرِ الصَّفَ اللهُ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي قَالَ: « أَتِمُّوا الصَّفَ الْمُقَدَّمَ، الشَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: « أَتِمُّوا الصَّفَ الْمُقَدَّمَ، الشَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ الْمُؤَخِّرِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَيِ مَالِكٍ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثِ النَّيِ عَلَيْ اللهِ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَفَّ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: هَكَذَا صَلَاتُهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلَاتُهُ (قَالَ الرِّجَالُ، وَصَفَّ الْغِلْمَانُ خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ (قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ): صَلَاةُ أُمَّتِي » فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ فِيهِ شَهْرُ بْنُ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَالَ): صَلَاةُ أُمَّتِي » فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ فِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، ضَعَقْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لِسُوءِ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ أَوْهَامِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ كِبَارِ حَوْشَبٍ، ضَعَقْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لِسُوءِ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ أَوْهَامِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ كِبَارِ حَوْشَبٍ، ضَعَقْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لِسُوءٍ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ أَوْهَامِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، فَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ إِذَنْ، غَيْرَ أَنَّهُ يَجِبُ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِهِ فِي ذَلِكَ، فَلَا يُتُركُ اللّهِ الْمَسْجِدِ، أَوْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْحَلَل فِي الصَّفِرِ.

1- أخرجه أبو داود: (671) وهو صحيح.

2- أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب مقام الصبيان من الصف: (677)

مَوْقِفُ النِّسَاءِ: وَالسُّنَةُ أَنْ يَقِفْنَ النِّسَاءُ حَلْفَ الرِّجَالِ وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَتْ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى فَأَكْثَرَ تَصَاقَنَ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَوْأَةَ خَلْفَنَا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. مَوْقِفُ الله عَلَيْ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَوْأَةَ خَلْفَنَا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. مَوْقِفُ الله عَنْ يَالله عَلَيْهِ الله الله عَلْمَ الله كُورِيَّةِ وَلَا الْأَنُوثَةِ، عَيْرَ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أَنُوثَتُهُ بَعْدَ الْمُشْكِلِ، فَوْ الله عَيْرَ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ ذُكُورِيَّتُهُ أَوْ أَنُوثَتُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ غَالِبًا، فَإِنْ تَبَيَّنَ ذُكُورِيَّتُهُ عُومِلَ مُعَامَلَةَ الذَّكُورِ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنُ ذَكُورِيَّتُهُ أَوْ أَنُوثَتُهُ بَعْدَ الْبُكُونِ عَالِبًا، فَإِنْ تَبَيَّنَ ذُكُورِيَّتُهُ عُومِلَ مُعَامَلَةَ الذَّكُورِ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنُ ذَكُورِيَّتُهُ أَوْ أَنُوثَةً بَعْدَ الله عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُشْكِلِ، فَعُولَ الله عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَهُو التَّحْقِيقُ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَعْدَلُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَهُو التَّحْقِيقُ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَعْدَلُ السَّارِعُ بِذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَوَّلِ اللهُ عَنْهُ الصَّفِّ، لِأَنَّ خَيْرَ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرَّهَا آخِرُهَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الصَّفِّ، لِأَنَّ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : « خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ مِنَ الْمَأْمُومِ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ أَهُومِ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ أَهُلَ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ كَيْ يُنَبِّهُوا الْإِمَامَ عَلَى مَا نَابَهُ مِنَ السَّهُو فِي صَلَاتِهِ، أَوْ

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (660)

<sup>-2</sup> أخرجه مسلم: (440)

يَسْتَخْلِفَ أَحَدَهُمْ لِيُتِمَّ بِهُمُ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » أَ خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

حُكْمُ الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ: إِذَا جَاءَ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا، وَحَشِيَ فَوَاتَ الرُّكُعَةِ بِرَفْعِ الْإِمَامِ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ اتِّصَالِهِ بِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ مَعَ الْكَرَاهَةِ، الرَّكُعَةِ بِرَفْعِ الْإِمَامِ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ اتِّصَالِهِ بِهِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ مَعَ الْكَرَاهَةِ، لَلَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ عَيْكُ وَاكُعُ، قَالَ: ﴿ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ عَيْكُ وَاكُعُ، قَالَ: ﴿ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُ اللَّهِ عَيْكُ وَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ أَنَّهُ دَخَلَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فَرَكُعْتُ دُونَ الصَّفِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكُ : زَاذَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

حُكُمُ صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ بِدُونِ عُنْرٍ، غَيْر أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذَاهِبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَابِصَةَ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمْ الْقُولُ بِالْبُطْلَانِ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ وَابِصَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ وَابِصَةَ: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَشِي اللهُ عَنْهُ، عَنْ وَابِصَةَ: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَاللهُ عَنْهُ مَنْ وَابِصَةَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ مَنْ وَابِصَةَ وَعْدَهُ، وَاللهُ عَنْهُ مَنْ وَابِصَةَ وَعْدَهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ مَنْ وَابِصَةَ وَاللهُ عَنْهُ مَوْرُ عَنْهُ مَنْ وَابِصَةً وَاللهُ عَنْهُ مَنْ وَابِصَةَ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>1-</sup> تقدم تخریجه.

أخرجه أبو داود: (683) وهو صحيح.

<sup>3-</sup> أخرجه أبو داود: (682) وهو صحيح.

## بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

وَمِنْ شَأْنِ كُلِّ عِبَادَةٍ مَوْقُوتَةٍ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَامَاتٌ دَالَّةٌ عَلَى دُخُولِ وَقْتِهَا وَالشُّرُوعِ فِيهَا، وَهِيَ الْأَذَانُ، وَعَلَامَةً فِيهَا، وَهِيَ الْأَذَانُ، وَعَلَامَةً دَالَّةً عَلَى دُخُولِ وَقْتِهَا، وَهِيَ الْأَذَانُ، وَعَلَامَةً دَالَّةً عَلَى دُخُولِ وَقْتِهَا، وَهِيَ الْإَذَانُ، وَعَلَامَةً دَالَّةً عَلَى الشُّرُوعِ فِيهَا، وَهِيَ الْإِقَامَةُ.

وَأَصْلُ «الْأَذَانِ» لُغَةً: الْإِعْلَامُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ » التوبة: (3) أَيِ الْإِعْلَامُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ. وَمَعْنَاهُ الشَّرْعِي: الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ.

 فَأَذَّنَ بِلَالٌ، قَالَ أَبُو بِشْرٍ: فَأَخْبَرِنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الْأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنًا 1 + 1 = 1 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ: وَمِنْ حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ تَنْبِيهُ الْغَافِلِينَ مِنَ الْمُصَلِّينَ عَلَى الْتَأَهُّبِ لَهَا، فَبَعْضُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ بِدُخُولِ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَتَشْجِيعُهُمْ عَلَى التَّأَهُّبِ لَهَا، فَبَعْضُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ الصَّلَاةِ، وَتَشْجِيعُهُمْ عَلَى التَّأَهُّبِ لَهَا، فَبَعْضُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ بِدُخُولِ الْوَقْتِ إِلَّا بِأَذَانِ الْمُؤذِّنِ، فَيُسَاعِدُهُمْ ذَلِكَ عَلَى تَرْكِ كُلِّ مَا يُشْغِلُهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُهُ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الْأَذَانِ، فَذَهَبَ عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدُ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَحَرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَابْنُ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْأَذَانَ وَاحِبٌ كِفَائِيٌّ، وَيَرَى مُجَاهِدُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ الْأَذَانِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: مَنْ تَرَكَ الْإِقَامَةَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَذَهَبَ أَوْ الْإِقَامَةِ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: مَنْ تَرَكَ الْإِقَامَةَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَذَهَبَ وَالْمَالِكِيَّةِ: مَنْ تَرَكَ الْإِقَامَةَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَذَهَبَ أَنُو الْمُغَلِّسِ أَبُو حَنِيفَةً وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهُو أَبُو الْمُعَلِّسِ الْعُلَمَاءِ، وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ بِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ فِي حَدِيثِ مَالِكِ مَنْ الْحُويُوثِ الْمُتَقَدِّمِ وَأَمْثَالِهِ، وَبِأَنَّهُ شِعَارُ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يُعْتَلِقُ الْمُتَعَدِّمِ وَأَمْثَالِهِ، وَبِأَنَّهُ شِعَارُ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِقُ الْمَا اللهِ عَلَيْ يُعَلِقُ اللهِ عَلَى الْكَفَايَةِ، وَهُو الشَّافِعِيُ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَعْبُونُ عَنْهُمْ أَغَالِهِ، وَبِأَنَّهُ شِعَارُ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِقُ اللهِ اللهِ عَلَى الْكِفَايَةِ اللهَ اللهِ عَلَى الْكَفَايَةِ الْمُؤَلِقُ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُهُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ وُجُوبَهُ عَلَى الْكِفَايَةِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مُواظَبَتُهُ عَلَى عَلَى تَقْرِيوِهِ، وَلَمْ يَنْبُتْ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكُهُ أَوْ أَمَرَ بِتَرْكِهِ أَوْ أَمْرَ بِتَرْكِهُ أَوْ أَمْرَ بِتَرْكِهُ أَوْ أَمْرَ بِتَرْكِهُ أَوْ

<sup>-1</sup> أخرجه أبو داود برقم: (498) وإسناده جيد.

رَحَّصَ فِيهِ، فَاقْتَضَّى ذَلِكَ الْوُجُوبَ. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْأَذَانِ الدُّعَاءُ إِلَى الْاجْتِمَاعِ لِلصَّلَاةِ، قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ الرَّاجِحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ بِالْأَذَانِ الدُّعَاءُ إِلَى الْاجْتِمَاعِ لِلصَّلَاةِ، قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ الرَّاجِحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ عَلَى الْكِفَايَةِ لِمَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ بَعْضِ الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَصْلُهُ: وَيَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَا لِلْأَذَانِ مِنَ الْفَصَائِلِ وَعِظَمِ الشَّأْنِ كَوْنُهُ شِعَارًا مِنْ شِعَارًاتِ الْإِسْلَامِ الَّذِي يُعَلِّقُ النَّبِيُ عَلَيْ اسْتِحْلَالَ دِمَاءِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِتَرْكِهِ، وَكَذَلِكَ مَا شِعَارَاتِ الْإِسْلَامِ الَّذِي يُعَلِّقُ النَّبِيُ عَلَيْ اسْتِحْلَالَ دِمَاءِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِتَرْكِهِ، وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي فَصْلِ الْمُؤذِّنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الْمُؤذِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقْتُهُ: وَوَقْتُ الْأَذَانِ يَبْتَدِئُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَصِحُّ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بَعْدَهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الصَّبْحُ، فَإِنَّهَا يَجُوزُ أَنْ يُؤذَّنَ لَهَا الْأَذَانُ الْأَوَّلَ قَبْلَ الْوَقْتِ بِشَرْطِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الصَّبْحُ، فَإِنَّهَا يَجُوزُ أَنْ يُؤذَّنَ لَهَا الْأَذَانُ الْأَوَّلَ قَبْلَ الْوَقْتِ بِشَرْطِ أَنْ يُعِيدَ الْمُؤذِّنُ أَذَانَهَا الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يُؤذِنَ أَنْ يُعِيدَ الْمُؤذِّنُ أَذَانَهَا الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يُؤذِنَ لَهَا بَعْدَهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوطُ مِنَ الْأَذَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ، وَالْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ مُنَا اللَّهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ بِلَالًا أَذَنَ قَبْلَ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ، مِنْهَا، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ بِلَالًا أَذَنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ بِلَالًا أَذْنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَى الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ أَلُو إِلَا الْعَبْدَ قَدْ نَامَ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ الْعَبْدَ قَدْ اللَّهُ الْمُؤَالَةُ الْعَبْدَ لَكُونَ الْعَبْدَ اللَّهُ إِلَا إِلَا الْعَبْدَ اللّهُ إِلَى الْعَبْدَ لَكُونَ الْمُ اللّهُ الْمُؤَالَّةُ الْعَلْمَ اللّهُ إِلَى الْعَبْدَ اللّهُ إِلَى الْعَبْدَ الْعَلْمَ اللّهُ إِلَى الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ اللّهُ إِلَا إِلَا الْعَبْدَ الْعَلَا الْعَلْمُ اللّهُ إِلَا إِلَا الْعَلْمُ اللّهُ إِلَا إِلَا الْعَلْمُ الْمُوالَا الْعَلْمُ اللّهُ إِلَا الْعَلْمُ اللّهُ إِلَا الْعَلْمُ اللْعُلَالَا إِلَا الْعَلْمُ ا

1- أخرجه مسلم: (387)

<sup>2−</sup> أخرجه أبو داود (532) وهو صحيح.

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ﴾ أَيْ غَفَلَ عَنِ الْوَقْتِ فَأَذَّنَ قَبْلَهُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: نَامَ فُلَانٌ عَنْ حَاجَتِي إِذَا غَفَلَ عَنْهَا، أَوْ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ بَقِيَّةَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْزَعِجُ النَّاسُ مِنْ نَوْمِهِمْ، وُهُمَا مُتَقَارَبَانِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ الْأَذَانِ لِلْفَجْرِ قَبْلَ الطُّلُوعِ هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَئِمَّةُ اللَّكَتِفَاءِ بِهِ مُطْلَقًا خِلَافًا الثَّلَاثَةُ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، بَلْ، قَالَ هَوُلَاءِ الثَّلَاثَةُ بِالْاكْتِفَاءِ بِهِ مُطْلَقًا خِلَافًا لِللَّاكَةُ مِالِكُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. لِابْن خُزَيْمَةَ وَبَعْض أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَعَلَى الْمُؤَذِّنِ أَنْ يُحَاوِلَ عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْإِمَامُ ضَامِنُ، وَعَلَى الْمُؤَذِّنِينَ » أَ خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ وَالْمُؤَذِّنِينَ » أَ خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

الْمُؤَذِنُ: بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الذَّالِ الْمُشَدَّدَةِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَذَّنَ يُؤَذِّنُ تَأْذِينًا، وَهُوَ الَّذِي يَقُومُ بِالنِّدَاءِ إِلَى الصَّلَاةِ، أَيْ يُعْلِمُ النَّاسَ بِدُخُولِ وَقْتِهَا.

فَضْلُهُ: وَيَكْفِي فِي إِثْبَاتِ فَضْلِ الْمُؤَذِّنِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ السَّابِقُ حَيْثُ بَيْنَ النَّبِيُّ عَيْكِ أَنَّ الْمُؤَذِّنِينَ هُمْ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي بَيْنَ النَّبِيُّ عَيْكِ أَنَّ الْمُؤذِّنِينَ هُمْ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ السَّابِقُ فِي اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ عَيْكِ لَهُمْ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

شُرُوطُ الْمُؤَذِّنِ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَلَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ.

أخرجه أبو داود: (293) وهو صحيح.

وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَقْلُ، فَلَا يَصِحُّ أَذَانُ الْمَجْنُونِ إِجْمَاعًا، لِأَنَّ الْغَايَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهِ لَا تَحْصُلُ بِأَذَانِهِ، وَلَوْ حَصَلَتْ فَهُوَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ.

وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيهِ النُّكُورِيَّةُ، فَلَا يَصِحُّ أَذَانُ الْمَرْأَةِ لِجَمَاعَةِ الرِّجَالِ الرَّاتِبَةِ عَلَى الْمَنْ الْمَرْأَةِ لِجَمَاعَةِ الرِّجَالِ الرَّاتِبَةِ عَلَى الْمَنْ هَبِ الْمَدْهَبِ الْمَخْتَارِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَجَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَالَّذِي تُؤيِّدُهُ الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

أَذَانُ الصّبِيّ: وَيَصِحُ أَذَانُ الصّبِيّ الْمُمَيّزِ كَمَا يَجُوزُ كَوْنُهُ مُؤَذِّنًا رَاتِبًا بِدُونِ كَرَاهَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ، إِذِ الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ الْإِعْلَامُ، وَهُوَ حَاصِلٌ مِنْ أَذَانِهِ، وَأَيْضًا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النّبِيّ عَلَيْ الْكَرَاهَةِ، غَيْرَ أَنّهُ إِذَا وَأَيْضًا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النّبِيّ عَلَيْ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَى الْكَرَاهَةِ، غَيْرَ أَنّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُسَاوِيهِ مِنَ الْكِبَارِ فِي تَحْسِينِ الْأَذَانِ وَالْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ الْمَشْرُوعِ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يُسَاوِيهِ مِنَ الْكِبَارِ فِي تَحْسِينِ الْأَذَانِ وَالْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ الْمَشْرُوعِ فَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ عَلَى الصَّبِيّ، لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى الْأَمْوِ بِتَقْدِيمٍ كَبِيرِ اللَّالْفَضَلُ تَقْدِيمُ عَيْرِهِ فِي الْأُمُورِ الدِينِيَّةِ وَغَيْرِهَا إِذَا كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ.

أَذَانُ الْأَعْمَى: وَكَذَلِكَ يَصِحُ أَذَانُ الْأَعْمَى وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ كَمَا يَجُوزُ بِدُونِ كَرَاهَةٍ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ بِدُجُولِ الْوَقْتِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِأَذَانِ الْإَعْمَى وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمُصَابِ بِأَمْرَاضِ الْأَعْضَاءِ كَالْأَعْرَجِ، وَالْأَشَلِّ، وَغَيْرِهِمَا، الْأَعْمَى وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْمُصَابِ بِأَمْرَاضِ الْأَعْضَاءِ كَالْأَعْرَجِ، وَالْأَشَلِّ، وَغَيْرِهِمَا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مُؤَذِّنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَهُو الَّذِي يُؤَذِّنُ بَعْدَ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مُؤَذِّنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَهُو الَّذِي يُؤَذِّنُ بَعْدَ اللهِ عَنْهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللهِ الْفَجْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللهِ وَهُو أَعْمَى » أَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: (535) وهو صحيح.

هَلْ يُشْرَعُ لِلْمَرْأَةِ الْأَذَانُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهَا؟ وَلَا يُشْرَعُ لِلْمَرْأَةِ الْأَذَانُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهَا وَلَا يُشْرَعُ لِلْمَرْأَةِ الْأَذَانُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهَا كَمَا لَا يُشْرَعُ لَهَا الْإِقَامَةُ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَعَ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ أَوْ وَحْدَهَا، لِحَدِيثِ عَمْر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: « لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةُ » عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: « لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةُ » أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (1996) وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، غَيْرَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

غَيْرَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِمْنَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَعَنْهَا: « أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ، وَتُقِيمُ، وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ » أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهَا: « أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ، وَتُقِيمُ، وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ » أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (743) وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ كَمَا قَالَ.

حُكُمُ أَخْدِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ: وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى عَنْ أَخْدِ الْأُجْرَةِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْنِي التَّأْذِينِ، فَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْنِي التَّأْذِينِ، فَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْنِي التَّا إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَبِهِ أَخَذَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَابْنُ رَاهْوَيْهِ، وَجَوَّزَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَكَرِهَهُ الشَّافِعِيُّ، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأُجْرَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأُجْرَةَ إِذَا كَانَ الْمُؤذِنُ فَقِيرًا مُحْتَاجًا إِذَا كَانَتْ صَادِرَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ جَازَ قَبُولُهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُؤذِنُ فَقِيرًا مُحْتَاجًا جَازَ لَهُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا، لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَاعِدُهُ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِتْيَانِ بِهِ جَازَ لَهُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا، لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَاعِدُهُ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهِهِ الْمَشْرُوعِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْفَقْرَ وَالضِّيقَ مِنْ أَشَدِ مَا يَنْفِي السَّكِينَة وَالطُّمَأْنِينَةَ وَالْخُشُوعَ فِي الْعِبَادَةِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْفَقْرَ وَالضِّيقَ مِنْ أَشَدِ مَا يَنْفِي السَّكِينَة وَالْخُشُوعَ فِي الْعِبَادَةِ، وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يُسَبِّبُ لِلْمَرْءِ السَّهْوَ فِي عِبَادَتِهِ، فَيَكُونُ وَالطُّمَأْنِينَةَ وَالْخُشُوعَ فِي الْعِبَادَةِ، وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يُسَبِّبُ لِلْمَرْءِ السَّهُو فِي عِبَادَتِهِ، فَيَكُونُ وَالطُّمَا أَنِينَةَ وَالْخُشُوعَ فِي الْعِبَادَةِ، وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يُسَبِّبُ لِلْمَرْءِ السَّهُو فِي عِبَادَتِهِ، فَيَكُونُ

أخرجه أبو داود: (531) وهو صحيح.

نَهْيُ النَّبِيِّ عَنْ أَخْذِهَا فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ لَيْسَ بِفَقِيرٍ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي النَّبِيِّ عَنْ أَخْذِهَا فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ لَيْسَ بِفَقِيرٍ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الضِّيقِ حَيْثُ لَا يُوجَدُ مَا يُدْفَعُهُ لِلْمُؤذِّنِ إِلَّا بِشِدَّةٍ.

وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَبْتَغِي بِأَذَانِهِ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى لَا حَظًّا مِنْ حُظُوظِ الدُّنْيَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

سُنِيَّةُ الْقِيَامِ عِنْدَ الْأَذَانِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ: السُّنَّةُ عِنْدَ الْأَذَانِ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَهَذَا أَمْرُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ أَذَانِ مُؤَذِّنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ أَذَانِ مُؤَذِّنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ أَذَانِ مُؤَدِّنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ أَذَانِ مُؤوطِ صِحَّةِ الْأَذَانِ، فِي الْابْتِدَاعِ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْأَذَانِ، فَلَوْ أَذَنَ جَالِسًا أَوْ مُضْطَجِعًا غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ صَحَّ الْأَذَانُ مَعَ مُحَالَفَةِ السُّنَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

صِيغَةُ الْأَذَانِ: وَلِلْأَذَانِ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَهَاكَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ: « اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ إِلَهَ إِلَّا اللهُ »
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ »

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « لَمَّا أَمَر رَسُولُ اللهِ عَيَالِهُ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَكْمُ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا يَا عَبْدَ اللهِ، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَذُلُكَ عَلَى مَا هُو خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: لَهُ بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ: اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاّ اللّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاّ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاّ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاّ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاّ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاّ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاّ اللهُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاّ اللهُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَ اللهُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَ اللهُ أَنْ لَا إِلهُ إِللهُ أَنْ لَا إِلهُ إِلهُ إِللهُ اللهُ أَنْ لَا إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ أَنْ لَا إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ أَلْ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ اللهُ أَنْ لَا إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلللهُ إِللهُ إِلهُ إِلللهُ إِلللللللهُ إِللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِللللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللللهُ إِلللللللهُ إِلهُ إِلللهُ إِلللهُ إِلللللللهُ إِللهُ إِلللللهُ إِللللهُ إِلللللهُ إِلللهُ إِللللهُ إِلللللللهُ إِلللهُ إِللللللللهُ إِللهُ إِلللللللهُ إِلللللهُ إِللللللللهُ إِلللللللهُ إِلللللهُ إِللللللهُ إِللللللللهُ إِللللهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللللللهُ إ

مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاح، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه.

قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَالَاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاح، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، فَقُمْتُ مَعَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقُولُ اللّهِ عَلِيْهِ الْحَمْدُ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَثْنِيَةِ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ وَتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ فِيهِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ » 2 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ عَلَمَهُ هَذَا الْأَذَانَ: « اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،

<sup>1</sup> أخرجه أخرجه أبو داود: (499) وهو صحيح.

<sup>2−</sup> أخرجه البخاري: (605) ومسلم: (378)

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، مَرَّتَيْنِ، خَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، مَرَّتَيْنِ، خَىَّ عَلَى اللَّهُ الْخَرَجَهُ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، مَرَّتَيْنِ » زَادَ إِسْحَاقُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَثْنِيَةُ التَّكْبِيرِ، وَتَرْبِيعُ الشَّهَادَتَيْنِ، مَعَ التَّرْجِيعِ، وَهُو أَنْ يُكَرِّرَ الشَّهَادَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مِرَّتَيْنِ بِصَوْتٍ حَفِيٍّ، ثُمَّ يُتَنِّيَهُمَا مَرَّةً ثَانِيَةً بِصَوْتٍ عَالٍّ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ مَالِكِ.

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ التَّرْبِيعُ فِي التَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ، فَالشَّافِعِيَّةُ يَقُولُونَ بِعَانِيَتِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. التَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ، فَالشَّافِعِيَّةُ يَقُولُونَ بِعِهِ، وَالْمَالِكِيَّةُ يَقُولُونَ بِتَنْنِيَتِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (379)

<sup>2-</sup> أخرجه النسائي في المجتبى: (630) وهو صحيح.

وَحَكَى صَاحِبُ الْبِدَايَةِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي الصِّفَةَ الرَّابِعَةَ، وَهِيَ تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ، وَحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، يَبْدَأُ وَتَثْلِيثُ الْأَوَّلِ، وَتَثْلِيثُ الشَّهَادَتَيْنِ، وَحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، يَبْدَأُ وَتَثْلِيثُ اللهُ إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَى (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) ثُمَّ يُعِيدُهَا كَذَلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، ثُمَّ يُعِيدُهَا كَذَلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، ثُمَّ يُعِيدُهَا كَذَلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، ثُمَّ يُعِيدُهُنَ كَذَلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَمَا حَكَى عَنْهُ أَيْضًا.

قُلْتُ: التَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِكُلِّ مَا وَرَدَ صَحِيحًا فِي كَيْفِيَّةِ الْأَذَانِ، وَمِثْلُهُ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ وَأَذْكَارِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِذْ لَا تَعَارُضَ فِي الرِّوَايَاتِ، وَمِثْلُهُ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ وَأَذْكَارِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَذِهِ مَرَّةً، وَبِهَذِهِ مَرَّةً أُخْرَى، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ الله، وَالله أَعْلَمُ. الْعَمَلُ بِهَذِهِ مَرَّةً فِي تَثْنِيةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ: وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْحِكْمَة فِي تَثْنِيةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ أَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِ الْغَائِينَ وَتَنْبِيهِهِمْ عَلَى دُحُولِ الْوَقْتِ، فَبِتَكُرُّرِهِ الْإِقَامَةِ أَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِ الْغَائِينَ وَتَنْبِيهِهِمْ عَلَى دُحُولِ الْوقْتِ، فَبِتَكُرُّرِهِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ أَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِ الْعَائِينَ وَتَنْبِيهِهِمْ عَلَى دُحُولِ الْوقْتِ، فَبِتَكُرُّرِهِ اللهُ وَالله وَاللهِ التَّهُ وَلَا الْإِقَامَةِ عَلَى الْإِعْلَامِ اللهُ عَلَى الْإِقْامَةِ عَلَى الْإِعْلَامِ اللهُ التَّوْفِيقُ. وَالله التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ التَّهْوِيبِ فِي الْفَجْرِ: وَالتَّهْوِيبُ فِي الْفَجْرِ مَشْرُوعٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِي خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِي عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: « كُنْتُ عُلَامًا صَبِيًّا، فَأَذَنْتُ بَيْنَ يَدَيِّ النَّبِيِّ آ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" قَالَ لِي النَّبِيُ عَلَى الطَّيَرَانِيُ بِسَنَدٍ صَحِيحِ. "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" » أَ خْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحِ.

<sup>1-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير: (6739) وهو صحيح الإسناد.

وَحَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ » أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

وَبِهِ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُهُ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِي، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِي فِي الْقَدِيمِ.

مَحَلُّهُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَحَلِّ التَّفْوِيبِ فِي الْفَجْرِ، أَيَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ الْبَعْضُ: بَلْ، يَقُولُهُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ الْبَعْضُ: بَلْ، يَقُولُهُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ الْبَعْضُ: بَلْ، يَقُولُهُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَنْبِيهُ إِلْأَذَانِ النَّاقِي، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَقُولُهُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَنْبِيهُ النَّائِمِ وَتَشْجِيعُهُ عَلَى الْقِيَامِ لِيَتَهَيَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَذَلِكَ أَنْسَبُ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ النَّاسَ عَلَيْ النَّالِمِ وَتَشْجِيعُهُ عَلَى الْقِيَامِ لِيَتَهَيَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَذَلِكَ أَنْسَبُ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ النَّاسَ عَلَيْهُ مَعْدُ حَضَرُوا الْمَسْجِدَ، وَيُؤَيِّدُ مَا عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَنْدَ الْأَذَانِ النَّانِي، بَلْ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ حَضَرُوا الْمَسْجِد، وَيُؤَيِّدُ مَا عَلَيْ اللهُ عَنْدُ الْأَذَانِ النَّانِي، بَلْ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ حَضَرُوا الْمَسْجِد، وَيُؤَيِّدُ مَا فَيَعْ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِي عَنْ أَيِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنْتُ ذَكُرْتُ لَكَ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِي عَنْ أَيِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنْتُ أُولِ اللهِ عَلَيْ فِي مَلْاقِ الْفَجْرِ، فَأَقُولُ إِذَا قُلْتُ فِي الْأَذَانِ الْأَوْلِ: حَيَّ عَلَى اللهَوْمِ » 2 أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ الْفَلَاحِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ » 2 أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ صَحْدِيخ.

وَحَمَلَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ مَحَلَّهُ الْأَذَانُ الثَّانِي قَوْلَهُ: ﴿ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ ﴾ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْإِقَامَةِ، فَالْأَذَانُ الْأَوَّلُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْأَذَانُ الثَّانِي، وَالْإِقَامَةُ تُسَمَّى الْأَذَانَ بِاعْتِبَارِ الْإِقَامَةِ، فَالْأَذَانُ الثَّانِي، وَالْإِقَامَةُ تُسَمَّى الْأَذَانَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا الْإِعْلَامَ بِالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ، فَاشْتَرَكَانِ فِي هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، قُلْتُ: وَحَمْلُ بِالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ، فَاشْتَرَكَانِ فِي هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، قُلْتُ: وَحَمْلُ

<sup>1-</sup> أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: (386) وهو صحيح الإسناد.

<sup>2-</sup> أخرجه الطبراني في الكبير: (6737) وإسناده صحيح، وكذلك رواه غيره من غير طريقه، وبالله التوفيق.

النَّصِّ عَلَى ظَاهِرِهِ إِذَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْاحْتِمَالَاتِ وَالتَّأْوِيلَاتِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

سُنِيَّةُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ: يُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ لِإِسْمَاعِ مَنْ قَرُبَ وَمَنْ بَعُدَ مِنَ الَّذِينَ يُجَاوِرُونَ الْمَسْجِدَ، إِذْ أَنَّ حِكْمَةَ مَشْرُوعِيَّتِهِ إِعْلَامُ النَّاسِ بِدُخُولِ وَقْتِ مِنَ النَّهِ الْعَلَاةِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِدُونِ رَفْعِ الصَّوْتِ، وَعِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُؤذِّنَ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ مَا سَمِعَهُ مِنَ الْمَحْلُوقَاتِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « الْمُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ عَنْ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: « الْمُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ السَّكَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا » أَ خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ يَكُونُ مِنْ أَسْهَلِ الْأُمُورِ فِي هَذَا الْعَصْرِ، وَذَلِكَ لِوُجُودِ مُكَبِّرِ الصَّوْتِ الْإِلِكْتُرُونِي، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَوْ مُعْظَمِهَا تِسْعُونَ فِي الْصَّوْتِ الْإِلِكْتُرُونِي، وَهُو مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَوْ مُعْظَمِهَا تِسْعُونَ فِي الْمِائَةِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْاسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا، لَا أَعْلَمُ فِي الْمِائَةِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْاسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا، لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَشْرُوعِيَّةُ اسْتِدَارَةِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ: يُشْرَعُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَلْتَفِتَ يَمِينًا وَشِمَالًا عِنْدَ تَلَقُّظِهِ بِالْحَيْعَلَتَيْنِ إِسْمَاعًا لِأَهْلِ الْجِهَتَيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالنَّخَعِي، وَالتَّوْرِي، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالْأَوْزَاعِي، وَالشَّافِعِي، وَأَبِي ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ، وَالتَّوْرِي، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالْأَوْزَاعِي، وَالشَّافِعِي، وَأَبِي ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ، وَمَالِكِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا اشْتَرَطَ إِرَادَةَ إِسْمَاعِ النَّاسِ، وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى الْقَوْلِ

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: (515) وهو صحيح الإسناد.

بِكَرَاهَةِ الْالْتِفَاتِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَنْدُوبُ إِلَيْهِ مُطْلَقًا عِنْدَ التَّلَقُظِ بِالْحَيْعَلَتَيْنِ، سَوَاءٌ أَرَادَ الْإِسْمَاعَ أَمْ لَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَفِيهِ: « فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا هَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الطَّهْرَ وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ » أَ خُرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

اسْتِحْبَابُ جَعْلِ أُصْبُعِهِ فِي أَذُنَيْهِ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤذِنِ أَنْ يُدْخِلَ أُصْبُعَهُ فِي أَذُنَيْهِ عِنْدَ الْأَذَانِ، لِمَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ السَّابِقِ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِي: « رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤذِنُ وَيَعْبَعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَأُصْبُعَاهُ فِي أَذُنَيْهِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَيَدُورُ وَيَعْبَعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَأُصْبُعَاهُ فِي أَذُنَيْهِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَقَالَ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُدْخِلَ الْمُؤذِّنُ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ فِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا يُدْخِلُ الْمُؤذِّنُ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ، وَهُو قَوْلُ الْأَذَانِ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: وَفِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ، وَهُو قَوْلُ الْأَوْزَاعِي. الْأَوْزَاعِي.

اسْتِحْبَابُ جَمْعِ الْمُؤَذِّنِ التَّكْبِيرَتَيْنِ بِلَا تَنَفُّسِ بَيْنَهُمَا: يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَجْمَعَ الْمُؤَذِّنِ أَنْ يَقُولَ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ) بِدُونِ تَنَفُّسٍ، وَيَدُلُّ عَلَى اللّهُ عَنْهُ، وَفِيهِ يَقُولُ عَلَيْ ِ اللّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ الله أَنْ الله أَكْبَرُ الله أَنْ الله أَكْبَرُ الله أَنْ أَنْ ال

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (634)

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي: (197) وهو صحيح الإسناد.

اسْتِحْبَابُ الْأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ إِذَا أَرَادَ الْأَذَانَ أَنْ يَصْعَدَ فَوْقَ الْمَنَارَةِ وَيُؤَذِّنَ هُنَاكَ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْإِسْمَاعِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ الْمَنارَةِ وَيُؤَذِّنَ هُنَاكَ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْإِسْمَاعِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: «كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطُولِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ بِلَالُ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: الْفَجْرَ، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِي أَحْمَدُكَ، وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ" قَالَتْ: ثُمَّ يُؤذِنُ، قَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنِي أَحْمَدُكَ، وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ" قَالَتْ: ثُمَّ يُؤذِنُ، قَالَتْ: وَهُو دَاوُدَ، وَهُو وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً، تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُو حَسَنُ.

وَهَذَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، لِأَنَّ حِكْمَتَهُ الْإِسْمَاعُ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِمُكَبِّرِ الصَّوْتِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

اسْتِحْبَابُ الْأَذَانِ عَلَى الْوُضُوءِ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَتَطَهَّرَ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِالْوُضُوءِ، لِمَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَة، وَيَجُوزُ لَهُ الْأَذَانُ بِلَا طَهَارَةٍ وَلَوْ بِالْوُضُوءِ، لِمَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَة، وَيَجُوزُ لَهُ الْأَذَانُ بِلَا طَهَارَةٍ وَلَوْ بِاللهِ التَّوْفِيقُ، وَيَجُوزُ لَهُ الْأَذَانُ بِلَا طَهَارَةٍ وَلَوْ كَانَ جُنُبًا، غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ، وَاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَشْرُوعِيَّةُ قَوْلِ مِثْلِ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ أَذَانِهِ: يُسَنُّ لِمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَقُولَ مِثْلُ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) عَنْ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) عَنْ

<sup>&</sup>lt;mark>1-</mark> أخرجه أبو داود: (519) وهو حسن.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

الدُّعَاءُ بَعْدَ الْأَذَانِ: يُسَنُّ لِكُلِّ مِنَ الْمُؤَذِّنِ وَالسَّامِعِ أَنْ يَدْعُو بَعْدَ الْأَذَانِ بِالْمَأْثُورِ، وَمِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ، حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَمِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ، حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَمِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ، حَدِيثُ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، وَالْصَلَاةِ الْقَائِمَةِ، وَالْعَلَّةِ الْقَائِمَةِ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيامَةِ » 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ أَصَحُّ مَا رُويَ فِي هَذَا الْبَاب، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (383)

<sup>(385)</sup> :خرجه مسلم اخرجه

<sup>3-</sup> أخرجه أبو داود: (529) وهو صحيح.

اسْتِحْبَابُ الْاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ: وَمِنْ أَوْقَاتِ إِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ مَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، فَالدُّعَاءُ وَقْتَئِذٍ مُسْتَجَابُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ : « لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ: يُشْرَعُ الْأَذَانُ لِلْمُسَافِرِينَ فِي سَفَرِهِمْ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، حَتَّى سَاوَى الْظِلُ التُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. الظِّلُ التَّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَإِنْ كَانَ الْمُسَافِرُ وَحْدَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَهُوَ حَسَنٌ جَيِّدٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ: وَكَذَلِكَ يُشْرَعُ الْأَذَانُ لِلصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ إِذَا كَانَ مَنْ يُصَلِّيهَا جَمَاعَةً، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ نَوْمِ النَّبِي عَيَالِيًّ وَصَلِّيهَا جَمَاعَةً، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ نَوْمِ النَّبِي عَيَالِيًّ وَصَلِيهِ وَأَصْحَابِهِ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ فِي سَفَرِهِمْ، وَفِيهِ: « ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالصَّلَاةِ، وَأَصْحَابِهِ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ فِي سَفَرِهِمْ، وَفِيهِ: « ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالصَّلَاةِ، فَعَالَى رَسُولُ اللهِ عَنْ صَلَّى الْعَدَاةَ » 3 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

جَوَازُ ضَحِكِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ الْأَذَانِ: وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ الْقَوْلُ بِجَوَازِ الضَّحِكِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ أَذَانِهِ أَوِ الْإِقَامَةِ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ لِلْمُؤَذِّنِ عِنْدَ أَذَانِهِ أَوِ الْإِقَامَةِ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ

<sup>1</sup> أخرجه أبو داود: (521) وهو صحيح الإسناد.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (629)

<sup>3-</sup> سبق تخریجه.

أَنْ يُكَلِّمَهُ عِنْدَمَا يُؤَذِّنُ لِضَرُورَةٍ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ أَنْ يَقُولَ: (الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ) لَمَّا بَلَغَ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) غَيْرَ أَنَّ تَرْكَ مُؤذِّنَهُ أَنْ يَقُولَ: (الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ) لَمَّا بَلَغَ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) غَيْرَ أَنَّ تَرْكَ الضَّحِكِ أَفْضَلُ لَهُ لِئَلَا يَشْغَلَهُ ذَلِكَ عَنْ أَذَانِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

كُراهَةُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ : يُكْرَهُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ نِعَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَذَانَ نِدَاءٌ إِلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، فَيَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ الْأَذَانِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَذَانَ نِدَاءٌ إِلَى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، فَيَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ أَنْ يُلَبِّي، فَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقْتَئِذٍ بِدُونِ عُذْرٍ كَالْإِعْرَاضِ عَنْ إِجَابَةِ دَعْوَتِه، فَلِكَ أَنْ يُلَبِّي، فَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً، فَأَذَّنَ مُؤذِنَّ، فَقَامَ رَجُلُّ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً، فَأَذَّنَ مُؤذِنَّ، فَقَامَ رَجُلُّ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةً بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً بَصَرَهُ حَتَى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً بَصَرَهُ وَاللَّهُ هُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَرَجَ بِدُونِ ضَرُورَةٍ، وَأَمَّا مَنِ اضْطَرَّتُهُ ضَرُورَةٌ لِلْخُرُوجِ، كَأَنْ يُحْدِثَ، أَوْ مُسَافِرًا يَتَعَجَّلُ لِعُذْرٍ لَهُ، أَوْ مَا يُحْدِثَ، وَلِكَ مِنَ الْأَعْذَارِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

1- أخرجه أبو داود: (536) وهو صحيح الإسناد.

## فَصْلٌ فِي الْإِقَامَةِ

وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَنَّ الْإِقَامَةَ تَعْنِي الْإِعْلَامَ بِالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَمَا بَقِيَ لَكَ إِلَّا مَعْرِفَةُ حُكْمِهَا وَبَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْمَسَائِلِ، وَفِيمَا يَلِيكَ بَيَانُ ذَلِكَ:

حُكْمُ الْإِقَامَةِ: وَالْإِقَامَةُ وَاجِبَةُ عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْأَذَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّجِيحِ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجِفَابِلَةِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَوَجْهُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَيُؤيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَوَجْهُ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَيُؤيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ مَا لِكُو مَذْهَبُ الْحَوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِنَا مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا » 1

فَالْأَمْرُ أَصْلًا يُفِيدُ الْوُجُوبَ حَتَّى تَصْرِفَهُ قَرِينَةٌ عَنْ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَصْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ عَنْ أَصْلِهِ، بَلْ، تُؤَيِّدُهُ مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ عَلَى الْإِقَامَةِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَهَا الْأَمْرَ عَنْ أَصْلِهِ، بَلْ، تُؤيِّدُهُ مُواظَبَةُ النَّبِيِّ عَلَى الْإِقَامَةِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَكَذَلِكَ خُلَفَائِهِ الْأَرْبَعَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ الْوُجُوبَ عَلَى الْكِفَايَةِ، أَيْ إِذَا قَامَ بِهَا الْإِمَامُ أَوِ الْمُؤَذِّنُ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنَ الْمُصَلِّينَ فِي الْجَمَاعَةِ سَقَطَ الْإِثْمُ عَنِ الْجَمِيع، وَإِلَا، أَثِمُوا جَمِيعًا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

هَلْ تَصِحُ صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ بِدُونِ الْإِقَامَةِ؟ إِذَا افْتَتَحَ الْمُنْفَرِدُ صَلَاتَهُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ دُونَ أَنْ يُسَبِّقَهَا بِالْإِقَامَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ مُحَالَفَتِهِ السُّنَّةَ الْمُصْطَفَوِيَّةَ الَّتِي وَاظَبَ عُلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهِمُ السُّنَة، بَلْ، فَا اللَّهُ عَلَيْهُا النَّبِي عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهِمَ اللَّهُ الْمُنْفَرِدِ وَالْجَمَاعَةِ بِدُونِ الْإِقَامَةِ لِأَنْ الْمُنْفَرِدِ وَالْجَمَاعَةِ بِدُونِ الْإِقَامَةِ لِكُونِ الْإِقَامَةِ لِكُونِ الْإِقَامَةِ لِكُونِهَا لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا الَّتِي لِكُونِهَا لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا الَّتِي لِكُونِهَا لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا هِي مِنْ وَاجِبَاتِهَا الَّتِي

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة: (630)

لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهَا عَلَى مَا قَطَعَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ جَمَاهِيرِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

صِيغَتُهَا: وَهَاكَ صِيغَةَ الْإِقَامَةِ الْمَشْرُوعَةِ: « اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ »

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً عَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً عَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ، تَوضَّأُنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنُ.

وَلا إِشْكَالَ فِي قَوْلِهِ: (وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ) بِأَنَّهُ يُثَنِّيَ التَّكْبِيرَ فِيهَا، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَرَّةٍ مَرَّةً الْوِثْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَكْبِيرِ الْأَذَانِ، فَالتَّكْبِيرُ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْقَوْلُ بِاسْتِحْبَابِ الْوِثْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَكْبِيرَتَيْنِ بِلَا تَنَقُّسٍ حَيْثُ يَنْطِقُ بِهِمَا فِي نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَتَكُونُ الْجَمْعِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِلَا تَنَقُّسٍ حَيْثُ يَنْطِقُ بِهِمَا فِي نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَتَكُونُ النَّكْبِيرَاتُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْإِقَامَةِ وِتْرًا مِنْ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْإَقَامَةِ وِتْرًا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَةِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ الرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي وَرَدَتْ بِالتَّشْنِيَةِ، وَهُو مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِي، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ

<sup>1</sup> أخرجه أبو داود: (510) وهو صحيح الإسناد.

الْحَطَّابِ وَابْنُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَمِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ.

وَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِأَنَّ أَلْفَاظَهَا نَفْسُ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُزَادُ (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) مَرَّتَيْنِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْكُوفِيُّونَ، وَالتَّحْقِيقُ مَا تَقَدَّمَ لَا مَيْرَ أَنَّهُ إِنْ عَمِلَ بِهَذَا فَهُوَ وَاسِعٌ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

كُمْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟ وَلَيْسَ هُنَاكَ وَقْتٌ مَحْدُودٌ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، غَيْرُ أَنَّهُ يُسَنُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِمَا يَسَعُ التَّاهُّبَ لِلصَّلَاةِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَالْوُصُولِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَتَجِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَيِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بِيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً، ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ » أَخْرَجَهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: هِنْ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً، ثَلاثًا لِمَنْ شَاءَ » أَخْرَجَهُ اللهُ عَلْهُ قَالَ: اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَنَظِيرُ ذَلِكَ (الْقَمَرَانِ) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، أَيْ بَيْنَ كُلِ الْمُوارِيُّ. الْمُوارِيُّ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الْمُوارِيُ وَإِقَامَةٍ صَلَاةُ النَّافِلَةِ، وَهَذَا إِشَارَةً إِلَى اسْتِحْبَابِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الْإِمَامُ أَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ: الْأَمْرُ فِي الْإِقَامَةِ مَوْكُولٌ إِلَى الْإِمَامِ، فَهُو أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْمُؤَذِّنِ وَإِقَامَةٍ مَلَا النَّيْقِ وَلِنَاسَتِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَهُو أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْمُؤَذِّنِ وَوَعَامَةِ مِنْ عَمْلِ النَّيْقِ وَرَنَاسَتِهِ فِي الصَّلَاقِ، فَهُو أَحَقُ بِهَا مِنَ الْمُؤَذِّنِ وَمُ وَلَا إِلَى الْإِمَامُ مَامُ اللهِ مُنْ عَمْلِ النَّيْقِ وَلِنَا مَنْ وَقِي الصَّلَاقِ اللهُ مُنْ عَلَيْهِ ، غَيْرُ أَنَّهُ لَمْ يَصِعَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ عَنْهُ مَالِهِ اللهِ بْنِ عُمَلَ وَمُعَلِينَ وَالْمَامُ مَنْ وَلَى عَنْهُ مَالُهِ الْمُؤَدِّنُونَ أَحَقُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَحَقُ بِالْإِقَامَةِ » فَهُو ضَعِيفٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « الْمُؤَذِنُونَ أَحَقُّ بِالْإَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَحَقُ بِالْإِقَامَةِ » فَهُو ضَعِيفٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « الْمُؤَذِنُونَ أَحَقُ وَلَا إِلْمُ الْمُؤْذِنُونَ أَحَقُ وَلَامَهُ أَوْلُولُهُ أَوْلُولُ الْمُؤَدِّلُونَ الْعَرْدُ وَلَا إِلَامُ الشَّيْمِ الْمُؤْذِنُونَ أَحَقُ إِلْمُ الْمُؤْذِنُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْذِنُونَ أَوْلُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤَلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللْهُ السَاعِيقِ الللهِ الللهُ الللهُ اللهِ السَّيْمُ الللهُ اللهُ اللهُ السَّاعِ اللهُ اللهُ السَلَيْ اللهُه

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: (627) وهو صحيح الإسناد.

عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ أَوْ صَحِيحٍ عِنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: « مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَعْنَهُ بَنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ » أَو بِاللهِ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ » أَو بِاللهِ التَّوْفِيقُ. التَّوْفِيقُ.

انْتِظَارُ الْإِمَامِ لِعُدْرٍ: يَجُوزُ انْتِظَارُ الْإِمَامِ إِذَا حَبَسَهُ عُذْرٌ مِنَ الْأَعْذَارِ الشَّرْعِيَّةِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ وَصَيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ اللهِ عَيْكَ فَتَقَدَّمَ وَهُو جُنُبُ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ ﴾ 2 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأُمَّا إِذَا كَانَ الْعُذْرُ يَسْتَغْرِقُ وَقْتًا طَوِيلًا بِحَيْثُ يَضْجَرُ الْمُصَلُّونَ وَيَتَضَرَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ، السَّتَخْلَفَ غَيْرَهُ مِنْ نُوَّابِهِ أَوْ يُقَدِّمُونَ الْآحَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَائِبُ أَوْ كَانَ اللهُ عَنْهُ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُ لَهُ النَّائِبُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُ لَهُ النَّائِبُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُ لَهُ النَّائِبُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَتَى نَامَ الْقَوْمُ» أَخْرَجَهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الل

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ خَاصُّ بِالنَّبِيِّ عَلِيلِهِ ، وَإِلَّا فَالْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّةُ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى الْأَمْرِ فِي مَعْنَاهُمْ بِالتَّخْفِيفِ لِلْمَأْمُومِينَ مَعَ تَعْلِيلِ ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهِمُ الضُّعَفَاءُ، وَالْمَرْضَى، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ بِالتَّخْفِيفِ لِلْمَأْمُومِينَ مَعَ تَعْلِيلِ ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهِمُ الضُّعَفَاءُ، وَالْمَرْضَى، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ بِالتَّبِي اللَّهُ مَعْنَاهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ، فَيَكُونُ الْانْتِظَارُ إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ خَاصًا بِالنَّبِي عَلَيْكِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ، فَيَكُونُ الْانْتِظَارُ إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ خَاصًا بِالنَّبِي عَلَيْكِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: (580) وهو حسن صحيح.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (640)

<sup>-3</sup> أخرجه البخاري: (642)

لَا يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى التَّخْفِيفِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكُرْتُ لَكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ النَّبِيَّ عَيَّا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ حَاضِرٌ فِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ النَّقَدُّم بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا حَالِ صِحَّتِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي مُسَمَّى التَّقَدُّم بَيْنَ يَدَيْهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَخُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ، ثُمَّ أَيْضًا إِنَّ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَهُ، ثُمَّ أَيْضًا إِنَّ يَجُونُ لَلْكَ كَانَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَكَانَ عَلَيْ يَحُضُّ عَلَى تَأْخِيرِهَا، وَيَقُولُ لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ فَلَى أُمَّتِهِ لَأَخْرَهَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

جَوَازُ إِقَامَةِ غَيْرِ الْمُؤَذِّنِ: يَجُوزُ لِغَيْرِ الَّذِي أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ أَنْ يُقِيمَ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَذَّنَ عَالَمْ فَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ فَهُوَ عُدْرٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْإِقَامَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَقَى يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ؟ وَيُسَنُّ عَلَى مَنْ بِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومَ لِلصَّلَاةِ بِحُضُورِ الْإِمَامِ الْمَسْجِدَ، لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَلَيْسَ هُنَاكَ وَقْتُ مَحْدُودٌ يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهِ لِلْإِحْرَامِ، بَلْ، يَجُوزُ لَهُ الْقِيَامُ أَوَّلَ الْإِقَامَةِ وَلَيْسَ هُنَاكَ وَقْتُ مَحْدُودٌ يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهِ لِلْإِحْرَامِ، بَلْ، يَجُوزُ لَهُ الْقِيَامُ أَوَّلَ الْإِقَامَةِ أَوْلَ الْإِقَامَةِ وَلَيْسَ هُنَاكَ وَقْتُ مَحْدُودٌ يَجِبُ الْقِيَامُ فِيهِ لِلْإِحْرَامِ، بَلْ، يَجُوزُ لَهُ الْقِيَامُ أَوَّلَ الْإِقَامَةِ وَلَى اللهُ تَعَالَى، وَهُو أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ فِي أَوْ أَثْنَاءَهَا أَوْ آخِرَهَا، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَهُو أَعْدَلُ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَقُومُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُقِيمِ: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) إِذَا رَأَى ذَلِكَ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَقُومُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُقِيمِ: (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) إِذَا رَأَى الْإِمْمَ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَحْضُرَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، يَقُومُ عِنْدَ (حَيَّ عَلَى الْمُقَامِ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَحْضُرَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، يَقُومُ عِنْدَ (حَيَّ عَلَى الْإِحْرَامِ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَحْضُرَ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، يَقُومُ عِنْدَ (حَيَّ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (638)

الصَّلَاةِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِي يَقُومُ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِقَامَةِ، وَكُلُّ هَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنَ السُنَّةِ، وَكُلُّ هَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ مِنَ السُنَّةِ، إِنَّمَا هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْاجْتِهَادِ، وَالَّذِي تَقَدَّمَ لَكَ هُوَ التَّحْقِيقُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ الْكَلامِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ: يُبَاحُ الْكَلامُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَقَبْلَ التَّكْبِيرِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ، إِذْ أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِقَامَةِ لَا يَعْنِي الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ مَنْ فَعَلَهُ، إِذْ أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِقَامَةِ لَا يَعْنِي الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُ عَلَيْ يُنَاجِي رَجُلًا فِي بِالْإِحْرَامِ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُ عَلَيْ يُنَاجِي رَجُلًا فِي بِالْإِحْرَامِ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِي عَلَيْ يُنَاجِي رَجُلًا فِي بَالِمُ الْقَوْمُ ﴾ أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَلَا يَتَحَقَّقُ الْمُنَاجَاةُ إِلَّا بِالْكَلَامِ الصَّادِرِ مِنْ كُلِّ مِنَ الْمُنَاجِيَيْنِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ جَوَازَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكُمُ.

## بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ

لَفْظُ « الْإِمَامَةِ » بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ مَصْدَرُ مِنْ أَمَّ يَوُمُّ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ بِمَعْنَى رِئَاسَةٍ وَقُدْوَةٍ، وَأَمَّ الْقَوْمَ يَوُمُّهُمْ أَيْ تَقَدَّمَهُمْ قَائِدًا لَهُمْ، وَالْإِمَامُ، أَيِ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ، وَالْمَأْمُومُ: الْمُقْتَدِي بِالْإِمَامِ، وَالْمُرَادُ بِالْإِمَامَةِ هُنَا تَرْئِيسُ مَنْ يُصَلِّي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلُواتِ الْمُقْرُوضَةَ الْحَمْسَ، وَغَيْرَهَا مِنَ الْعِيدَيْنِ، وَالْكُسُوفِ، وَالْاسْتِسْقَاءِ، وَالْجَنَازَةِ، بِحَيْثُ يَقْتَدُونَ بِهِ، يُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِهِ، وَيَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهِ، وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسَجِدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسَجِدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، وَيُسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ،

مَشْرُوعِيَّةُ الْإِمَامَةِ: وَيَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرُوا، وَلَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُحْرِرُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ تَكْبِرُوا حَتَّى يُرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجِدُوا، وَلَا تَسْجِدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ » أَ رَوَاهُ أَبُو وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ » أَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

حُكْمُهَا: وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، بِنَاءً عَلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ تَرَكَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فُرَادَى عَلَى حِدَةٍ، بَلْ، كَانَ يَتَقَدَّمُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَلَمَّا مَرِضَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ وَمَنَعَهُ الْمَرَضُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى النَّاسِ لِيُصَلِّي بِهِمْ، أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ الْأَكْبَرَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، النَّاسِ لِيُصَلِّي بِهِمْ، أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ الْأَكْبَرَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ،

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: (603) وهو صحيح الإسناد.

وَلَمْ يَتْرُكُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فُرَادَى، فَكَفَى بِهَذَا دَلَالَةً عَلَى وُجُوبِ تَرْئِيسِ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْفَرِيضَة فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنَ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

شُرُوطُ الْإِمَامَةِ: يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ إِمَامَةِ الْمَرْءِ لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْءِ لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ فِي الْفَرْض، وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْبَيَانِ عَنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، فَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ الْكَافِرِ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا، لِأَنَّ عَمَلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ حَتَّى يُسْلِمَ كَمَا تَوَاتَرَتْ فِي ذَلِكَ الْأَخْبَارُ.

وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا، عَالِمًا بِمَسَائِلِ الصَّلَاةِ مِنْ شُرُوطِهَا، وَوَاجِبَاتِهَا، وَمُنْظِلَاتِهَا، وَمَا شَابَهَا ذَلِكَ، فَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ الْمَجْنُونِ لِكَوْنِهِ وَسُنَنِهَا، وَمَنْدُوبَاتِهَا، وَمُنْظِلَاتِهَا، وَمَا شَابَهَا ذَلِكَ، فَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ الْمَجْنُونِ لِكَوْنِهِ مَرْفُوعًا عَنْهُ الْقَلَمُ حَتَى يُفِيقَ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيٍّ قَالَ: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَخْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِي حَتَى يَحْتَلِمَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ: وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، ثُمَّ أَفْقَهُهُمْ، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا، فَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « يَوُمُّ الْقَوْمَ بِالسُّنَةِ، ثُمَّ أَفْقَهُهُمْ، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا، فَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْكِ : « يَوُمُّ الْقَوْمَ السُّنَةِ السُّنَةِ اللهِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ السُّنَةِ السُّنَةِ السُّنَةِ اللهِ عَلَمُهُمْ مِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ الْعَارِفِ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ الْعَارِفِ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنَ يُمَيِّزُ بَيْنَ عَلَيْقِ: ﴿ أَقْرَوُهُمْ لَكِتَابِ اللهِ ﴾ أَيْ: أَكْتَرُهُمْ مَعْرِفَةً بِأَحْكَامِهِ وَفِقْهِهِ حَيْثُ يُمَيِّزُ بَيْنَ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَلِيُّ الْأَمْرِ الْعَامِّ مُقَدَّمٌ عَلَى عَيْرِهِ فِي الْإِمَامَةِ: وَأَيْمَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وُلَاةِ أُمُورِهِمْ، وَأَمْرَائِهِمْ، وَسَلَاطِينِهِمْ، وَعَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَهُمُ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ فِي الْبَلَدِ، أَوِ الْقَرْيَةِ، أَوِ الْمَدِينَةِ، وَأَوْ الْبَلَدِ أَوْ الْبَلْدِ أَعَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِمَّنْ سِوَاهُمْ، فَسُلْطَانُ الْبَلَدِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ عَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ عَرِيفُ الْحَيِّ، أَوِ الْجَيْشِ، أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِه، كَمَا بَالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِه، وَكَذَلِكَ عَرِيفُ الْحَيِّ، أَوِ الْجَيْشِ، أَحَقُّ بِهَا مِمَّنْ سِوَاهُمْ، وَكَذَلِكَ عَرِيفُ الْحَيِّ فَعَلْمِ الْحَقُ بِهَا مِمَّنْ سِوَاهُمْ، وَكَذَلِكَ الْمُعْرُوفُ أَنَّ الْبَيْتِ الَّذِي يَقُومُ بِمَسْؤُولِيَّةِ أَهْلِهِ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ وَلَيْقِ، فَالْمَعْرُوفُ رَبُّ الْبَيْتِ الَّذِي يَقُومُ بِمَسْؤُولِيَّةِ أَهْلِهِ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ وَلِيَّةٍ أَهْلِهِ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ وَلِيَّةٍ، فَالْمَعْرُوفُ أَلَّ رَبُيتِ النَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّحَابَةَ فَيُصَلِّي بِهِمْ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي خُلْفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهَذَا مِنْ مَعْنَى الرِّنَاسَةِ، فَكُلُّ رَئِيسٍ هُوَ أَحَقُّ بِتَصْرِيفِ الْأُمُورِ مَنْ مَعْذَهِ مِنْ مَعْنَى الرِّنَاسَةِ، فَكُلُّ رَئِيسٍ هُو أَحَقُّ بِتَصْرِيفِ الْأُمُورِ مِمَّى الرَّاسَةِ مِنْ مَعْذَا مِنْ مَعْذَا مِنْ مَعْنَى الرِّيَاسَةِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَنْظَلَة مِنْ مَوْدُ أَولَا مُنْ رَعَايَاهُ إِمَّا مُبَاشَرَةً أَو اسْتِنَابَةً، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةً

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (673) عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه.

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ، وَصَدْرِ فِرَاشِهِ، وَطَنْ فِرَاشِهِ، وَطَنْ فِرَاشِهِ، وَطَنْ فِرَاشِهِ، وَطَنْ فِرَاشِهِ، وَطَنْ فَوُمَّ فِي رَحْلِهِ » أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ (2708) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بِنَحْوِهِ.

ثُمَّ إِنَّ كُلَّا مِمَّنْ يَسْتَحِقُّونَ الْإِمَامَةَ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ، وَرَبِّ الْبَيْتِ، إِذَا كَانَ لَهُ قُصُورٌ فِي أَنْ كُلَّةِ الْأُمُورِ، وَرَبِّ الْبَيْتِ، إِذَا كَانَ لَهُ قُصُورٌ فِي الْعِلْمِ فَلَهُ أَنْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَجْعَلَهُ نَائِبًا لَهُ فِي ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وُجُوبُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهَا، وَيَقْتَضِي ذَلِكَ تَحْرِيمَ مُسَابَقَتِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمِيعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَأَقْوَالِهَا، وَيَقْتَضِي ذَلِكَ تَحْرِيمَ مُسَابَقَتِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبِرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ وَلا تُرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجِدُوا، وَلا تَسْجِدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ » رَوَاهُ يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ » رَوَاهُ أَبُهُ دَاوُدَ.

حُكْمُ مُقَارِنَتِهِ: وَكَذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ مُقَارِنَتُهُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ لِكَوْنِهَا مَسْكُوتًا عَنْهَا، وَيَكْفِي فِي لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ لِكَوْنِهَا مَسْكُوتًا عَنْهَا، وَيَكْفِي فِي رَدِّ ذَلِكَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةَ الْأَعْمَالِ، وَهَذَا هُو شَأْنُ التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ، وَمَعْنَى الْإِمَامَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

هَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُسَابَقَتِهِ؟ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ، فَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ لَكِنَّهُ أَسَاءَ، وَرَجَّحَ الظَّاهِرِيَّةُ الْقَوْلَ بِالْبُطْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّهْىَ يَقْتَضِى الْفَسَادَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قُلْتُ: الرَّاجِحُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَائِلُونَ بِالْبُطْلَانِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُكْثِرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُسَابِقَ الْإِمَامَ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، بِالْبُطْلَانِ مَلَاةِ لِلْمَامَ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْقَوْلِ بِبُطْلَانِ صَلاَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْقَوْلِ بِبُطْلَانِ صَلاَةِ مَنْ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْقَوْلِ بِبُطْلَانِ صَلاَةِ مَنْ سَبَقَ الْإِمَامُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَوْ بِالسَّلَامِ، فَاسْتَلْزَمَ ذَلِكَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ بَقِيَّةُ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، إِلْا لَكُومَ وَلِكُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ بَقِيَّةُ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا التَّفْرِيقِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الْأَمْرُ بِالتَّخْفِيفِ لِلْمَأْمُومِينَ: وَلَمَّا كَانَ الدِّينُ يُسْرًا أَمَرَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ الْأَئِمَةَ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِمَنْ خَلْفَهُمْ مِنَ الْمُقْتَدِينَ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالسَّقِيمَ، وَخَلَلُ فَلِكَ بِأَنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْحَاجَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ النَّاسَ فَلْيُحَقِّفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ » 1 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

تَرْجِيحُ الْقُوْلِ بِجُوازِ إِمَامَةِ الصَّبِيّ: وَتَصِحُ إِمَامَةُ الصَّبِيّ الْمُمَيِّزِ كَمَا تَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِدُونِ كَرَاهَةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ، وَإِسْحَاقَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرً النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَرْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، وَكَانَ يَعُرُ فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِم الْفَتْح بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْح بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نِنِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْح بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ طَهُمْ وَبَدَرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْح بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْح بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (703) ومسلم: (467)

أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَقَّا، فَقَالَ: صَلَّاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي لِمَاكُنْتُ أَتَلَقَّى مَنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ، فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيص » 1

وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ أَخْذَا بِحَدِيثِ رَفْعِ الْقَلَمِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ، وَقَدْ أَجَابَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ بِأَجْوِبَةٍ لَا تَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ، وَلَا تُنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ، وَأَمَّا حَدِيثُ (رُفِعَ سَلَمَةَ بِأَجْوِبَةٍ لَا تَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ، وَلَا تُنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ، وَأَمَّا حَدِيثُ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ) فَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ، فَعَايَتُهُ نَفْيُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَنْهُ، الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ) فَلَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ، فَعَايَتُهُ نَفْيُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَنْهُ، وَنَفْيُ الْوُجُوبِ لَا يَقْتَضِي نَفْيَ الصِّحَّةِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ فَهُو مُحَصَّصٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْإِمَامَةِ مِنَ الْكِبَارِ، اللّهَ فَي الصَّبِيِّ، بَلْ هُو أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ الْكِبَارِ، فَاللّهُ مُنْ كَانُوا فِي الْقِرْمَ وَاعَلَى عَلَى السَّيْةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرْمَ الْقَوْمَ الْقَوْمَ الللّهُ اللهِ عَلَى السَّيَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ هِبْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ مِنَا » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ.

صِحَّةُ إِمَامَةُ الْأَعْمَى وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الزَّمْنَى: وَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْأَعْمَى وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الزَّمْنَى: وَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْأَعْمَى وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الزَّمْنَى كَالْأَعْرَجِ، وَالْأَشَلِ، وَالْأَقْطَعِ، وَالْعِتِينِ، وَالْأَعْلَفِ، وَالْخَصِيّ، مَعْنَاهُ مِنَ الزَّمْنَى كَالْأَعْرَجِ، وَالْأَشَلِ، وَالْأَقْطَعِ، وَالْعِتِينِ، وَالْأَعْلَفِ، وَالْخَصِيّ،

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (4302)

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم برقم: (673) عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه.

وَالْمَجْذُومِ، وَمَنْ بِهِ قُرُوحٍ، وَغَيْرِهِمْ، إِذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ، وَقَدِ السَّعَخْلَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ هُوَ السَّعَخْلَفَ النَّبِيُ عَلَيْ عَبْد اللهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ هُو اللّهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ غَيْرَ مَنْ تَحَلَّفَ عَنِ الْغَزْوَةِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، وَلَيْسَ هُنَاكَ ذَلِيلٌ لَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا غَيْرِهِمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَم صِحَّةٍ إِمَامَةِ هَوُلَاءٍ أَوْ كَلِيلٌ لَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا غَيْرِهِمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَم صِحَّةٍ إِمَامَةٍ هَوُلَاءٍ أَوْ كَلِيلٌ لَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا غَيْرِهِمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَم صِحَّةٍ إِمَامَةٍ هَوُلاءٍ أَوْ كَانَ جُذَامُهُ مِمَّا تَفُوهُ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةً كَرَاهَتِهَا، غَيْرُ أَنَّ الْمَجْذُومَ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ جُذَامُهُ مِمَّا تَفُوهُ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَة كَرَاهَتِهَا، غَيْرُ أَنَّ الْمَجْذُومَ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ جُذَامُهُ مِمَّا تَقُوهُ مِنْهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَة كُراهِمَ اللّهُ وَلِيلًا السَّلَاةَ مِنْ شَأَنِهَا خُشُوعٌ، وَهُو رُوحُهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَالرَّائِحَةُ الْمُؤْذِيَةُ مُنَافِيَةٌ لِذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ وَالْفَاجِرِ: وَتَصِحُ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ أَيْضًا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، كَأَنْ يَكُونَ سُلُطَانًا بِالْبَلَدِ، أَوْ بِحُكُومَةٍ، أَوْ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا لِعَدَم تَوَفُّرِ شُرُوطِهَا الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ، وَقَدْ كَانَ فِي نِهَايَةِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ زَمَنَ كَبَارِ التَّابِعِينَ وُلَاةُ الْأُمُورِ الْفَجَرَةُ الْفُسَّاقُ، وَكَانُوا أَئِمَّةَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ وَالْجُمُعَةِ، وَكَانَ يُصِلِّي خَلْفَهُمْ بَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، وَكِبَارُ التَّابِعِينَ مَعَ عِلْمِهِمْ وَكَانَ يُصِلِّي خَلْفَهُمْ بَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، وَكِبَارُ التَّابِعِينَ مَعَ عِلْمِهِمْ بِفِسْقِهِمْ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهُو التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَلَوْلَا ضَعْفُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا: « الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، لَكَانَ مِنْ أَصْرَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (594) وهو ضعيف.

ثُمَّ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَرْتَكِبُ فِسْقَهُ بِجَوَارِحِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَرْتَكِبُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، كَالَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفَوَاحِشِ، وَاللهُ أَعْلُمُ.

حُكُمُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ: وَأَمَّا إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَماءِ عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَةٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » النساء: (34)

وَمَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَالَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَمُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

فَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَم جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْمَرْأَةِ الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِمَامَةَ مِنَ الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِمَامَةَ مِنَ الْوِلَايَاتِ الْعَامَّةِ.

وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ (576) وَأَحْمَدُ (5445) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ فَالَ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ (576) وَأَحْمَدُ (5445) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ﴿ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ.

فَبَيَّنَ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ أَنَّ صَلَاتَهُنَّ فِي بُيُوتِهِنَّ حَيْرٌ لَهُنَّ وَأَفْضَلُ، لِكَوْنِ ذَلِكَ يُؤْمَنُ مِنْ ذَلِكَ الْفِتْنَةُ خَالِبًا، وَأَيْضًا مِنْهُ الْفِتْنَةُ خِلَافًا لِصَلَاتِهِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ ذَلِكَ الْفِتْنَةُ غَالِبًا، وَأَيْضًا مَنْهُ الْفِتْنَةُ خِلَافًا لِصَلَاتِهِنَّ فِي الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَالْابْتِعَادِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ بِالرِّجَالِ الْأَجْنَبِيِّينَ فَي قَدْ بَالَغَ الشَّارِعُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ بِلُزُومِ بُيُوتِهِنَّ وَالْابْتِعَادِ عَنِ الْمُخَالَطَةِ بِالرِّجَالِ الْأَجْنَبِيِّينَ فِي غَلَى عَدَم جَوَازِ إِمَامَةِ الْمُرْأَةِ لِلرِّجَالِ الْأَجْنَبِينَ فِي غَلَيْ مَنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَم جَوَازِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ الْأَجْنَبِينَ فِي الْفَوْلُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي بِهَا صَحِيحٌ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ الْفُرْضِ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي بِهَا صَحِيحٌ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (4425) عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضى الله عنه.

عَدَمُ الْبُطْلَانِ، لِأَنَّ كُلَّا مِمَّا ذُكِرَ مِنَ الْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي بِهَا، وَغَايَتُهُ النَّهْيُ عَنِ الْاقْتِدَاءِ بِهَا، وَالنَّهْيُ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّتِهَا، فَالنَّهْيُ عَنِ الاقْتِمَامِ بِالْمَرْأَةِ هُنَا أَمْرٌ حَارِجِيٌّ، وَنَظِيرُهُ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَعْصُوبَةِ، أَوْ فِي اللِّبَاسِ الْحَرِيرِ أَوِ الذَّهَبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَالِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لَا الْمَعْصُوبَةِ، أَوْ فِي اللِّبَاسِ الْحَرِيرِ أَوِ الذَّهَبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرِّجَالِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لَا شَكَ أَنَّ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى شَكَ أَنَّ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَلَّادٍ الْمُؤَدِّنِ فِي دَارِهَا تَوْمُ أَهْلَ السَّحِيحِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الللهُ عَنْهُم أَمْ السَّافُذَنَتِ النَّبِيَّ عَنْهُ فِي التِحَادِ الْمُؤَدِّنِ فِي دَارِهَا فِي بَيْتِهَا، اللهُ مَنْ مَنْ أَنْ اللهِ عَنْهُ أَهُم أَمُولُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّه اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ أَيْضًا جَوَازُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ أَهْلَ دَارِهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الرِّجَالُ، لِأَنَّ مُؤَذِّنَ أُمِّ وَرَقَةَ رَجُلُ كَبِيرُ السِّنِ، وَلَهَا غُلَامَانِ أَيْضًا، فَهُمَا الَّذَانِ قَتْلَاهَا كَمَا ثَبَتَ لِأَنَّ مُؤَذِّنَ أُمِّ وَرَقَةَ رَجُلُ كَبِيرُ السِّنِ، وَلَهَا غُلَامَانِ أَيْضًا، فَهُمَا اللَّذَانِ قَتْلَاهَا كَمَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَهَذَا هَوَ مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَالِدٍ الْكَلْبِي، وَابْنِ جَرِيرٍ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَالِدٍ الْكَلْبِي، وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِي، وَالْمُزَنِي خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ، وَالْأَوَّلُ هُو التَّحْقِيقُ، أَيْ مَذْهَبَ الْقَائِلِينَ بِالْجَوَازِ. الطَّبَرِي، وَالْمُرْأَةِ إِذَا أَمَّتُ الْمَرْأَةِ إِذَا أَمَّتُ أَكُمُ وَلَا تَقِفُ وَسَطَهُنَ مَوْقِفُ الْمَرْأَةِ إِذَا أَمَّتُ أَنْ مَدْ الرَّزَاقِ عَنْ رِيطَةَ مَعُهُنَّ، وَلَا تَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِنَّ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ رِيطَةَ مَعْفُنَ، وَلَا تَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِنَّ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ رِيطَةً مَعْفَى وَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ رِيطَةً

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (592) وهو حسن.

الْحَنَفِيَّة: «أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ، وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ» أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَقَدْ ثَبَتَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَكَانَتْ إِمَامَةُ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْفَرْضِ وَقَدْ ثَبَتَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَكَانَتْ إِمَامَةُ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْفَرْضِ وَالنَّهْلِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكُمُ إِمَامَةِ الْحُنْثَى: وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَنَّ الْحُنْثَى هُوَ الَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ ذَكُرُ الرَّجُلِ وَفَرْجُ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا بَلَغَ تَظْهَرُ مِنْهُ عَلَامَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَصْلِ جِنْسِهِ، فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَحْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ فَهُوَ مُلْحِقٌ بِالنِسَاءِ، يَحْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ فَهُو مُلْحِقٌ بِالنِسَاءِ، وَإِنْ كَانَ يَحْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ فَهُو مُلْحِقٌ بِالنِسَاءِ، وَإِنْ كَانَ يَحْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ فَهُو مُلْحِقٌ بِالنِسَاءِ، وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَصْلِ جِنْسِهِ، فَحُكْمُهُ فِي الْإِمَامَةِ عَدَمُ الْجَوَازِ مُطْلَقًا، أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَوُمَ الرِّجَالِ وَلَا النِسَاءَ، لِأَنَّ أَمْرَهُ مُشْتَبِهُ، وَإِنِ ائْتَمَّ بِهِ أَحَدُ مُطْلَقًا، أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ الرِّجَالِ وَلَا النِسَاءَ، لِأَنَّ أَمْرَهُ مُشْتَبِهُ، وَإِنِ ائْتَمَّ بِهِ أَحَدُ مُنْ لَكُ بَعْدَ السَّلَامِ أَنَّهُ ائْتَمَّ بِالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ، إِذْ لَا فَيْلَ عَلَى عَدَمِ الصِّحَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكُمُ إِمَامَةِ الْمُتَنَفِّلِ لِلْمُفْتَرِضِ: يَجُوزُ اثْتِمَامُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْعَكْسُ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ ذَلِكَ حَدِيثُ رَبُو وَاللهِ عَيْقِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ » 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ » 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْأُوْزَاعِي، وَالشَّافِعِي، وَالطَّبَرِي، وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَاحْتَجُّوا مِصَلَاتِهِ وَكُعَتَيْنِ، وَذَلِكَ فِي وَاحْتَجُّوا بِصَلَاتِهِ وَكُعَتَيْنِ، وَذَلِكَ فِي

<sup>1-</sup> أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف برقم: (5086) وهو صحيح.

أخرجه أبو داود برقم: (599) وهو صحيح.

صَلَاةِ الْحَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ إِحْدَاهُمَا نَفْلُ لَهُ، وَحَالَفَهُمْ مَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَة، وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابِهِمَا، فَرَجَّحُوا الْقَوْلَ بِعَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ عَلَيْ: « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ » وَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَمِنْ أَكْبَرِ « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ » وَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَمِنْ أَكْبَرِ الْأَفْعَالِ النَّاطِنَةِ الْنِيَّةُ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ عَدَمَ الْجَوَازِ لِمُخَالَفَةٍ بَيْنَهُمَا فِي النِيَّةِ، وَهَذَا هُو الْأَفْعَالِ الْبَاطِنَةِ الْنَيَّةُ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ عَدَمَ الْجَوَازِ لِمُخَالَفَةٍ بَيْنَهُمَا فِي النِيَّةِ، وَهَذَا هُو الْمَقْعُولُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، قُلْتُ: وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوْلُونَ لِمَا قَدَّمْنَا لَكَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، قُلْتُ: وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوْلُونَ لِمَا قَدَّمْنَا لَكَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَيْونَ بِتَأْوِيلَاتٍ لَا يَنْتَهِضُ الْاسْتِذْلَالُ بِهَا عَلَى مِنَ الْأَدِلَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَدْ جَاءَ الْمَانِعُونَ بِتَأْوِيلَاتٍ لَا يَنْتَهِضُ الْاسْتِذْلَالُ بِهَا عَلَى الْمَنْع.

اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ وَالْعَكْسِ: يَجُوزُ اثْتِمَامُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَيْثُ يُصَلِّيهِ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَيْثُ يُصَلِّيهِ الْمُرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى تَفَاصِيلَ لِبَعْضِهِمْ، وَحَكَى بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى تَفَاصِيلَ لِبَعْضِهِمْ، وَحَكَى بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى تَفَاصِيلَ لِبَعْضِهِمْ، وَحَكَى بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى نَنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى تَفَاصِيلَ لِبَعْضِهِمْ، وَحَكَى بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ حَدِيثُ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: « كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ حَدِيثُ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: « كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَيْنَا أَرْبَعًا، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: تِلْكَ سُنَةُ أَي الْقَاسِمِ عَيْكُ ﴾ الْخَرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحِ (1864).

وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ﴾ الْمُتَقَدِّمُ، وَحَدِيثُ ﴿ فَمَا أَدُرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا ﴾ تَقَدَّمَ أَيْضًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُدْرِكَ مَعَ الْإِمَامِ الْمُقِيمِ كُلَّ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْضَهَا وَلَوْ تَشَهُّدًا خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِعَدَمِ الْإِتْمَامِ فِي إِدْرَاكِهِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ، لِأَنَّ لِلْمَالِكِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِعَدَمِ الْإِتْمَامِ فِي إِدْرَاكِهِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ، لِأَنَّ

<sup>1-</sup> أُخْرَجَهُ أحمد بسند صحيح (1864).

الْمَأْمُومِيَّةَ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ مَعَ الْإِمَامِ كَمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ النَّصِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَكَذَلِكَ إِذَا ائْتَمَّ الْمُقِيمُ بِالْمُسَافِرِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ الْمُسَافِرِ تَمَامًا لِلصَّلَاةِ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ أَيْضًا، وَيُؤيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ عُمَرَ صَلَى بِأَهْلِ مَكَّةَ الظُّهْرَ، فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةً، فَإِنَّا صَلَّى بِأَهْلِ مَكَّةً الظُّهْرَ، فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةً، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ ﴾ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

الْاقْتِدَاءُ بِالْمَسْبُوقِ: إِذَا جَاءَ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً كَامِلَةً مَعَ الْإِمَام، فَوجَدَ مَسْبُوقًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَهُوَ قَائِمٌ لِلْإِتمَام، جَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ مَسْبُوقًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَهُو قَائِمٌ لِلْإِتمَام، جَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَدِي بِهِ بِأَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا لَهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى بِأَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا لَهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ، وَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ بِلَا كَرَاهَةٍ، إِذْ لَا كَلِيلَ عَلَيْهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَكَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ وَوَجَدَ الْإِمَامَ سَاجِدًا فِي الْأَخِيرَةِ أَوْ جَالِسًا لِتَشَهُّدِهَا فَكَبَّرَ وَتَبِعَهُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِالْأَوَّلِ بِدُونِ كَرَاهَةٍ، فَكَبَّرَ وَتَبِعَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْاثْنَانِ فَأَكْثَرَ فَوَجَدُوا الْإِمَامَ فِي إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُقَدِّمُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، لِأَنَّهُمْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْمَأْمُومِيَّةِ إِذَنْ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أُخْرَجَهُ عبد الرزاق في المصنف (4369) وهو صحيح.

حُكْمُ الْمَأْمُومِ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُ مِنْ قُعُودٍ: يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا جُلُوسًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ الْعَاجِزِ عَنِ الْقِيَامِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا قَالَتْ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَأَرْعَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ﴾ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَبِهِ أَخَذَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ، وَأَبُو أَيُوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، وَأَبُو حَيْثَمَةَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ جُزْمٍ فِي الْمُحَلَّى وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاهِيرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَمَالَ إِلَيْهِ ابْنُ حَرْمٍ فِي الْمُحَلَّى وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ، مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَكَذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ حَتَّى ادَّعَى إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عِبْنَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ حَتَّى ادَّعَى إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ حَالَفَ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةَ الثَّلَاثَةَ، لَا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعٍ، عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ حَالَفَ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةَ الثَّلَاثَةَ، لَا بإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعٍ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ إِلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ، وَبَالَغَ مَالِكُ، فَمَنَع وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ، وَالشَّافِعِيُ إِلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَوَاذِ، وَبَالَغَ مَالِكُ، فَمَاعَ وَلَا مُطْلَقًا، وَقَالَ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ حَلْفَ الْقَاعِدِ، لَا قَاعِدًا وَأَبُو بَكُرٍ وَالنَّاسُ عَلْفَةً وَيَامًا، وَأَجَابُوا عَنِ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَجْوِبَةٍ مُخْتَلِفَةٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَالنَّاسِخُ صَلَاةُ النَّبِيِّ عَيَلِيَّ فِي مَرَضِ وَفَاتِهِ قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِيَّ كَانَ هُوَ الْإِمَامَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ مَأْمُومًا، كَمَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ، وَبِهِ أَجَابَ الْحُمَيْدِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَة.

الثَّانِي: أَنَّهُ حَاصٌّ بِالنَّبِيِ عَلَيْكِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ عَلَيْكِ لَا يَجُوزُ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنَّ نَقْصَ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَنِ الْقَائِمِ لَا يَتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ الصَّلَاةَ مَعَهُ عَلَيْهِ الْقَائِمِ لَا يَتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ الصَّلَاةَ مَعَهُ عَلَيْهِ الْقَائِمِ لَا يَتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ الصَّلَاةَ مَعَهُ عَلَيْهِ وَهُذَا جَوَابُ كَثِيرٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.

الثَّالِثُ: تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَلِيَّ : « وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ » أَيْ إِذَا تَشَهَّدُ التَّالِثُ: تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَلِيَّةٍ: « وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، حَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ جَالِسًا فَتَشَهَّدُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، حَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ تَحْتَ الْحَدِيثِ (2113) وَسَمَّاهُ تَحْرِيفًا عَنْ عُمُومٍ مَا وَرَدَ فِيهِ الْخَبَرُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَحْتَ الْحَدِيثِ (2113) وَسَمَّاهُ تَحْرِيفًا عَنْ عُمُومٍ مَا وَرَدَ فِيهِ الْخَبَرُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ.

قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَائِلُونُ بِالْجَوَازِ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِمْ، وَأَمَّا مَا أَجَابَ بِهِ بَعْضُ الْمَانِعِينَ عَنِ الْحَدِيثِ مِنْ دَعْوَى النَّسْخِ فَهُوَ مُجَرَّدُ الدَّعْوَى، لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ الْمَانِعِينَ عَنِ الْحَدِيثِ مِنْ دَعْوَى النَّسْخِ فَهُو مُجَرَّدُ الدَّعْوَى، لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ اللَّاحْتِمَالاتِ إِلَّا بِمَعْوِفَةِ التَّارِيخِ، وَكَذَلِكَ دَعْوَى التَّحْصِيصِ، فَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ أَيْضًا بِالْاحْتِمَالاتِ إِلَّا بِمَعْوِفَةِ التَّارِيخِ، وَكَذَلِكَ دَعْوَى التَّحْصِيصِ، وَأَمَّا مَا ذُكْرَ مِنْ نَقْصِ إِلَّا بِمَلِيلٍ ثَابِتٍ مِنَ الشَّرْعِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّحْصِيصِ، وَأَمَّا مَا ذُكْرَ مِنْ نَقْصِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَنِ الْقَائِمِ فَلَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ فِي صَلَاقِ الْقَاعِدِ عَنِ الْقَائِمِ فَلَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ فِي النَّافِلَةِ لَا الْمَعْدُورِ فِي الْفَرِيضَةِ، وَكَذَلِكَ تَأُولِلُ الْجُمْلُةِ السَّابِقَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُلُوسِ جُلُوسُ التَّشَهُدِ فَإِنَّهُ تَحْرِيفُ اللَّهُظِ عَنْ ظَاهِرِهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَمِمَّا يُبْعِدُهُ وَلُكُ اللَّهُ عَلَى الْقَائِمِ عَلَى اللَّهُ فَلَا عَنْ طَاهِرِهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، وَمِمَّا يُبْعِدُهُ وَلُولِ الْجُلُوسُ التَّشَهُدِ فَإِنَّهُ تَحْرِيفُ اللَّهُ فَصَلَّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ » وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْجُلُوسِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْجُلُوسِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْجُلُوسِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْجُلُوسُ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْجُلُوسِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْجُلُوسِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْجُلُوسِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْجُلُوسُ وَالْمَادُ اللْمَالُولُ الْلَقِهِ فَيْ الْقَالِقِي فَي مَقِلَ الْقَالِ لَيْ الْفَيْمِ فَي مِنْ الْقَالِقُولُ الْمُولِ الْفَالِقُولُ الْمَعْلَى الْلُولِ اللْفَالِقُولُ الْمِلْ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُلُولُ الْمُولِ الْفُولِ الْفَالِيلُولُ الْمُعْلُولِ الْمُعْلِقُ الْسُلُولُ الْمُولِ الْمُعَل

هُنَا جُلُوسَ التَّشَهُّدِ لَقَالَ: وَإِذَا جَلَسَ فَاجْلِسُوا لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ: « فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا » وَلَمَّا قَالَ: « وَإِذَّا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ » عُلِمَ أَنَّهُ مُنَاسِبٌ بِمَا قَبْلَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: « وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا » كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُنَاسِبٌ بِمَا قَبْلَهُ، وَهُو قَوْلُهُ: « وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا » كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عِنْدَ الْبُحَارِي.

وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً مُسْتَمِرَّةً، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ الْعَاجِزُ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْإِمَامَةِ الرَّاتِبَةِ عَلَى الدَّوَامِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ، فَإِنْ عَرَضَ لِلْإِمَامِ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْقِيَامِ فِي الْإِمَامَ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْقِيَامِ وَصَلَّى جَالِسًا، صَلَّى مَنْ خَلْفَهُ جُلُوسًا، غَيْرَ أَنَّ الْأَحْسَنَ أَنْ يَسْتَخْلِفَ أَحَدَ الْمَأْمُومِينَ لِيُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ جَمَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بَيْنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ وَحَدِيثِ صَلَاتِهِ ﷺ فِي مَرَضِ وَفَاتِهِ، فَحَمَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ الرَّاتِبَ إِذَا ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ جَالِسًا لِمَرَضٍ يُرْجَى فَحَمَلَ هَذَا الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا خَلْفَهُ جُلُوسًا، وَحَمَلَ حَدِيثَ صَلَاتِهِ ﷺ فِي مَرَضِ وَفَاتِهِ جَالِسًا وَالنَّاسُ قِيَامًا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَطَرَأَ عَلَيْهِ الْمَرَضُ فِي وَفَاتِهِ جَالِسًا وَالنَّاسُ قِيَامًا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَطَرَأً عَلَيْهِ الْمَرَضُ فِي أَنْ الْإِمَامُ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَطَرَأً عَلَيْهِ الْمَرَضُ فِي أَنْ الْإِمَامُ وَلَا أَنْ يُصَلَّوا قِيَامًا، وَهَذَا جَيِّدٌ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

اسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ غَيْرِهُ إِذَا نَابَهُ شَيْءٌ: إِذَا نَابَ الْإِمَامُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ كَأَنْ يَنْتَقِضَ وُضُوؤُهُ مِنْ حَدَثٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يَلِيَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِيْتَقِضَ وُضُوؤُهُ مِنْ حَدَثٍ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، فَإِنَّهُ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يَلِيهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، أَي لِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، أَي الْقُولَ بِجَوَازِ الْاسْتِخْلَافِ، ثُمَّ إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا تَطَهَّرَ وَوَجَدَهُمْ يُصَلُّونَ، تَبِعَهُمْ وَلَا يَتَأَخَّرُ الْمُسْتَخْلَفُ، بَلْ، يَسْتَمِرُ إِمَامًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

إِذَا لَمْ يَدْرِ الْمُسْتَخْلَفُ كَمْ صَلَّى الْإِمَامُ: إِذَا اسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ مَنْ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ، فَإِنْ وَافَقَ، فَالْأَمْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا سَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ، فَيَعْمَلُ عَلَى مَا سَبَّحُوهُ بِهِ، وَهَذَا هُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ، وَهُو مَذْهَبُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ الْإِمَامُ: وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِمَامُ مَنْ يَسْتَجْقُ أَنْ يَسْتَجْقُ أَنْ يَسْتَجْلِفُهُ الْإِمَامُ: وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِمَامُ مَنْ يَسْتَجْلِفُهُ، أَتَمَّ كُلُّ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِنَفْسِهِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ لَا نَصَّ عَلَيْهَا، إِذْ لَمْ يَقَعْ مِثْلُ ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ، وَهُنَاكَ بَعْضُ الْاشْتِرَاطَاتِ فِي الْاسْتِحْلَافِ، غَيْرَ لَلْ مُ يَعْفِ النَّبِيِ عَيْلِيٍّ، وَهُنَاكَ بَعْضُ الْاشْتِرَاطَاتِ فِي الْاسْتِحْلَافِ، غَيْرَ أَنْ النَّيِ عَلَيْ إِللَّهِ التَّوْفِيقُ. أَنَّهَا تَكَلُّفُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ، فَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

جَوَازُ عُلُوِ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ يَسِيرًا: يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْتَفِعَ يَسِيرًا عَلَى الْمَأْمُومِ يَسِيرًا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بِأَنْ يَكُونَ مَوْقِفُهُ أَرْفَعَ مِنْ مَوْقِفِهِمْ بِيَسِيرٍ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَفَاصِيلَ لَهُمْ، وَلَيْسَ هُنَا مَحَلَّ الْبَسْطِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ ثُبُوتُ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِأَصْحَابِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَوْتَمُّوا بِهِ، وَكَرة ذَلِكَ مَالِكُ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الْحَنَابِلَةِ، وَالتَّحْقِيقُ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

جَوَازُ عُلُوِ الْمَأْمُومِينَ عَلَى الْإِمَامِ مُطْلَقًا: وَأَمَّا ارْتِفَاعُ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ فَجَائِزُ، وَلَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ رُوِيَ ﴿ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ رُوِيَ ﴿ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ رُوِيَ ﴿ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى

<sup>1-</sup> أخرجه البيهقي في الكبرى برقم: (5245)

التَّوْأَمَةِ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ، لَكِنْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا، فَيَعْتَضِدُ الْحَدِيثُ بِذَلِكَ، وَعِلَاوَةً عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الْمُقْتَدِي بِالْإِمَامِ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ عَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الْمُقْتَدِي بِالْإِمَامِ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ طَهْرَ الْمُسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا حَصَّ الْجُمُعَةَ مِنْ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

اسْتِحْبَابُ انْصِرَافِ الْإِمَامِ نَحْوَ الْمَأْمُومِينَ بَعْدَ السَّلَامِ: يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْصِرِفَ إِلَى الْمُصَلِّينَ بَعْدَ السَّلَامِ إِمَّا يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْقٌ، عَنِ الْبَرَّءِ يُنْصِرِفَ إِلَى الْمُصَلِّينَ بَعْدَ السَّلَامِ إِمَّا يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْقٌ، عَنِ الْبَرَّءِ بَنْ اللهِ عَلَيْقٌ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ بُنْ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٌ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ عَلَيْقٌ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

سُنِيَّةُ تَحَوُّلِ الْإِمَامِ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَوْقِفِهِ قَلِيلًا، وَذَلِكَ لِأَنْ لِلْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَوْقِفِهِ قَلِيلًا، وَذَلِكَ لِأَنْ لِلْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ اللَّهُ عَنْهُ الدَّاخِلُ أَنَّ الصَّلَاةَ انْقَضَتْ، لَا يَظُنَّ بَعْضُ الْعَوَامِ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْفُرِيضَةِ، وَلِيَعْلَمَ الدَّاخِلُ أَنَّ الصَّلَاةَ انْقَضَتْ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يُصَلِّي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يُصَلِّي اللهُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْمُوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ » \* أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُو صَحِيحُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

-1 أخرجه أبو داود برقم: (615) وهو صحيح.

أخرجه أبو داود برقم: (616) وهو صحيح.

## بَابٌ فِي الْقَصْرِ وَالْجَمْع

وَلَمَّاكَانَ السَّفَرُ قِطْعًا مِنَ الْعَذَابِ، وَمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ إِسْعَادَ النَّاسِ وَرَفْعَ الْحَرَجِ عَنْهُمْ، شَرَعَ اللهُ تَعَالَى قَصْرَ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تُصلَّى رَكْعَتَيْنِ تَحْفِيفًا لِلْمُسَافِرِ. وَلَهُ عِدَّةُ مَعَانٍ، مِنْهَا: الْحَبْسُ، أَوْ وَلَهُ عِدَّةُ مَعَانٍ، مِنْهَا: الْحَبْسُ، أَوْ عَدَمُ تَبْلِيغِ الشَّيْءِ إِلَى غَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ، أَوِ الدَّارُ الْفَحْمَةُ الْعَالِيَةُ، وَ(أَوْ) فِي قَوْلِي لِلتَّنَوُّعِ عَدَمُ تَبْلِيغِ الشَّيْءِ إِلَى غَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ، أَوِ الدَّارُ الْفَحْمَةُ الْعَالِيَةُ، وَ(أَوْ) فِي قَوْلِي لِلتَّنَوُّعِ عَدَمُ تَبْلِيغِ الشَّيْءِ الشَّيْءِ وَنِهَايَتِهِ، أَوِ الدَّارُ الْفَحْمَةُ الْعَالِيَةُ، وَ(أَوْ) فِي قَوْلِي لِلتَّنَوُّعِ لَكُنَمُ لَلْ لِلشَّكِ، وَيُجْمَعُ عَلَى قُصُورٍ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا: أَنْ يُصَلِّي الْمُسَافِرُ الرُّبَاعِيَّةَ الظُّهْرَ، أَو الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ.

مَشْرُوعِيَّتُهُ: وَالْقَصْرُ مَشْرُوعٌ كِتَابًا وَسُنَّةً، وَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ » النساء: (101) فَأَمَّا السُّنَّةُ فَحَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَهَاكَ نَصَّهُ: « الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَحْعَتَيْنِ، فَأُقِرَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ » أَوَي مَا لَاحَضَرِ » أَوَي مَا لَا عَنْهَا وَمَلَاةً الْحَضَرِ » أَوْلُ مَا لَوْمَاتُ مَا لَا عَنْهَا مَا لَا عَنْهَا الْعَضَرِ » أَوْلُ مَا لَوْمَاتُ مَا لَا عَلَى اللهُ عَنْهَا الْعَضَرِ » أَوْلُ مَا لَا اللهُ فَا السَّفَرِ وَأُتِمَّتُ صَلَاةً الْحَضَرِ » أَوْلُ مَا فَرَاكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَنْهَا مَا لَا عَلَى اللهُ ال

حُكْمُهُ: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الْقَصْرِ، فَذَهَبَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْهَادِي إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ سُنَّةُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْهَادِي إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ، وَوَجْهُ دَلَالَتِهِ عَلَى الْوُجُوبِ قَوْلُهَا: «فُرضَتِ الصَّلَاةُ» تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ، وَوَجْهُ دَلَالَتِهِ عَلَى الْوُجُوبِ قَوْلُهَا: «فُرضَتِ الصَّلَاةُ» أَيْ وُجِبَتْ، وَقَوْلُهَا: « فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ » أَيْ أُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى مَا كَانَتْ

1- أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء: (1090) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها: (685)

عَلَيْهِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَالْوُجُوبِ، وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ » النساء: 101 }

وَنَفْيُ الْجُنَاحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ رُخْصَةٌ وَلَيْسَ بِوَاحِبٍ. قُلْتُ: وَالرَّاجِحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لَكِنَّهُ سُنَةٌ مُؤكَّدَةٌ وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَمَرَ: « صَلَاةُ السَّفِرِ بِهَا الْمُوجِبُونَ لَيْسَ فِيهَا التَّصْرِيحُ بِالْوُجُوبِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: « صَلَاةُ السَّفِر رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَةَ كَفَرَ » لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُوبِ، لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، وَأَيْضًا هُوَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ خَالَفَ السُّنَة كَفَرَ، أَيْ أَعْرضَ عَنْ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِ مِنْ وَلِيلِ لِلتَّأُولِلِ، فَالْمُرَادُ بِأَنَّهُ كَفَرَ، أَيْ أَعْرضَ عَنْ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِ مِنْ رُخْصَتِهِ وَالتَّيْسِيرِ حَيْثُ خَقَفَ عَنْهُ الصَّلَاةَ بِنَقْصِ عَدْدِ رَكَعَاتِهَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ هَذِهِ النِّيْعَمَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَفَرَ بِاللهِ كَكُفْرِ سَائِرِ الْكُفَّارِ، إِذْ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ مُوجِبَاتِ النِّيْعَمَةَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَفَرَ بِاللهِ كَكُفْرِ سَائِرِ الْكُفَّارِ، إِذْ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ مُوجِبَاتِ النَّيْعِيَةُ إِلَّا إِذَا أَنْكُرَ مَشْرُوعِيَّتَهُ، فَحِينَئِذٍ يَكُفُرُ إِجْمَاعًا، وَنَظِيرُ هَذَا إِطْلَاقُ النَّبِي عَلَيْ الْمُعْنَى، وَاللهُ أَعْلَمُ هَذَا إِطْلَاقُ النَّبِي عَلَى الْفَطَ الْكُفْرِ عَلَى النِسَاءِ، وَهُو مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

هَلِ الْقَصْرُ أَفْضَلُ أَمِ الْإِتْمَامُ؟ وَقَدِ اخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلِ الْقَصْرُ أَفْضَلُ أَمِ الْإِتْمَامُ، وَهُو الصَّحِيحُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْآثَارُ الْوَارِدَةُ بِهِ، وَقَالَ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْقَصْرَ أَفْضَلُ، وَهُو الصَّحِيحُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْآثَارُ الْوَارِدَةُ بِهِ، وَقَالَ جَمَاعَةُ: الْإِتْمَامُ أَفْضَلُ، وَهُو ضَعِيفٌ جِدًا، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ أَتَمَ فِي السَّفَرِ الْبَيِّةِ، فَمُواَظَبَتُهُ عَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ، وَأَمَّا إِتْمَامُ عَائِشَةَ وَعُتْمَانَ السَّفَرِ الْبَتَّة، فَمُوَاظَبَتُهُ عَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ، وَأَمَّا إِتْمَامُ عَائِشَةَ وَعُتْمَانَ رَضِي الله عَنِ الله عَنِ الْجَمِيعِ فَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْعُلَمَاءُ بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا: لِأَنَّ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي الله عَنِ النَّهُ عَنِ الْجَمِيعِ فَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْعُلَمَاءُ بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا: لِأَنَّ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَعَيْثَانَ إِمَامُهُمْ، فَأَيْنَمَا كَانَا فَهُوَ مَنْزِلُهُمَا، وَهَذَا بَاطِلُ غَيْرُ صَحِيحٌ، لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَا وَهُو مَنْزِلُهُمَا، وَهَذَا بَاطِلٌ غَيْرُ صَحِيحٌ، لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَا فَهُو مَنْزِلُهُمَا، وَهَذَا بَاطِلٌ غَيْرُ صَحِيحٌ، لِأَنَّهُمَا إِذَا كَانَا

<sup>1-</sup> أخرجه البيهقى: (5624) وهو صحيح الإسناد.

كَذَلِكَ فَالنَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامُهُمْ حَتَى عَائِشَةَ وَعُثْمَانَ، وَهُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُمَا، وَأَحْسَنُ مَا أُحِيبَ بِهِ عَنْ ذَلِكَ: لِأَنَّ الْقَصْرَ جَائِزٌ وَالْإِتْمَامَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الْقَصْرَ أَفْضَلَ، وَأَحْسَنُ مَا أُحِيبَ بِهِ عَنْ ذَلِكَ: لِأَنَّ الْقَصْرَ جَائِزٌ وَالْإِتْمَامَ كَيْسَ بِجَائِزٍ، وَهَذَا الْقَصْرَ أَفْضَلَ، فَأَحَذَا بِأَحَدِ الْجَائِزِيْنِ لِئَلًا يَظُنَّ أَحَدُ أَنَّ الْإِتْمَامَ لَيْسَ بِجَائِزٍ، وَهَذَا هُوَ مَا أَجَابَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

جَوَازُ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا: وَيَجُوزُ الْقَصْرُ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ، وَقَدْ قَيْدَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِكُوْنِ السَّفَرِ سَفَرَ طَاعَةٍ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَكُونَ الْمَسَافَةُ مَقْصُودَةً دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَكُلُّ هَذَا مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لَا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ، لِأَنَّ مِثْلُ هَذَا لَا يَثْبُتُ بِالْاجْتِهَادِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الشَّارِعُ السَّفَرَ وَلَمْ مِثْلُ هَذَا لَا يَثْبُتُ بِالْاجْتِهَادِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الشَّارِعُ السَّفَرَ وَلَمْ مِثْلُ هَذَا لَا يَثْبُتُ بِالْاجْتِهَادِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ الشَّارِعُ السَّفَرَ وَلَمْ مُقْلِدُهُ بِشَيْءٍ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى إِطْلَاقِهِ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ يُقَيِّدُهُ بِشَيْءٍ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى إِطْلَاقِهِ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ لَمْ يَقُولُوا بِالْجَوَازِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيةِ، وَأَجَارَهُ أَلُو كَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ السَّلَفِ، وَهُو التَّحْقِيقُ مِنْ حَيْثُ الْأَدِلَّةُ، وَالللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَسَافَةُ الْقَصْرِ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخِتِلَافًا كَبِيرًا عَلَى مَا يُقَارِبُ عِشْرِينَ مَذْهَبًا، وَلَا يُهِمُّنَا ذِكْرُهَا بِكَامِلِهَا هُنَا حَشْيَةَ الْإِطْنَابِ فِيمَا لَا عَدُوى لَهُ، وَلَا طَائِلَ تَحْتَهُ، لَكِنْ نَذْكُرُ بَعْضَهَا بِالْاخْتِصَار:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ حَتَّى يُسَافِرَ مَسِيرَةَ الْيَوْمِ التَّامِّ بِالْسَيْرِ الْوَسَطِ، وَهُوَ مَسِيرَةُ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا (12) وَالْمَجْمُوعُ: ثَمَانِيَةُ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، جَمْعُ بَرِيدٍ، وَهُوَ مَسِيرَةُ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا (12) وَالْمَجْمُوعُ: ثَمَانِيَةُ

وَأَرْبَعُونَ مِيلًا (48) وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْمِيلِ، فَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَنْظُرَ الشَّخْصُ إِلَى شَخْصٍ آخَرَ فِي أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ فَلَا يَدْرِي أَهُوَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، ذَاهِبٌ أَوْ آتٍ، وَقِيلَ: هُوَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ بِقَدَمِ الْإِنْسَانِ (12,000) وَقِيلَ: هُوَ أَرْبَعَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ (4,000) عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ بِقَدَمِ الْإِنْسَانِ (12,000) وَقِيلَ: هُوَ أَرْبَعَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ (4,000) وَقِيلَ: هُوَ مِنَ الْأَرْضِ مُنْتَهَى مَدِّ الْبَصَرِ، لِأَنَّ الْبَصَرَ يَمِيلُ عَنْهُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ حَتَّى يَفْنَى إِدْرَاكُهُ، وَبِهِ جَزَمَ الْجَوْهَرِيُّ صَاحِبُ الْصِّحَاحِ، وَهَذَا، أَعْنِي الْقُولَ بِعَدَم جَوَانِ يَفْنَى إِلَّا فِي مَسِيرَةِ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلًا هُو مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي فِي الْمَشْهُورِ، السَّقَرِ إِلَّا فِي مَسِيرَةِ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلًا هُو مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي فِي الْمَشْهُورِ، السَّقَرِ إلَّا فِي مَسِيرَةِ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلًا هُو مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِي فِي الْمَشْهُورِ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِي فِي الْمَشْهُورِ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَاحْدَةً بَوْدِهِ مِنْ مَكَةً إِلَى عُسْفَانَ » أَوتَمَسَّكَ مَالِكٌ بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي أَدْنِي مِنْ أَرْبَعِي اللهُ عَنْهُمَا.

الثَّابِي: أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ إِلَّا فِي مَسَافَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي كِتَابِ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ أَصْحَابِهِ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي كِتَابِ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ أَصْحَابِهِ، وَاحْتَجُوا بِمَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي كِتَابِ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُويَهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهِ قَالَ: « لَا تُسَافِرِ الْمَوْأَةُ وَاللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ قَالَ: « لَا تُسَافِرِ الْمَوْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » 2

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِي أَقَلِ مِنْ مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ الْإِمَامِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِي وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَحُجَّةُ مَنْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ نَفْسُ

<sup>1-</sup> أخرجه البيهقي في الكبرى، في كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة: (5610)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة: (1086)

الْحَدِيثِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ رَجَّحَ الْقَوْلَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ، وَتَمَسَّكَ الْحَدِيثِ النَّذَةِ، وَهَوُلَاءِ بِرِوَايَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَهِيَ قَوْلُهُ عَلَيْكِ ﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ الْأَوَّلُونَ بِرِوَايَةِ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ عَلَيْكَ ﴿ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ الْأَوْلُونَ بِرِوَايَةِ الثَّلَاثَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ ﴾ 1

الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ فِي أَقَلِ مِنْ مَسِيرةِ فَرْسَخٍ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ وَمُوَافِقِيهِمْ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ الظَّاهِرِيَّةِ وَمُوَافِقِيهِمْ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ يَرِيدَ الْهُنَّائِي أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ؟ يَحْيَ بْنِ يَزِيدَ الْهُنَّائِي أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالِمُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ مَسِيرةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ . أَوْ فَرَاسِخَ . صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» 2 وَالشَّلُ مِنْ شُعْبَة.

التَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ عَنِ النَّيِ وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ التَّحْدِيدَاتِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْاجْتِهَادِيَّةِ لَا الْقَطْعِيَّةِ، وَأَمَّا مَا تَمَسَّكَ بِهِ كُلُّ مَذْهَبٍ مِنْ تِلْكَ الْمَذَاهِبِ الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِ مَذْكُورَةٍ الْقَطْعِيَّةِ، وَأَمَّا مَا تَمَسَّكَ بِهِ كُلُّ مَذْهَبِ إِيَّهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْآثَارِ وَجَعْلِهِ دَلِيلًا يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنَ التَّحْدِيدِ كَحُجَّةِ مَنْ قَالَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ قَالَ بِمَسِيرةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ لَمْ يُسَقْ لِأَجَلِ بَيَانِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَإِنَّمَا سِيقَ لِنَهْيِ الْمَرُّةِ عَنِ الْحُرُوجِ وَحْدَهَا بِدُونِ يُسَقْ لِأَجَلِ بَيَانِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَإِنَّمَا سِيقَ لِنَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ الْحُرُوجِ وَحْدَهَا مُتَعَلِقًا مُحَرِمٍ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسِيرةِ، وَيُؤَيِّدُهُ كُونُ الْحُكْمُ فِي نَهْيِهَا عَنِ السَّفَو وَحْدَهَا مُتَعَلِقًا بِالرَّمَانِ، فَلُو قَطَعَتْ مَسِيرة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَلْحَقُهَا هَذَا الْحُكُمُ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِطَابُ مُوجَهًا إِلَيْهِ فَقَطَعَ مَسِيرة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَلْحَقُهَا هَذَا الْحُكُمُ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِطَابُ مُوجَهًا إِلَيْهِ فَقَطَعَ مَسِيرة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ الْمُ كَانَ الْخِطَابُ مُوجَهًا إِلَيْهِ فَقَطَعَ مَسِيرة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا الْحَدَامُ وَلَوْلَالَةً وَالْعَمْ مَسِيرة وَلَوْلَ الْمُحَلِيمِ الْمُولِ وَلَيْلَةٍ وَلَوْلَالَةِ الْمُ لَوْ كَانَ الْخِطَابُ مُوجَهًا إِلَيْهِ فَقَطَعَ مَسِيرة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُ الْمُعَالِقَالَعُ مَلِهُ وَلَا لَا فَيَالَةً الْمَلِي الْمَالِهِ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعَالَ الْمُعَالَةُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَلَوا الْمُعْتَى الْمُعَالِقُولُ وَلَائِهِ الْمُلْعَالِهُ الْمَلْعُولُ وَيُعْتِيلُهُ وَلَا الْحُكُمُ الْمُعْتِهِ الْمُلْعَالُهُ وَالْمُعَالَالِهُ الْمُعْتَالَهُ وَالْمُؤْتُ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في نفس المصدر السابق: (1088)

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها: (691)

أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَقْصُرْ، لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْحَدِيثِ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّمَانِ لَا يَقَصُرُوا الْمَسَافَةِ، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِمَسِيرَةٍ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِيلًا: « لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْفِي مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةً إِلَى عُسْفَانَ » فَهُوَ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْحُدِيثِ، الْمُكْرَى مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ مُجَاهِدَ، وَهُو مَثُرُوكٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، الْكُبْرِى مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَأَحْرَجَهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (5605) وَبِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَأَحْرَجَهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (5605) وَبِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو بْنِ وَأَحْرَجَهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (5605) وَبِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو بْنِ وَأَحْرَجَهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (5605) وَبِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو بْنِ وَأَحْرَبَهُ وَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّهُ سُفِلَ أَتُقْصَرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لا أَنَّهُ الْبَيْهِقِيُّ، وَلَكَنْ إِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جِدَةً فِيهِ إِذَنْ، لِأَنَّهُ الْبَيْهِقِيُّ اللهُ عَبْدَالِ اللهُ عَلْ اللهُ الْبَيْهَقِيُّ مَا وَرَدَى اللهَ عُلْكَ وَلِكَ وَلِكَ وَلِكَ وَلِكَ السَّعْفَانَ وَلِهُ الْمُعَلِيلِ التَّحْدِيدِ بِقَلَاثُ فِي الْمُصَدِّقِ وَلَي اللهِ عَلَى التَّحْدِيدِ الللهُ الْمُن فَعَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلِيلَ اللهَ عُرِيلِكَ وَلِكَ وَلِيلَ اللَّهُ عَلَى الللهُ الْمُعَلِيلِ الللهُ الْمُعَلِيلِ اللهُ وَلِهُ وَلِيلًا الللهُ الْمُعْرَفِيقِ اللْمُصَانَقِي الللهُ الْمُعَلِيلِ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ ا

ثُمَّ إِنَّ التَّحْقِيقَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ فِي كُلِّ مَسِيرَةٍ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الشَّهَ إِنَّ اللّهَ أَطْلَقَ السَّنَةُ النَّبَوِيَّةُ السَّنِيفَةُ، فَوَجَبَ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى الْعُرْفِ، لِكَوْنِهِ مَرْجِعًا فِي مِثْلِ ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

1- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد ضعيف: (8330) إذ أنه أخرجه من طريق أبي هارون عمارة بن جوين العبدي، وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث، غير أنه يؤيده حديث أنس السابق، وبالله التوفيق.

مَتَى يُبْدَأُ الْقَصْرُ؟ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ السَّفَرَ بَعَدَ خُرُوجِهِ عَنْ جَمِيعِ بُيُوتِ قَرْيَتِهِ يَبْتَدِئُ الْقَصْرَ حِينَئِذٍ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِجْمَاعِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْلَ الْمُنْذِرِ فِي الْإِجْمَاعِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْلَ الْمُرُوجِ، فَذَهَبَ جَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ حَتَّى يُفَارِقَ بُنْيَانَ بَلَدِهِ، الْمُحُرُوجِ، فَذَهَبَ جَمَاعَةُ إِلَى أَنَّهُ يَقْصُرُ قَبْلَ حُرُوجِهِ، وَهُو مَرْوِيٌّ عَنْ عَطَاءٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ: إِذَا قَصَدَ السَّفَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْصُرُ وَلَوْ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ، وَقَالَ مُجَاهِدُ بْنُ جَمْرٍ: لَا يَقْصُرُ فِي يَوْمِ خُرُوجِهِ حَتَّى يَدْخُلَ اللَّيْلُ، وَكُلُّ هَذَا مُحَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَحْفُوطُ مِنْ عَمَلِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصِحَ جَمْزٍ: لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ بُنْيَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ أَخْرَ إِلَى دُخُولِ اللَّيْلِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مُولِ اللَّيْلِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَلَاكُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهِي رَوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ عَنْ مَالِكِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَعَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ؟ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ أَيْضًا، ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يُتِمُّ إِذَا أَرْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، وَذَهَبَ مَالِكُ إِلَى أَنَّهُ يُتِمُّ إِنْ نَوَى إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّ النَّووِيَّ قَالَ: دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَى إِنَّامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، إِلَّا أَنَّ النَّووِيَّ قَالَ: دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَى يَوْمَيِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، فَلَا يُحْسَبَانِ مِنْهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَوْمَي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، فَلَا يُحْسَبَانِ مِنْهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يُومَي الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، فَلَا يُحْسَبَانِ مِنْهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يُومَى الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، فَلَا يُحْسَبَانِ مِنْهَا كَمَا صَرَحَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَوْمَى الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، فَلَا يُخْرَر مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، قُلْتُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْكُوتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَذْهِ عِلَى عَلَى مَذْهَا، وَلَمْ يَتْبُتُ شَيْءٌ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَقَامَ فِيهَا مُقْصِرًا فِي سَفَرِهِ، وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُ السَّلَوْ يَقُطُرُ أَبَدًا، وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَنسِ بْنِ السَّكَوْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ يَقْصُرُ أَبَدًا، وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَنسِ بْنِ

مَالِكِ أَنَّهُ أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يَقْصُرُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذَرْبِيجَانَ سِتَّةً أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، وَصَحَّ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَأَمَّا الْمُدَّةُ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّكَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَأَمَّا الْمُدَّةُ اللَّيِ أَقَامَ فِيهَا النَّبِيُ عَيْلِهِ بِتَبُوكَ أَوْ غَيْرِهَا يَقْصُرُ فَلَا حُجَّةً فِيهَا عَلَى وُجُوبِ الْإِتْمَامِ النِّي أَقَامَ فِيهَا النَّبِيُ عَيْلِهِ بِتَبُوكَ أَوْ غَيْرِهَا يَقْصُرُ فَلَا حُجَّةً فِيها عَلَى وُجُوبِ الْإِتْمَامِ فَيها زَادَ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْآثَارَ الَّتِي وَرَدَتْ بِذَلِكَ لَمْ تُسَقُ لِأَجَلِ بَيَانِ تَحْدِيدِ الْمُدَّةِ الَّتِي فِيهَا وَإِنَّمَا سِيقَتْ لِأَجَلِ الْإِخْبَارِ، وَاللهُ تَعَالَى الْإِقَامَةِ فِيهَا، وَإِنَّمَا سِيقَتْ لِأَجَلِ الْإِخْبَارِ، وَاللهُ تَعَالَى الْمُسَافِرُ إِذَا أَزْمَعَ عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهَا، وَإِنَّمَا سِيقَتْ لِأَجَلِ الْإِخْبَارِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ التَّنَقُّلِ فِي السَّفَرِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّنَقُّلِ فِي الَّسَفَرِ، فَمَنَعَهُ قَوْمٌ مُطْلَقَةِ وَقَالُوا بِالْجَوَازِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَقَالُوا بِالْجَوَازِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُطْلَقَةِ، وَقَالُوا بِالْجَوَازِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُطْلَقَةِ وَقَالُوا بِالْجَوَازِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَمَلْمُ اللّهُ عَنْهُمَا النّبِي عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمَا، وَهُو الْأَرْجَحُ عِنْدِي، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَأَمَّا الْكَلَامُ عَنْ بَقِيَّةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالسَّفَرِ كَالْأَذَانِ فِي السَّفَرِ، وَجَوَازِ التَّنَقُٰلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَرَاكِبِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ الْمَاضِيَةِ، وَلَا حَاجَةَ لِلْإِعَادَةِ الرَّاحِلَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَرَاكِبِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ الْمَاضِيةِ، وَلَا حَاجَةَ لِلْإِعَادَةِ هُنَا، وَأُمَّا الْكَلَامُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ فَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِبَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ فَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِبَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ فَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِبَيْنَ الصَّلَاتِيْنِ لِلْمُسَافِرِ فَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِبَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ فَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِبَيْنَ الصَّلَاتِيْنِ لِلْمُسَافِرِ فَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِبَيْنَ الصَّلَاتِيْنِ لِلْمُسَافِرِ فَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِبَيْنَ اللهُ لَتَعْلَقُ لَا إِلْكَافِي أَعْلَمُ اللهُ لَيْ الْفَصْلُ الْمَاسِلُونِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَمْعِ، وَهُو الْآتِي، وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

وَقَدْ سَبَقَ لَكَ أَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ بِرَفْعِ الْحَرَجِ عَلَيْهِمْ وَإِسْعَادِهِمْ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ السَّعَادَةِ، وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ يَتَتَبَّعُ الْقَوَاعِدَ التَّشْرِيعِيَّةَ، وَقَدْ شَرَعَ اللهُ الصَّلَاةَ تَحْقِيقًا لِسَعَادَةِ النَّاسِ الْأَبَدِيَّةِ، لَا شَكَّ أَنَّ هُنَاكَ بَعْضَ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَجِدُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فِيهَا حَيْثُ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا عَلَى أَوْقَاتِهَا الْمَحْدُودَةِ أَوِ الْخُرُوجُ إِلَى الْمَسْجِدِ مَرَّةً أُخْرَى لِأَدَائِهَا، وَلِذَا أَبَاحَ لَهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِأَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَاهُمَا فِي وَقْتِ الْأُخْرَى عِنْدَ وُجُودِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. أُسْبَابُ الْجَمْع: وَهُنَاكَ أَسْبَابٌ مُبِيحَةٌ لِلْجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ وُجُودِهَا، كَالسَّفَرِ، وَالْمَطَرِ، وَشِدَّةِ الْبَرْدِ مَعَ الرِّيحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِلَيْكَ بَيَانَ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ: الْجَمْعُ فِي السَّفَرِ: يُبَاحُ لِلْمُسَافِرِ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ يُعَقِّبُهَا بِالْعَصْرِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ، أَوْ يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَيُسَمَّى الْأَوَّلُّ جَمْعَ التَّقْدِيمِ، وَالثَّانِي جَمْعَ التَّأْخِيرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدَّمَ الْعَصْرَ قَبْلَ وَقْتِهَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى، وَأَخَّرَ الظُّهْرَ عَنْ وَقْتِهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْكِ فِي سَفَرِهِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. الْمَغْرِبِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ »2 الطُّهْرِ وَالْعِشَاءِ »2

وَهَذَا هُو مَذْهَبُ سُفْيَانَ التَّوْرِي، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْه، وَأَشْهَب بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَيْسِي مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ تَمَسُّكًا بِحَدِيثَيْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَذَهَب الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ تَمَسُّكًا بِحَدِيثَيْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُهُ إِلَى الْقَوْلِ بِعَدَم جَوَازِ الْجَمْعِ مُطْلَقًا إِلّا بِعَرَفَة وَالْمُزْدَلِفَةِ، وَهُو قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَإِبْرَاهِيمَ النَّحَعِي مِنَ النَّابِعِينَ، وَتَأَوَّلَ مَنْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي جَمْعِهِ عَنْ اللهَعِينَ، وَتَأَوَّلَ مَنْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي جَمْعِهِ عَنْ بِأَنَّهُ وَلَيْ الْمُعَلِيمَ، وَلَيْعَلَمَ النَّعُمْرِينَ وَلُعُمَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا، وَيُقَدِّمَ الْعُصْرَ فِي أَوَّلِ جَمْعُ صُورِيُّ، وَهُو أَنْ يُؤَخِّرَ الظُّهُرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا، وَيُقَدِّمَ الْعُصْرَ فِي أَلَى الْقُولِ بِعَدِيثَ أَلُولُ مَنْ يَوْتَحِر فَقَطْ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلِّي أَخُدًا لِحَدِيثِ أَنْسٍ رَضِي وَقْتِهَا، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْمُعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَوْرَاعِي إِلَى الْقُولِ بِحَدِيثِ أَنْسُ رَضِي وَقَبْلَ أَنْ تَزِيغَ السَّمْسُ أَخْرَ الظُّهْرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْبَعِ السَّمْسُ أَخْرَا اللهُ عَنْ الْمُعَلَى السَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُرْتَحِلَ صَلَّى الْقُولِ اللهُ عَلَى السَّمْسُ وَاللهُ الْمُ اللهُ عَلَى السَّمْسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمَالِي السَّهُ وَالْمَالِي الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ الْ

أخرجه أبو داود: (1220) وهو صحيح.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري: (1107)

الظُّهْرُ ثُمَّ رَكِبَ » أَ قُلْتُ: وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ مِنْ تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا تَقْدِيمًا كَانَ أَوْ تَأْخِيرًا، لِصِحَّةِ الْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا وَصَرَاحَتِهَا بِذَلِكَ، وَأَمَّا تَأْوِيلُ الْمَانِعِينَ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَمْعِ بِأَنَّهُ جَمْعُ صُورِيٌّ وَصَرَاحَتِهَا بِذَلِكَ، وَأَمَّا تَأْوِيلُ الْمَانِعِينَ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَمْعِ بِأَنَّهُ جَمْعُ صُورِيٌّ يَرُدُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ الْمُتَقَدِّمُ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: « أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزلَ فَجَمَعَ يَرُدُهُ حَدِيثُ أَنسٍ الْمُتَقَدِّمُ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: « أَخَّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزلَ فَجَمَعَ بَيْدُهُمَا » صَرِيحٌ فِي إِثْبَاتِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ، وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: « كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَهٍ بَيْنَهُمَا » صَرِيحٌ فِي إِثْبَاتِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ، وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: « كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَهٍ فَرَالَتِ الشَّمْسُ، صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ » وَهَذَا صَريحٌ فِي إِثْبَاتِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ لَا يَتَطَرَّقُ عَلَيْهِ تَأْوِيلٌ، وَأَيْضًا مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ عَلَى مُعْفَا الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَةِ عَلَى الْمُسَافِرِ، فَلُو كَانَ عَلَى مَا ذَكُرُوهُ لَكَانَ أَشَقَ مِنَ الْإِثْيَانِ بِكُلِّ صَلَاةٍ فِي وَاللَّهُ الْمَعْمُ الْحَوْمُ الْمَعْمُ الْحَوْمَ الْمَامَةِ وَاللَّهُ الْمَعْمُ عَلَى مُعْظَمِ الْحَوْاصِ الْعَامَةِ وَأُواخِرِهَا يَعْسُرُ عَلَى مُعْظَمِ الْحَوَاصِ فَضَالًا عَنِ الْعَامَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْعَلْ عَوْلَ الْعَلَامُ عَلَى مُعْظَمِ الْحَوْاصِ فَضَالًا عَلَى مُعْظَمِ الْحَوْاصِ فَالْكُ عَلَى الْمُعَلَّمِ الْمُؤْمُ وَالْتُولُ الْمُعْرَامِ الْعَلْمُ عَلَى مُعْظَمِ الْحَوْمِ الْعَلْمُ عَلَى مُعْظَمَ الْحَوْمِ الْعَلْقِ الْمُعْمَالِ عَلَى الْعَلْمَ الْمُولِ الْوَالِقِ الْمَامَةِ وَاللَّهُ الْمُامِقِي الْمَامِيةِ وَلَوْمَ الْمَامِقِ الْمُعْلَى الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْلَى الْمُعْمَامِ اللْعَلَى الْمُعْمَامِ الْمَامَةِ وَاللَّهُ الْمُعْمَامِ الْعُلْمُ الْعَلْمَ الْمَامِلُهُ اللْمُ الْمُعْمَامِ الْعُلْمُ الْمُعْمَامُ

الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِلْمَطَوِ: يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِلْمَطَوِ وَفَعًا لِلْمَشَقَّةِ وَتَخْفِيفًا لِلنَّاسِ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي كَنْلَةٍ مُطِيرةٍ، وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَكَانَ مِنْ أَصْرَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ هَذَا لَيْلَةٍ مُطِيرةٍ، وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَكَانَ مِنْ أَصْرَحِ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْأَثَرُ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِي مِنْ قَوْلِ أَيُّوبَ: (لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُطِيرةٍ؟ فَقَالَ: عَسَى) فَهَذَا عَلَى صِيغَةِ الْاحْتِمَالِ لَا الْجَزْمِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُؤِيِّدُ الْأَثَرَ، إِذْ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب: (1112) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: (704)

يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْجَمْعَ لِلْمَطَرِ كَانَ مُتَعَارَفًا عَلَيْهِ بَيْنَهُمْ، وَعِلَاوَةً عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِعِلَّةِ الْمَطَرِ هُوَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ، وَالْأَئِمَّةِ وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ عَمَلُ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا فِي الْمُوطَّإِ: وَالْأَئِمَةِ وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ عَمَلُ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا فِي الْمُوطَإِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمْرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

هَلْ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مِنَ الْمَطَرِ: يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلْ الْمَطَرِ أَيْضًا عِنْدَ الشَّافِعِي وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلْحَنَابِلَةِ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنِ لِلْمَطَرِ أَيْضًا عِنْدَ الشَّافِعِي وَأَصْحَابِهِ، وَهُو وَجْهٌ لِلْحَنَابِلَةِ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيةَ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ كُلِّ مِنَ الْعِشَاءَيْنِ وَالظُّهْرَيْنِ، وَهِي رَفْعُ الْمَشَقَّةِ تَيْمِيةَ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ كُلِّ مِنَ الْعِشَاءَيْنِ وَالظُّهْرَيْنِ، وَهِي رَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ، وَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْأَوَّلُ هُوَ التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

هَلِ الْجَمْعُ خَاصٌ بِالْجَمَاعَةِ دُونَ الْمُنْفَرِدِ؟ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ الْمَنْعُ خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالتَّسْوِيَةِ فِي ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ، لِأَنَّ الْعُذْرَ إِذَا وُجِدَ اسْتَوَى لِلْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالتَّسْوِيَةِ فِي ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى السَّفَرِ رَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ، وَمِنَ الْمُجْمَعِ فِيهِ حَالُ الْمُشَقَّةِ وَعَدَمِهَا، فَعِلَّةُ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ رَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ، وَمِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُر مُطْلَقًا بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ وَعَدَمِهَا، قُلْمُ الْمُسَافِرِ مِنْ وُجُودِ الْمَشَقَّةِ وَعَدَمِهَا، قُلْتُ : هَذَا قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ، وَهُنَاكَ فَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْمُنْفَرِدِ، فَإِنَّ السَّفَرَ وَعَدِمِهَا، مَظَنَّةُ الْمَشَقَّةِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي الْمِائَةِ، وَقَلَّمَا يَسْلَمُ الْمُسَافِرُ مِنْ مَشَقَّةِ السَّفَرِ وَتَعَبِهِ مَظَنَّةُ الْمَشَقَّةِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي الْمِائَةِ، وَقَلَّمَا يَسْلَمُ الْمُسَافِرُ مِنْ مَشَقَّةِ السَّفَرِ وَتَعَبِهِ وَلَوْ سَارَ عَلَى الطَّائِرَةِ خِلَافًا لِلْمُنْفُرِدِ الَّذِي يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ عَالِبًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَوْ سَارَ عَلَى الطَّائِرَةِ خِلَافًا لِلْمُنْفُرِدِ الَّذِي يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ عَالِبًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَوْ سَارَ عَلَى الطَّائِرَةِ خِلَافًا لِلْمُنْفُرِدِ الَّذِي يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ عَالِبًا فِي هَذِهِ الصَّورَةِ وَغَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَنْهُ لَا فَلُولُ الْمُسَافِرُ مِنْ مَشَقَةِ السَّفُورَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَوْ سَارَ عَلَى الطَّائِرَةِ خِلَافًا لِلْمُنْفُودِ اللَّذِي يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ عَالِبًا فِي هَذِهِ الصَّورَةِ وَغَيْرِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُ لَنْ الْمُسْافِرُ مِنْ الْمُنْفَرِهِ وَعَيْرِهَا الْمُنْفَالِ الْمُنْفُودِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ وَعُرْمِهُ الْمُنْفُلُولُوا الْمُقْولِ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْتُقُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْعُولُ الْمُلْمِالَةِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُسُلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُؤْمِ

الْجَمْعُ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ وَالرِيحِ: وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ وَالرِيحِ اللَّهُ عَرَبَ الْمَرْءُ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِلْأُخْرَى، فَيَجْمَعُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا الْبَرْدِ وَالرِّيحِ الَّذَيْنِ يَتَضَرَّرُ بِهِمَا الْمَرْءُ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِلْأُخْرَى، فَيَجْمَعُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا

مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَطَرٌ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ نَافِعِ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُ الْمُؤذِنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُ الْمُؤذِنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً ذَاتَ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (697). أَيْ فِي دِيَارِكُمْ وَمَنَازِلِكُمْ، وَيَلْحَقُ بِالْعِشَاءَيْنِ الظُّهْرَانِ فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

الْجَمْعُ لِعِلَّةِ الْمَرَضِ: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ إِذَا بَلَعَ بِهِ الْجَهْدَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ أَعْظَمُ مِنَ الْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ مِنَ الْمَطَرِ، وَيَلْحَقُ بِهِ كُلُّ مَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدِّينَ مَبْنِيُّ مِنَ الْمَطَرِ، وَيَلْحَقُ بِهِ كُلُّ مَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدِّينَ مَبْنِيُّ عَلَى التَّيْسِيرِ، وَالْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ، وَأَنَّ اللهَ لَمْ يَشْرَعِ الشَّرَائِعَ لِتَكُونَ سَبَبًا لِشَقَاوَةِ النَّاسِ، بَلْ، إِنَّمَا شَرَعَهَا لِتَكُونَ سَعَادَةً لَهُمْ فِي الدَّارِيْنِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

الْجَمْعُ بِعَرَفَةَ وَبِالْمُزْدَلِفَةِ: يُسَنُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ « غَدَا رَسُولُ اللهِ تَقْدِيمٍ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ « غَدَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ مِنَى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ اللهِ عَلَيْ مُعَجِّرًا، فَجَمَعَ الْإِمَامِ اللهِ عَلَيْ مُعَجِّرًا، فَجَمَعَ الْقُهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ » 1 بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ » 1

وَكَذَلِكَ يُسَنُّ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ جَمْعُ تَأْخِيرٍ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا فِي أَوَّلِ اللهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَوَّلِ الْعِشَاءِ إِذَا حَضَرَ الْمُزْدَلِفَةَ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الخروج إلى عرفة: (1913)

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « جَمَعَ النَّبِيُّ عَلَى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا » أَ وَهَذَا كُلُّهُ تَخْفِيفٌ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا » أَ وَهَذَا كُلُّهُ تَخْفِيفٌ عَلَى الْحُجَّاجِ،

جَمْعُ الْحَاجَةِ: وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا، وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ » وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ جَمْعِ الْحَاجَةِ، فَمَنَعَهُ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَتَأَوَّلَهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِمَطَرٍ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِرِوَايَةٍ أُخْرَى: « فِي غَيْرِ حَوْفٍ وَلا مَطْرٍ » وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِي عَيْمٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ انْكَشَفَ وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ وَتَأَوَّلُهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ كَانَ فِي عَيْمٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ انْكَشَفَ وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ دَحَلَ، فَصَلَّمَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِشِدَّةِ مُحَالَفَتِهِ خَصَلَاهَا فَصَارَتْ صَلَاتُهُ صُورَةَ جَمْعٍ، وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحٍ لِشِدَّةِ مُحَالَفَتِهِ خَلَى الْجَمْعِ بِعُدْرِ الْمَرَضِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَبِهِ ظَاهِرِهُ وَقِيلَ: هُو مَحْمُولُ عَلَى الْجَمْعِ بِعُدْرِ الْمَرَضِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَبِهِ ظَاهِرِهِ مَا لَشَّافِعِيَّة، وَالْعَتَولِي حُسَيْنٌ الْمَرُوزِيُّ، وَأَبُو بَكُرٍ الرُّويَانِي، وَالْمُتَولِي كُلُ عُلَى الْعَوْلِي عَمْ اللَّهُ فِي الْمَنَوْقِي فِي الْمَنْ الْمَرُوزِيُّ ، وَأَبُو بَكَرٍ السُّوعَانِي، وَالْمُتَولِي كُلُ عَمْدُ مَنَاهُ مَعْ مَعْنَاهُ ، وَالْمُتَولِي كُو اللَّهُ وَعِيقَةً مِنَ الشَّافِعِيَّة، وَالْمُتَولِي كُو الشَّورِ مَا لَمْ يُتَحَدِّ ذَلِكَ عَادَةً، وَبِهِ قَالَ مُحْمَدُ بُنُ سِيرِينَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَالشَّاشِيُّ الْقَوْلُ بِجَوَازِهِ مَا لَمْ يُتَحَدِّ ذَلِكَ عَادَةً، وَبِهِ قَالَ مُحْمَدُهُ الْعَزِيزِ الْقَيْسِى مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَالشَّاشِيُّ الْقَوْلُ الْمُعْرِيزِ الْقَيْسِ فَي مِنْ الشَّافِعِيَة ، وَأَنُو الْمُعْرِيزِ الْقَيْسِ فَي مِنْ أَصُولَ عَلْمَا مِنْ السَّاقِ مَنْ السَّافِي وَالْمَالِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْدِ ، وَأَنُو الْمُعْرِقِ الْمُعْرِيزِ الْقَيْسِ فَي مِنْ السَّاسِ فَي الْمَعْرَادِ مَا لَمْ يُعْرَا الْمُعْرَادِ الْعَولِ الْعَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُعْرَا إِلْهُ الْمُعْرَادِ الْمَالِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ ال

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع: (1673) ومسلم في كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة: (1288) واللفظ للبخاري.

<sup>(705)</sup>: أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (705)

الْمَرْوَزِيُّ، وَحَلْقُ سِوَاهُمْ، وَيُؤَيدُهُ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ سَبَبِ جَمْعِهِ الْمَرْوُرِيُّ، وَحَلْقُ سِوَاهُمْ، وَيُؤَيدُهُ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ سَبَبِ جَمْعِهِ عَلَا اللهُ الْمَرْءُ هَذَا: « أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ » وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَكِنْ لَا يَتَّخِذُهُ الْمَرْءُ عَلَا الْمَرْءُ عَلَمُ إِمْكَانِيَّةِ عَادَةً مُسْتَمِرةً، بَلْ، يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ شَرْعِيُّ يَتَيَقَّنُ مِنْهُ عَدَمَ إِمْكَانِيَّةِ عَدَمَ المُسْتَقْبِلَةِ فِي وَقْتِهَا قَبْلَ الْانْقِضَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَائِدَةُ: لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ أَوِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ، وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ أَوِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ، حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْاسْتِذْكَارِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

## بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

وَلَمَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ مِنْ أَعْظَمِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْمَرْءُ إِلَى خَالِقِهِ، وَأَوْسَعِ الطُّرُقِ الَّيِ يَسْلُكُهَا لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ، أَوْجَبَهَا الشَّارِغُ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَأَلْزَمَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانَ بِهَا فِي أَيِّ يَسْلُكُهَا لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ، أَوْجَبَهَا الشَّارِغُ عَلَى وَعْيِهِ وَإِدْرَاكِهِ، وَالْقِتَالُ مِنْ أَعْظَمِ أَوْقَاتِ الشِّدَةِ حَالٍ وَجَدَ نَفْسَهُ فِيهَا مَا دَامَ عَلَى وَعْيِهِ وَإِدْرَاكِهِ، وَالْقِتَالُ مِنْ أَعْظَمِ أَوْقَاتِ الشِّدَةِ وَالْمَشَقَّةِ، وَمِنْ أَوْسَعِ مَظَنَّةِ الْجَوْفِ وَالْفَزَعِ، وَلِذَلِكَ شَرَعَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَالْمَشَقَّةِ، وَمِنْ أَوْسَعِ مَظَنَّةِ الْجَوْفِ وَالْفَزَعِ، وَلِذَلِكَ شَرَعَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُنَاسِبُ هَذَا الْمَقَامَ، وَهِي الَّتِي تُسَمَّى بِصَلَاةِ الْجَوْفِ، وَفِيمَا يَلِيكَ الْكَلَامُ عَنْهَا عَلَى التَّفْصِيل.

مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الْجَوْفِ: وَصَلَاةُ الْجَوْفِ مَشْرُوعَةٌ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهَا وَهُوَ الْقِتَالُ، لَاسِيمَا عِنْدَ الْتِحَامِ الْجَيْشَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَضِرِ أَوِ السَّقَوِ، وَهَذَا هُوَ مَنْهَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ عَمَلًا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَّةُ مَنْهُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ عَمَلًا بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَدِلَةُ السَّرْعِيَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اللَّيْرِعِيَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اللَّيْرَعِيَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اللَّيْرَعِيَّةُ عَلَى مَشْرُوا مِنْ الصَّلَاةَ وَلِهُ الْمَعْرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَلُوا مُنِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ وَنِهُمْ مَعْكَ وَلْيَأْخُدُوا عَنْ السَّعَدُوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيُصَلُوا فَلْيُعَتِكُمْ وَلْنَاتُهِ مَا لَكُمْ مَنْهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى فَيَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرُكُمْ إِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَلَيْكُمْ مَنْكَى مِنْ مَطَولَ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى الْسَاء: وَمُنْ فَوْلُوا حَلَوْ الْمُؤْوا فَلْ صَفَتِهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ عَلَى عَلَالِكُ مَا سَيَأْتِي مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي صِفَتِهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

صِفَتُهَا: وَقَدْ وَرَدَتْ صَلَاةُ الْحَوْفِ بِأَوْجُهِ مُخْتَلِفَةٍ، وَإِلَيْكَ بَيَانَهَا فِيمَا يَلِيكَ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّفْصِيلِ:

الْوَجْهُ الْأَوّلُ: أَنْ يَنْقَسِمَ الْجَيْشُ إِلَى طَائِفَتَيْنِ، طَائِفَةٌ تَقِفُ تِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَطَائِفَةٌ تَصِفُّ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً وَيَثْبُتُ قَائِمًا، وَتَقُومُ هِيَ فَتُصَلِّي الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَة وَتُسَلِّمُ، وَتَذْهَبُ وَتَقِفُ مَوْقِفَ الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، وَتَأْتِي الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَيَقُومُ هِيَ وَتَأْتِي اللَّي يَقِيَتْ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَتَقُومُ هِي وَتَأْتِي لِمْ تُصَلِّ فَيُصَلِّي بِهَا الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَتَقُومُ هِي وَتَأْتِي لِمْ تُصَلِّ فَيُصَلِّي بِهَا الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ وَيَثْبُتُ جَالِسًا، فَتَقُومُ هِي وَتَأْتِي اللهُ عَنْهُ، أَخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ، وَشَاهِدُ هَذَا الْوَجْهِ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَفِيهِ: ﴿ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمُ وَفِيهِ: ﴿ أَنَّ طَائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِاللَّي عَعْهُ رَكْعَةً، ثُمُ الْمُ وَعَلَي وَطَائِفَةً وَجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ شَبَتَ جَالِسًا فَأَتَمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَمَ بِهِمْ ﴾ أَوْرَعُهُ مُسْلِمٌ.

وَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَخَذَ مَالِكُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيِّ الظَّاهِرِيُّ الْأَصْفَهَانِي، وَأَبُو الْعَبَّاسِ، وَالْهَادِي، وَالْمُؤَيَّدُ بِاللهِ، وَخَلْقُ سِوَاهُمْ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ الْأَصْفَهَانِي، وَأَبُو الْعَبَّاسِ، وَالْهَادِي، وَالْمُؤَيَّدُ بِاللهِ، وَخَلْقُ سِوَاهُمْ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ حَكَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ وَكَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ وَرَاءَهُ فَيَأْتُونَ بِرَكْعَةٍ وَيُسَلِّمُونَ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِذَا أَكْمَلَ صَلَاتَهُ وَيَقُومُ مَنْ وَرَاءَهُ فَيَأْتُونَ بِرَكْعَةٍ وَيُسَلِّمُونَ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا أَنْ يَنْتَظِرَ أَحَدًا سَبَقَهُ بِشَيْءٍ، وَأَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا أَنْ يَنْتَظِرَ أَحَدًا سَبَقَهُ بِشَيْءٍ، وَأَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا أَنْ يَنْتَظِرَ أَحَدًا سَبَقَهُ بِشَيْءٍ، وَأَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا أَنْ يَنْتَظِرَ أَحَدًا سَبَقَهُ بِشَيْءٍ، وَأَنَّ السُّنَّةُ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا أَنْ يَنْتَظِرَ أَحَدًا سَبَقَهُ بِشَيْءٍ، وَأَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا أَنْ

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (842) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.

الْوَجُهُ الثَّانِي: أَنْ يَنْقَسِمَ الْجَيْشُ إِلَى طَائِفَتَيْنِ أَيْضًا، طَائِفَةٌ تَقُومُ تِجَاهَ الْعَدُوِ لِحِرَاسَةِ الْمُصَلِّينَ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَذْهَبُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَيَأْتِي الَّذِينَ يَحْرِسُونَهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَيَقْضِي الَّذِينَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَخِيرةً الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيتُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُوا لِلْحِرَاسَةِ، وَيَقْضِي الَّذِينَ صَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى الَّتِي بَقِيتُ عَلَيْهِمْ، وَشَاهِدُ هَذَا الْوَجْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَلْيَهِمْ، وَشَاهِدُ هَذَا الْوَجْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِمْ، وَشَاهِدُ هَذَا الْوَجْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَلْهُمَا وَشَاهِدُ هَذَا الْوَجْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بَلْ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَلْهُمَا وَشَاهِدُ هَذَا الْوَجْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بَالْذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُو، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الْآخَدِيثِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً ﴾ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَبِهَذَا الْحَدِيثِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً مَنْ أَصْحَابِ مَالِكِ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِالطَّائِفَتَيْنِ جَمِيعًا وَيَشْتَرِكُوا فِي الْحِرَاسَةِ وَمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ إِلَّا السُّجُودَ، فَالْحِرَاسَةُ تَكُونُ عِنْدَهُ فَقَطْ حَشْيَةَ أَنْ يُفَاجِأَهُمُ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ إِلَّا السُّجُودَ، فَالْحِرَاسَةُ تَكُونُ عِنْدَهُ فَقَطْ حَشْيةَ أَنْ يُفَاجِأَهُمُ الْعَدُوقُ وَهُمْ سُجُودٌ، لِكَوْنِهِمْ إِذَا سَجَدُوا لَا يَرَوْنَهُمْ، فَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَتَنْتَظِلُ اللَّهُ حُرَى حَتَى تَرْفَعَ الْأُولَى ثُمَّ تَسْجُدُ الْأُخْرَى، وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الرَّكُعَةِ الْأُولَى تَنْتَقِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِي فِي الصَّفِّ الْأُولَى تَنْتَقِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِي فِي الصَّفِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهِ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُمَا قَالَ: اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ مَا اللهِ عَلْ اللهِ عَلْهُ وَالْعَدُوفِ، فَصَفَفْنَا صَفَيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالْعَدُقُ الْعَدُقُ اللهِ عَلَى السَّفِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الْحَوْفِ، فَصَفَفْنَا صَفَيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَالْعَدُقُ اللهِ عَلَى السَّعْفَ الْحَوْفِ، فَصَفَفْنَا صَفَيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الطَّاعُدُقُ الْمَاهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُونِ الْحَوْفِ، فَصَفَفْنَا صَفَيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الطَّعُدُ وَالْعَدُونُ الْعَدْقُ الْمَاهُ وَالْعَدُقُ الْعَدُونُ الْعَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَكَمْ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكُعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ اللهُ عَلَى الْمَثْمَ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالَاقِ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْدُولُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمَالُولِ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمَالُولِ اللهُ الله

<sup>1-</sup> أخرجه النسائي في المجتبى: (1541) وهو صحيح.

مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُ ﷺ وَالسُّجُودِ وَقَامُوا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرِ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الْدِي يَلِيهِ . الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرُّكُعةِ الْأُولَى . فَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّر فِي نَحْرِ الْعَدُونِ الْعَدُونِ الْمُؤَخَّرِ إِللسُّجُودِ وَالصَّفُّ اللَّهُ وَلَا يَعِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَالْمَا تَصَى النَّبِيُ ﷺ وَسَلَّمُ اللَّبِي عَلَيهِ انْحَدَرَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَالْعَلَى اللَّهُ عَرَسُكُمْ هَوُلًا فَلَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَوُلًا فَصَى النَّبِيُ عَنَى النَّبِي عَلَيهِ وَسَلَّمُنَا جَمِيعًا. قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَوُلًا فَصَى النَّبِي عُلَيْهِ وَسَلَّمُنَا جَمِيعًا. قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَوُلًا فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمُنَا جَمِيعًا. قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَوُلًا فِسَامِدُهُ الْمُواتِدُ عُمْ مُسُلِمٌ اللَّهُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتَى اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتُونِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُونِ الْمُؤْتِدِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتُونِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتُونِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتُونِ الْمُؤْتِولِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُونِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتِ ال

وَبِهِ أَخَذَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَجَنَحَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو يُوسُف، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ.

وَهُنَاكَ أَوْجُهُ مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَة، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ الْأَوْجُهِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، فَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي صَلَاةِ الْحَوْفِ سِتَّةُ أَحَادِيثَ أَوْ سَبْعَةٌ أَيُّهَا فَعَلَ الْمَرْءُ فَرُويَ عَنْ أَحُمَدَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي صَلَاةِ الْحَوْفِ سِتَّةُ أَحَادِيثُ الشَّهِيرُ بِابْنِ الْقَصَّارِ مِنَ جَازَ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْقَصَّارِ الْبَعْدَادِيُّ الشَّهِيرُ بِابْنِ الْقَصَّارِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ مَلَاهَا فِي عَشَرَةِ مَوَاطِنَ، وَذَكَرَ النَّووِيُّ أَنَّ أَبًا دَاوُدَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّاهَا فِي عَشَرَةِ مَوَاطِنَ، وَذَكَرَ النَّووِيُّ أَنَّ أَبًا دَاوُدَ وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ التَّصَانِيفِ رَوَوْا وُجُوهًا أُخْرَى حَيْثُ يَبْلُغُ مَجْمُوعُهَا سِتَّةَ عَشَرَ وَجُهًا، وَأَنَّ مَا لَا اللَّهُ عَبْرَ الْعَرِي، وَنَحُوهُ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْعَرَبِي، كُلِّ ابْنِ الْعَرَبِي، كُلِّ ابْنُ الْعَرَبِي، وَنَحُوهُ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْعَرَبِي، وَلَكُمُ مَنْ مَذِهِ الْأَوْجُهِ جَائِزٌ بِحَسْبِ مَوْطِنِهِ، وَنَحُوهُ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْعَرَبِي، وَلَا مَا وَالْعَلَمْ أَنْ الْعَلَيْمَةُ ابْنُ الْعَرِي، وَقَالَ ابْنُ حَرْمٍ: صَحَ فِيهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجُهًا، وَذَكَرَ الْحَافِظُ الْعَلَامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْي الْمُحَمَّدِي أَنَّ أُصُولَهَا سِتَّةٌ تَبْعًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِن الْهَدْي الْمُحَمَّدِي أَنَّ أُصُولَهَا سِتَّةٌ تَبْعًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِن الْهَامِ الْمُحَمَّدِي أَنَّ أُولُكَ مِنَ الْمُحَمَّدِي أَنَ أَلُولُهُ الْمُؤْولِ الْمَامِ أَحْمَدَ، وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِن

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (840)

اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ، فَإِنَّ الَّذِي يَقُولُونَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّمَا رَأُوا اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ فِي قِصَّةٍ جَعَلُوا ذَلِكَ وَجُهًا مِنْ فِعْلِ النَّبِيِ عَلَيْكُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنِ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ، وَأَيَّدَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ هُو الْمُعْتَمَدُ، وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ الْحَافِظِ زَيْنِ الدِينِ الْعِرَاقِي أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ هُو الْمُعْتَمَدُ، وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ الْحَافِظِ زَيْنِ الدِينِ الْعِرَاقِي أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى فَي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ هُو المُعْتَمَدُ، وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ الْحَافِظِ زَيْنِ الدِينِ الْعِرَاقِي أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْمُعْتَمَدُ وَجُهًا وَهَذَا هُو اللّهُ عَمَالَ وَهَذَا هُو التَّرْمِذِي بِقَوْلِهِ لَمَّا ذَكِرَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَجُهًا: (يُمْكِنُ تَدَاخُلُهَا) وَهَذَا هُو التَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

إِذَا تَعَذَّرُوا عَنْ أَذَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَوْجُهِ الْمَذْكُورَةِ: ثُمَّ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ الْإِثْيَانُ بِالصَّلَاةِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ لِشِدَّةِ الْحَوْفِ، فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ وُحْدَانًا، مُشَاةً أَوْ وَيُبَانًا، مُسْتَقْبِلِيها، يُومِؤُونَ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيَكُونُ السُّجُودُ مُسْتَقْبِلِيها، يُومِؤُونَ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَيَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ النَّوْرِي، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْرَعِي، وَالشَّافِعِي، وَالشَّافِعِي، وَالشَّافِعِي، وَالشَّافِعِي، وَالشَّافِعِي، وَالطَّاهِرِيَّةِ تَمَسُّكًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ البقرة: 239 وَالطَّاهِرِيَّةِ تَمَسُّكًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ البقرة: (239 وَالطَّاهِرِيَّةِ تَمَسُّكًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ البقرة: (239 وَالطَّاهِرِيَّةِ تَمَسُّكًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمُ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا هُ البقرة: (239 وَالطَّاهِرِيَّةِ تَمَسُّكًا بِعُمُومِ عَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى الْمُؤْفِ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْعَصْرَ لَمَا وَاللَّهُ عَلَى الْفَلْمَ وَالْعَصْرَ لَمَا عُلَى الْمُؤُونِ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْعَصْرَ لَمَّا عُلِي عَنْهُمَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ، وَمَلَاةِ الْحَوْفِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ لَوْمَ الْحَيْمُ اللَّهُ مَثْلُكَ قَبْلَ مَشْرُوعِيَّةٍ صَلَاةِ الْحَوْفِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

هَلْ صَلَاةُ الْحَوْفِ رَكْعَتَانِ مُطْلَقًا؟ وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي صَلَّاهَا النَّبِيُّ وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي صَلَّاهَا النَّبِيُّ وَفِي الْخَضْرِ، وَلِذَا نَجِدُ جَمِيعَ مَا وَقَعَ فِي النَّبِيُّ وَلِذَا نَجِدُ جَمِيعَ مَا وَقَعَ فِي النَّبِيُّ وَلِيَا إِلَى الْمَعْرُ لَا فِي الْحَضْرِ، وَلِذَا نَجِدُ جَمِيعَ مَا وَقَعَ فِي

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري بتمامه: (4535)

الرِّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ، أَيْ يَقْصُرُهَا، وَلِذَا ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْحَوْفِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، بَلْ، إِنْ كَانَ الْقِتَالُ فِي الْحَضِرِ يُتِمُّوا وَلَى أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِلْحَوْفِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، بَلْ، إِنْ كَانَ الْقِتَالُ فِي الْحَضِرِ يُتِمُّوا صَلَاتَهُمْ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّفَرِ يَقْصُرُوهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُو اللَّرْبَعَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَحَلْقٍ سِوَاهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَهُو الَّذِي تُؤَيِّدُهُ الْأَدِلَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

صَلاقُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ: إِذَا كَانَ الْمَرْءُ طَالِبًا لِعَدُوّ يُرِيدُ أَخْذَهُ أَوْ قَتْلَهُ، وَخَافَ أَنْ يَمُوتَهُ، أَوْ هُوَ الْمَطْلُوبِ يَطْلُبُهُ عَدُوهُ لِقَتْلِهِ أَوْ أَخْذِهِ، وَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالْإِمَاءِ حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْهُ الرُّكُوعُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ، سَوَاءٌ رَاكِبًا كَانَ أَوْ مَاشِيًا أَوْ جَارِيًا، قَالَ الْبُخَارِيُّ: بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً: وَقَالَ الْوَلِيدُ: كَوْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ صَلَاةً شُرَحْيِلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَةِ، فَقَالَ: كَذَلِكَ ذَكُرْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلَاةً شُرَحْيِلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَةِ، فَقَالَ: كَذَلِكَ اللَّهُ عِنْدَنَا إِذَا تُحُوقِفَ الْفَوْتُ، وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّيِّ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَةِ، فَقَالَ: كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُحُوقِفَ الْفَوْتُ، وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّيِّ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَةِ، فَقَالَ: كَذَلِكَ الْعُصْرُ وَلِي بَنِي قُرَيْطَةَ » حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ النَّيِيُّ لَكُ لَكَ اللَّهُ مَنْ الْأَحْرُابِ: « لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرُ إِلّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَدْرِكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِي لَنْ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِي الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِي لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْرُونِ السَّيَعِ عَنْ ابْنِ عُضُهُمْ : بَلْ نُصَلِي لَنَهُ مُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِي وَلَكَ مَا يَدُلُ عَلَى مَا ذَكُورَ لِللّهِ إِلَى الْعَلَاقِ أَصْلًا وَلِكَ الْمَالِقَ أَولِكَ الصَّلَاقِ أَصْلًا أَو الصَّلَاقَ عَلَى عَلَى عَلَى مَا ذَكُورُهُ الْولِيدُ إِلَا لِيَعْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الصَّلَاقِ أَصْلًا أَو الصَّلَاقَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِكَةَ عَلَى عَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا أَو الصَّلَاقِ عَلَى الْمَالُولِكَ اللْعَلَى الْمَالُولُ الْمَا الْمُولِ لِلْهُ اللْمُعْرَا الْمَالِمُولُ اللْمَالُولُ الْمَا

<sup>&</sup>lt;u>1</u>- أخرجه البخاري: (4119) ومسلم: (1770)

الدَّوَابِ، فَامْتَنَعَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَنِ الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التُّزُولَ لَهَا مَعْصِيَةٌ لِمُعَارَضَتِهِ لِأَمْرِ النَّبِيِ عَلَى الْإِسْرَاعِ، وَصَلَّى الْآحَرُونَ رُكْبَانًا أَخْذًا بِدَلِيلَيْ وُجُوبِ الْإِسْرَاعِ، وَوَجُوبِ الْإِسْرَاعِ، وَصَلَّى الْآحَرُونَ رُكْبَانًا أَخْذًا بِدَلِيلَيْ وُجُوبِ الْإِسْرَاعِ، وَوَجُوبِ السَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ صَاحِبُ الْمُتَوَارِي عَلَى أَبْوَابٍ صَحِيحِ الْبُحَارِي، وَهُو جَيِّدٌ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَطْلُوبِ يُصَلِّي عَلَى الْاَبْحُونِ فِي الْبُحَارِي، وَهُو جَيِّدٌ، وَلَقُلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمَطْلُوبِ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ، وَذَلِكَ أَنَّ شِدَّةَ الْحَوْفِ فِي الْمَطْلُوبِ ظَاهِرَةٌ لِتَحَقُّقِ سَبَبِ مُقْتَضَاهَا خِلَافًا لِلطَّالِبِ، فَإِنَّهُ لَا يَحَافُ اسْتِيلَاءَ الْمَطْلُوبِ ظَاهِرَةٌ لِتَحَقُّقِ سَبَبِ مُقْتَضَاهَا خِلَافًا لِلطَّالِبِ، فَإِنَّهُ لَا يَحَافُ اسْتِيلَاءَ الْمَطْلُوبِ ظَاهِرَةٌ لِتَحَقُّو سَبَبِ مُقْتَضَاهَا خِلَافًا لِلطَّالِبِ، فَإِنَّهُ لَا يَحَافُ اسْتِيلَاءَ الْمُعْلُوبِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمُ ايَحَافُ فَوَاتَهُ، وَاللَّهُ الشَّافِعِيُّ بِالْمَطْلُوبِ فِي ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَحَافُ مَعْوَلَ الْمَطْلُوبِ فِي ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَحَافُ مُ وَاتَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

## بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

لِكُلِّ قَوْمِ عِيدٌ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَيَتَعَارَفُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَيَتَكُوَّنَ مِنْ ذَلِكَ التَّآلُف، وَالتَّوَادُّ، وَالتَّوَادُّ، وَالتَّحَابُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ، وَتَنْقَلِعَ الْعَدَاوَةُ وَالْحِقْدُ وَالْبَغْضَاءُ بَيْنَهُمْ، وَمِنْ أَعْظَمِ أَعْيَادِ وَالتَّحَابُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ، وَتَنْقَلِعَ الْعَدَاوَةُ وَالْحِقْدُ وَالْبَغْضَاءُ بَيْنَهُمْ، وَمِنْ أَعْظَمِ أَعْيَادِ النَّكُومِ لَمَا الْمُسْلِمِينَ وَمَظَاهِرِهِمُ اللّهِينِيَّةِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَلِذَا بَالَغَ الشَّرْعُ فِي الْعِنَايَةِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَيْرَاتِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَلَفْظُ « الْجُمْعَةِ » بِضَمِّ الْمِيمِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا عِنْدَ الْفَرَّاءِ وَكَذَلِكَ الْكَسْرُ كَمَا حَكَاهُ النَّجَاجُ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَهُوَ مُشْتَقُّ مِنَ الْجَمْعِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ، وَهُوَ مُشْتَقُّ مِنَ الْجَمْعِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ، وَهُوَ مُشْتَقُّ مِنَ الْجَمْعِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ، وَهُو تَضَامُّ الشَّيْءِ، أَيِ اجْتِمَاعَهُ.

سَبَبُ تَسْمِيَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِهَذَا الْاسْمِ، وَأَوَّلُ الْجُمُعَةِ فِي الْإِسْلَامِ: وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ تَسْمِيةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِذَلِكَ، فَقِيلَ: لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ سَبَبِ تَسْمِيةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِذَلِكَ، فَقِيلَ: لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ حَرْمٍ وَالنَّوَوِيُّ. وَقِيلَ: لِأَنَّ خَلْقَ آدَمَ جُمِعَ فِيهِ، وَبِهِ أَخَذَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَقَالَ هُوَ أَصَحُ الْأَقْوَالِ.

قُلْتُ: وَالرَّاجِحُ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَهُو النَّذِي يُؤَيِّدُهُ مَا تَبَتَ فِي كُتُبِ السِّيرِ وَالتَّارِيخِ، فَإِنَّهُ لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ نَزَلَ بِقُبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِاثْنَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً الْمَدِينَةِ نَزَلَ بِقُبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِاثْنَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، وَأَقَامَ عِنْدَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْحَمِيسِ بَعْدَ أَنْ أَسَّسَ لَهُمْ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، وَأَقَامَ عِنْدَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْحَمِيسِ بَعْدَ أَنْ أَسَّسَ لَهُمْ مَسْجِدَهُمْ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَاصِدً الْمَدِينَةَ فَأَدْرَكُتْهُ صَلَاةُ النَّيِيُ عَيْقَ فِي بَنِي سَالِمِ مَسْجِدَهُمْ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَاصِدً الْمَدِينَةَ فَأَدْرَكُتْهُ صَلَاةُ النَّبِيُ عَيْقَ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي بَنِي سَالِم مَسْجِدَهُمْ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَاصِدً الْمَدِينَةَ فَأَدْرَكُتْهُ صَلَاةُ النَّبِيُ عَنْ إِلَى بِهِمُ الْجُمُعَةِ ، وَهِي أَوَّلُ الْجُمُعَةِ جَمَعَهَا النَّيِيُ عَلَيْ إِلَى الْمُحَالِهِ فِي اللَّهُ مُعَلِقُ فَصَلَى بِهِمُ الْجُمُعَةِ، وَهِي أَوَّلُ الْجُمُعَةِ جَمَعَهَا النَّيِيُ فَيَ اللَّي عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمُ الْجُمُعَةِ، وَهِي أَوْلُ الْجُمُعَةِ جَمَعَهَا النَّيْ يُ

الْإِسْلَامِ كَمَا قَرَّرَهُ أَهْلُ السِّيرِ وَالتَّارِيخِ، وَأَمَّا الْأَنْصَارُ فَإِنَّهُمُ اجْتَمَعُوا إِلَى أَبِي أُمَامَةَ بْنِ الْإِسْلَامِ كَمَا قَرَّرَهُ أَهْلُ السِّيرِ وَالتَّارِيخِ، وَأَمَّا الْأَنْصَارُ فَإِنَّهُمُ اجْتَمَعُوا إِلَى أَبِي عَلَيْ أَمَامَةَ بْنِ زُرَارَةَ قَبْلَ قُدُومِ النَّبِي عَيَلِي فَصَلَّى بِهِمُ الْجُمُعَة، فَسَمُّوهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ الْجُمُعُوا، فَذَبَحَ لَهُمْ أَسْعَدُ شَاةً فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَذَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ سَبَبَ تَسْمِيةِ الْجَتَمَعُوا، فَذَبَحَ لَهُمْ أَسْعَدُ شَاةً فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَذَلَ هَذَا عَلَى أَنَّ سَبَبَ تَسْمِيةِ هَذَا الْيَوْمِ بِالْجُمُعَةِ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

اسُمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الْعَرُوبَةِ كَمَا يُسَمُّونَ يَوْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الْعَرُوبَةِ كَمَا يُسَمُّونَ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ: ﴿ أَهْوَنَ ﴾ وَالثُّلَاثَاءِ ﴿ جُبَارَ ﴾ وَالْأَرْبِعَاءِ ﴿ دُبَارَ ﴾ وَالْحُمُعَةُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. وَالسَّبْتِ ﴿ شِبَارَ ﴾ فَغُيِّرَ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ إِلَّا الْجُمُعَةُ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَشْرُوعِيَّةُ الْجُمُعَةِ وَحُكْمُهَا: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَشْرُوعَةٌ وَوَاجِبَةٌ وُجُوبًا عَيْنِيًّا عَلَى كُلِّ مُشُرُوعِيَّةُ الْجُمُعَةِ وَكُمُهُمْ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ سَيَأْتِي ذِكْرُهُمْ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا مُكَلَّفٍ، إِلَّا مَنْ خَصَّهُمُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّنْ سَيَأْتِي ذِكْرُهُمْ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا وَوُجُوبِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: (9)

وَقَالَ عَلَيْ الْجُمُعَةُ حَقٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكُ، أَو امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ 1 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1067) عن طارق بن شهاب رضى الله عنه.

فَضْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: وَيَكْفِي فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى مَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ ﴿ خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ إِلَى الْجَنَّةِ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. إِلَى الْجَنَّةِ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: وَيُسْتَحَبُ الْإِكْثَارُ السِّحْبَابُ الْإِكْثَارُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ: وَيُسْتَحَبُ الْإِكْثَارُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ اللهَ عَلَى وَقَلْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى

عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ؟ ثُمَّ إِنَّ الْجُمُعَةَ وَاجِبَةٌ وُجُوبًا عَيْنِيًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ حَاشَا النِّسَاءَ، وَالْعَبِيدَ، وَالْمُسَافِرِينَ، وَالزَّمْنَى، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ حَاشَا النِّسَاءَ، وَالْعَبِيدَ، وَالْمُسَافِرِينَ، وَالزَّمْنَى، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: « الْجُمُعَةُ حَقُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدُ مَمْلُوكُ، أَوِ امْرَأَةُ، أَوْ صَبِيُّ، أَوْ مَرِيضٌ » 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَجِيحٌ.

1- أخرجه مسلم برقم: (854) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>-2</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1531) وإسناده صحيح.

<sup>3-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1067) عن طارق بن شهاب رضي الله عنه.

التَّشْدِيدُ عَلَى تَرْكِ حُضُورِهَا: وَقَدْ وَرَدَ عَنِ الشَّارِعِ غِلَظُ تَحْرِيمِ التَّحَلُّفِ عَنِ اللهِ الْجُمْعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْجُمْعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْجُمُعِ قَاوُنَا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُوبُهِمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

وَكُلُّ مِنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى غِلَظِ تَحْرِيمِ تَرْكِ الْجُمْعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ وَالتَّهَاوُنِ بِهَا، وَهُنَاكَ أَعْذَارٌ مُبِيحَةٌ لِلتَّكَلُّفِ عَنْهَا، وَفِيمَا يَلِيكَ بَيَانُهَا:

الْأَعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِلتَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ: هُنَاكَ أَعْذَارُ مُسْقِطَةٌ لِوُجُوبِ صَلَاةِ الْأَعْذَارِ الْمُطَرُ الشَّدِيدُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْمَرْءَ الْخُرُوجَ الْجُمُعَةِ عَنْ أَصْحَابِهَا، فَمِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ، الْمَطَرُ الشَّدِيدُ بِحَيْثُ يَمْنَعُ الْمَرْءَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسْجِدِ.

تَنْبِيهُ هَامٌ: وَهُنَاكَ بَعْضُ النَّاسِ يُشَدِّدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ حَيْثُ يَثْبُتُونَ فِي الطُّرُقِ وَالْمَطَرُ يَنْصَبُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ انْتِظَارًا لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، وَتَجِدُ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يُطَوِّلُونَ يَنْصَبُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ انْتِظَارًا لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، وَتَجِدُ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ يُطَوِّلُونَ الْخُطْبَةَ وَالْقِرَاءَةَ مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ، لِكَوْنِهِمْ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ لَا يُصِيبُهُمُ الْمَطَرُ، وَهَذَا لَيْسَ لَهُ مَحَلُّ مِنَ الْاعْتِبَارِ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّ الْعَرَضَ مِنْ ذَلِكَ إِسْعَادُ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ مَحَلُّ مِنَ الْاعْتِبَارِ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّ الْعَرَضَ مِنْ ذَلِكَ إِسْعَادُ النَّاسِ

<sup>-1</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1052) وهو صحيح.

<sup>−2</sup> أخرجه مسلم برقم: (865)

بِرَفْعِ الْحَرَجِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ تُشْرَعِ الشَّرَائِعُ لِحَمْلِ النَّاسِ عَلَى الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ، وَقَدْ كَانَ لِبَا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ الَّذِي هُو أَتْقَانَا لِلَّهِ وَأَرْحَمُنَا بِالْأُمَّةِ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ الْمَطَرُ، الْمَطَرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنِ النَّاسِ، وَذَاتَ يَوْمِ نَزَلَ الْمَطَرُ، الْمَطَرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنِ النَّاسِ، وَذَاتَ يَوْمِ نَزَلَ الْمَطَرُ، فَأَمَرَ النَّاسَ بِأَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ، أَيْ فِي دِيَارِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ: ﴿ فَأَمَرَ النَّاسَ بِأَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ، أَيْ فِي دِيَارِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ: ﴿ فَأَمَرَ النَّاسَ بِأَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ، أَيْ فِي دِيَارِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ، مَطَرٌ لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِم، وَأَنَاهُمُ مَطَرٌ لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ، فَأَمْرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ » أَ أَخْرَجَهُ أَبُو ذَاوُذَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَهُو أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ اتَبَاعًا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ وَاقْتِفَاءً لِآثَارِهِ كَمَا شَهِدَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَمَتَى نَزَلَ الْمَطَرُ وَقْتَ الْجُمُعَةِ سَقَطَ وُجُوبُهَا عَلَى النَّاسِ، بَلْ، يُصَلِّي الرَّجُلُ الظُّهْرَ فِي بَيْتِهِ نَزَلَ الْمَطَرُ وَقْتَ الْجُمُعَةِ سَقَطَ وُجُوبُهَا عَلَى النَّاسِ، بَلْ، يُصَلِّي الرَّجُلُ الظُّهْرَ فِي بَيْتِهِ أَوْ دُكَانِهِ، وَهَذَا هُو مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَة فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ نَزَلَ الْمَطَرُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَجَبَ عَلَى مَنْ بِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ لَا يُصِيبُهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْمَطَرِ إِتْمَامُهَا، وَجَازَ لِمَنْ كَانَ خَارِجًا مِنْهُ حَيْثُ يَصُبُّ عَلَيْهِمُ الْمَطَرُ أَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِمُ الْمَطَرُ أَنْ يَعْفُمُ الْمَطَرُ أَنْ يَعْفُمُ الْمَطَرُ أَنْ يَعْفُمُ الْمَطَوُ وَيَرْجِعَ كُلُّ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيُصَلِّيَ الظُّهْرَ لِوُجُودِ عِلَّةِ إِبَاحَةِ التَّخَلُّفِ فِي حَقِّ يَقُطَعُوهَا وَيَرْجِعَ كُلُّ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيُصَلِّيَ الظُّهْرَ لِوُجُودِ عِلَّةِ إِبَاحَةِ التَّخَلُّفِ فِي حَقِّ الْخَارِجِ خِلَافًا لِلدَّاخِلِ، فَإِنَّ مَنْ بِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ لَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ غَالِبًا، وَهَذَا، وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

 <sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1059) وهو صحيح.

وَمِنَ الْأَعْذَارِ التَّحَلُّفِ عَنْهَا أَيْضًّا الْوَحْلُ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ، أَيْ: الطِّينُ الرَّقِيقُ الْمُخْتَلِطُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ وُجِدَ الْوَحْلُ الشَّدِيدُ فِي الطَّرِيقِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى الْجَامِعِ حَيْثُ لَا الْمُخْتَلِطُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ وُجِدَ الْوَحْلُ الشَّدِيدُ فِي الطَّرِيقِ الْمُوصِلَةِ إِلَى الْجَامِعِ حَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَرْءُ الْمُرُورَ عَلَيْهِ أَوْ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، جَازَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْجُذَامُ أَوِ الْبَرَصُ الَّذِي يَتَضَرَّرُ الْمُصَلُّونَ بِالرَّائِحَةِ النَّاتِجَةِ مِنْهُ، فَيُسْعِلَهُمْ عَنِ الْحُشُوعِ فِي صَلَاتِهِمْ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ مَنْ أَكُلَ النُّومَ أَوِ الْكُرَّاثَ بِاجْتِنَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَتَأَذَّى بِالرَّائِحَةِ النَّاتِجَةِ مِنْ أَكُلِ الْبُصَلَ أُو النُّومَ أُو الْكُرَّاثَ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: « مَنْ أَكُلَ الْبُصَلَ أُو النُّومَ أُو الْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرِبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ . فَلَا يَقْوبَنَ مَسْجِدِ فَالْقُولُ بِإِبَاحَةِ التَّكَلُّنِ فَلَا يَقْرِبَنَ مَسْجِدِ فَالْقُولُ بِإِبَاحَةِ التَّكَلُّنِ فَإِلَّ النَّومَ أُو الْكُرَّاثَ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ فَالْقُولُ بِإِبَاحَةِ التَّكَلُّنِ فَإِلَى اللهُ مَنْ حَشْورِ الْمَسْجِدِ فَالْقُولُ بِإِبَاحَةِ التَّكَلُّنِ عَنْ الْجُمُعَةِ لِلْمَجْدُومِ هُوَ الصَّحِيخُ، لِأَنَّ الرَّائِحَةَ النَّاتِجَةَ مِنَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ أَشَدُ عَنْ الْجُمُعَةِ لِلْمَجْدُومِ هُو الصَّحِيخُ، لِأَنَّ الرَّائِحَةُ النَّاتِجَةَ مِنَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ أَشَدُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى اللَّومِ مَنْ حَيْثُ الْمَنْعُ لِأَنَّ عَلَيْهُ مَ مَنْ الْجُرَامِ فَوْ الصَّحِيةِ فِي ذَلِكَ بِاللِينِ وَاللَّطْفِ لِأَنْ لَا يَحْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، وَلْكَ بِاللِينِ وَاللَّافُ فِي ذَلِكَ بِاللِينِ وَاللَّهُ مَا يُؤْنَ لَا يَحْرَجَ مِنْ ذَلِكَ،

وَمِنْ أَعْذَارِ التَّحَلُّفِ أَيْضًا الْمَرَضُ، وَالتَّمْرِيضُ، فَأَمَّا الْمَرِيضُ فَالْأَمْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْمُرِيضُ فَالْأَمْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْمُمَرِّضُ فَإِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ التَّحَلُّفُ عَنْهَا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَرِيضٌ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يُمَرِّضُهُ عَيْرُهُ. وَمِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ أَيْضًا الْاحْتِضَارُ بِأَنْ يَحْتَضِرَ لِأَحَدِ أَقَارِبِ الْمَرْءِ الْمَوْتُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (854) ومسلم: (564)

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْحَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنْ ضَرْبِ ظَالِمٍ أَوْ حَبْسِهِ، أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا التَّدَيُّنُ بِأَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ الدَّيْنَ مِنْ إِنْسَانٍ فَأَفْلَسَ إِفْلَاسًا مِنَ اللهِ تَعَالَى لَا ذَلِكَ أَيْضًا التَّدَيُّنُ بِأَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ الدَّيْنَ مِنْ إِنْسَانٍ فَأَفْلَسَ إِفْلَاسًا مِنَ اللهِ تَعَالَى لَا عَنْ عَمْدٍ وَإِسْرَافٍ، فَهَدَّدَهُ غَرِيمُهُ عَلَى حَبْسِهِ جَازَ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْأَعْمَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ قَائِدٌ أَنْ يَتَحَلَّفَ عَنْهَا خِلَافًا لِمَنْ لَهُ قَائِدٌ أَنْ يَتَحَلَّفَ عَنْهَا خِلَافًا لِمَنْ لَهُ قَائِدٌ أَنْ مَنْ يَهْ حُضُورُهَا.

وَدَلِيلُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ الدِّينَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّيْسِيرِ، وَأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ مَا ذُكِرَ دَاخِلُ فِي مُسَمَّى الضَّرُورَةِ، وَالْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى ذَلِكَ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: «طه \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى» طه: (1-2) عَلَى ذَلِكَ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: «طه \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى» طه: (1-2) وَقَالَ تَعَالَى: « يُرِيدُ الله بِكُمُ النُيسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » البقرة: (185) فَبَيَّنَ الله تَعَالَى سَمْحَةً هَذَا الدِّينِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَشْرَعِ الشَّرَائِعَ لِتَكُونَ سَبَبًا لِشَقَاوَةِ النَّاسِ وَإِسْعَادُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأَخْرَاهُمْ، وَعَنْ بِالنَّشَرِيعِ الشَّرَائِعِ التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ وَإِسْعَادُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، وَعَنْ فَالْمَقْصُودُ مِنْ تَشْرِيعِ الشَّرَائِعِ التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ وَإِسْعَادُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، وَعَنْ فَالْمَقْصُودُ مِنْ تَشْرِيعِ الشَّرَائِعِ التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ وَإِسْعَادُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، وَعَنْ فَالْمَقْصُودُ مِنْ تَشْرِيعِ الشَّرَائِعِ التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ وَإِسْعَادُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، وَعَنْ أَلِكُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّيِي عَلَى النَّاسِ وَإِسْعَادُهُمْ وَالرَّوْحَةِ وَالرَّوْحَةِ وَلَى يُشَعَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُذُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ» أَيْهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقْتُ الْجُمُعَةِ: وَوَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ نَفْسُ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَهُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَقْتِ الظُّهْرِ، وَهُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (6463)

وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ قِيَاسًا عَلَى الظُّهْرِ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، وَبَعْضُ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهَا تَجُوزُ قَبْلَهُ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ بَنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، وَبَعْضُ السَّلَفِ إِلَى أَنَّهُ سُئِلَ مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ، أَنَّهُ سُئِلَ مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَرِيثِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ، أَنَّهُ سُئِلَ مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَيْ فَنُويِحُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ» لَيُ عَمْلِي الْجُمُعَة ؟ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا فَنُرِيحُ حِينَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا وَصِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا وَعِنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا فَرَجَدِيثِ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا فَسُرِفُ وَلَيْسَ لِلْجِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُ وَصِلِ اللهِ عَلَيْقُ فِي صَلَاقِ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْجِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُ نَسْتَظِلُ وَمَهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ فِي صَلَاقٍ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْجِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُ وَكُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي صَلَاقٍ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْجِيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ الْبُحَارِيُّ.

وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ عَنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بِأَنَّهُ مَحْمُولُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْجِيلِهَا، وَأَنَّ الْجُدْرَانَ كَانَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَصِيرةً حَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ أَنْ يُسْتَظُلَّ بِظِلِّهَا إِلَّا بَعْدَ تَوسُّطِ الْوَقْتِ، قُلْتُ: وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لِصِحَّةِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، وَلَّكُونِ النَّيْ تَوسُّطِ الْوَقْتِ، قُلْتُ: وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لِصِحَّةِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْمَانِعُونَ مِنَ التَّأُويلَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَذَلِكَ اسْتِدْلَالُهُمْ بِكَوْنِ النَّبِيُّ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْمَانِعُونَ مِنَ التَّأُويلَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَذَلِكَ اسْتِدْلَالُهُمْ بِكُونِ النَّبِيُّ وَهَذَا هُو التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللهُ يَعْلَلُهِ يُصَلِّى بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ جَوَازِهَا قَبْلَهُ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعْالَى.

عَدَدُ رَكَعَاتِهَا: وَعَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِيهِمَا الْإِمَامُ بِالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ جَهْرًا، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوطُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِ كَمَا تَوَاتَرَتْ فِيهِ الْأَخْبَارُ وَأَجْمَعَتْ وَالسُّورَةِ جَهْرًا، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوطُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِ كَمَا تَوَاتَرَتْ فِيهِ الْأَخْبَارُ وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ قَاطِبَةً لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(29-858) اخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس: (4168-29) أخرجه البخاري برقم: (4168)

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يُشْرَعُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: « مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ » أَ أَخْرَجَهُ الْبُحُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ » أَ أَخْرَجَهُ الْبُحُمُونَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: « مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ » أَ أَخْرَجَهُ الْبُحُارِيُّ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مُحْتَجِينَ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ وَالنَّسَائِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : «مَنْ تَوضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُو وَالنَّسَائِيُّ: وَهُو الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ.

وَذَهَبَ الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي، وَمَالِكِ، وَاسْتَدَلَّ الظَّاهِرِيَّةُ بِحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانِ وَمَالِكٍ، وَاسْتَدَلَّ الظَّاهِرِيَّةُ بِحَدِيثِ اللَّذِي رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانِ بَنُ سَلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ سَعَيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَلَى كُلِ مُحْتَلِم »3

وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَانُوعَةَ مِنَ الصُّوفِ وَيَعْرِقُونَ فِيهَا فَتَظْهَرُ مِنْهُمُ

 <sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (894) ومسلم برقم: (844)

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة: (354) والترمذي في كتاب الجمعة، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة: (497) والنسائي في كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة: (1380)

<sup>(879)</sup>: فضل الغسل يوم الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة: (879)

الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ، فَلَمَّا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَبِسُوا النِّيَابِ الْحَفِيفَةَ زَالَ هَذَا الْحُكْمُ لِزَوَالِ عِلَّةِ الْوُجُوبِ وَهِيَ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ النَّاتِجَةُ مِنْ تِلْكَ الثِّيَابِ، فَبَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى النَّدْبِ. عِلَّةِ الْوُجُوبِ وَهِيَ الرَّائِحَةُ الْكَرِيهَةُ النَّاتِجَةُ مِنْ تِلْكَ الثِّيَابِ، فَبَقِيَ الْأَمْرُ عَلَى النَّدْبِ. وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاجِبِ فِي الْحَدِيثِ: وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاجِبِ فِي الْحَدِيثِ: وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاجِبِ فِي الْحَدِيثِ: مُتَأْكِدٌ، قُلْتُ: مُتَأَكِدٌ فِي حَقِّهِ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَيَّ أَيْ مُتَأَكِدٌ، قُلْتُ: وَكُلُّ مَا ذَكُرُوهُ مُحَالِفٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَالصَّحِيخُ أَنَّهُ وَاجِبٌ فِي حَقِّ مَنْ بِهِ رَائِحَةُ وَلا رُكْنَا مِنْ أَرْكَانِهَا بِالْإِجْمَاعِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وحَاصِلَ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَّصِلَ الْغُسْلُ بِالرَّوَاحِ، أَيْ بِالذَّهَابِ إِلَى الْمُسْجِدِ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ إِلَى وَقْتِ الذَّهَابِ، فَلَوِ اغْتَسَلَ وَاشْتَعَلَ بِأَكْلِ الطَّعَامِ أَوِ النَّوْمِ الْمَسْجِدِ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ إِلَى وَقْتِ الذَّهَابِ، فَلَوِ اغْتَسَلَ وَاشْتَعَلَ بِأَكْلِ الطَّعَامِ أَوِ النَّوْمِ الْمَسْجِدِ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ إِلَى وَقْتِ الذَّهَابِ، فَلَوِ اغْتَسَلَ وَاشْتَعَلَ بِأَكْلِ الطَّعَامِ أَوِ النَّوْمِ بَطَلَ الْغُسْلُ وَأَعَادَهُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، قُلْتُ: وَإِنْ أَعَادَ فَهُو حَسَنُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَاللّهُ أَعْلَمُ.

اسْتِحْبَابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْمَسْجِدِ: وَيُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ إِلَى الْجُمُعَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَيْرٍ جَسِيمٍ قَدِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهِ قَالَ: « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ السَّاعَةِ النَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ عَيْمَا قَرَّبَ عَيْمَ الْبُحَارِيُّ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (881)

الْمُورَادُ بِالسَّاعَاتِ الْمَذُكُورَةِ: وَقَادِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالسَّاعَاتِ الْمَذُكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَمُعْظَمُ أَصْحَابِهِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ لَحِظَاتٌ لَطِيفَةٌ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، لِأَنَّ السَّاعَةَ تُطلَقُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الزَّمَانِ غَيْرَ لَحَظَاتٌ لَطِيفَةٌ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، لِأَنَّ السَّاعَةَ تُطلَقُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الزَّمَانِ غَيْرَ مَحْدُودٍ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: ﴿ ثُمَّ رَاحٍ ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ هَذِهِ السَّاعَاتِ يَبْتَدِئُ بَعْدَ الزَّوَالِ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ الرَّوَاحِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالتَّوْرِيُّ، وَلَمَّا فِي النَّوْالِ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالتَّوْرِيُّ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةً، وَالتَّوْرِيُّ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، وَذَهَبَ أَبُو كَنِيفَةً وَالتَّوْرِيُّ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى آخِرِ النَّهُ إِلَّ النَّعَارِ، وَنِهِ قَالَ النَّهُولِيُ الْمُعَلِي وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادُ بِالسَّاعَاتِ مِنْ أَوْلِ النَّهَارِ، وَنَهُ الْمُهُ وَعَلَى الْمُولِي وَالسَّاعِيقِ فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ كَمَا حَكَى ذَلِكَ النَّوْلِ الْمُعْرَادُ وَلَوْلَ النَّعْلِ الْمُولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي وَالْمَعْرَامُ النَّولِي الْمُعْرَادُ الْمُؤْلِقُ الْمَعْرُوفَةُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْرَادُ الْمُعَلَّى الْمَعْرُوفَةُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْرُوفَةُ وَعَلَى الْمُعْرُوفَةُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْرَادُ إِلَى الذِهْنِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى أَعْلَى الْمُعْرُوفَةُ وَهُ وَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرُوفَةُ وَهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْلِولِ الْمُعْرُوفَةُ وَلَا الْمُعْرُوفَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرُوفَةُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعْرُوفَةُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

بِكُمْ تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ؟ الْجُمُعَةُ كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ مِنْ حَيْثُ الْانْعِقَادُ، فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يَكُونَ مَنْ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً يَبْلُغُ عِلَا الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ يَكُونَ مَنْ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ مَا تَتَكَوَّنُ بِهِ الْقَرْيَةُ، وَقَالَ البَعْضُ: تَنْعَقِدُ بِاثْنِي عَشَرَ رَجُلًا، وَنَقَلَ مُطَرِّفُ عَن مَالِكٍ أَنَّ ثَلَاثِينَ بَيْتًا جَمَاعَةً، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة: عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ثَلَاثِينَ بَيْتًا جَمَاعَةً، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة: تَنْعَقِدُ بِأَرْبُعَةِ رِجَالٍ، قَلْتُ: تَنْعَقِدُ بِأَرْبُعَةِ رِجَالٍ، قُلْلَ أَنْ شَعْدٍ وَأَبُو يُوسُفَ: تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةِ رِجَالٍ، قُلْتُ:

وَقَدْ تَضَارَبَ أَفْكَارُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَا يُهِمُّنَا الْإِطْنَابُ فِيهَا لِعَدَم جَدُوى ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ الْمُحَقَّقُ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، إِذْ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَلَا شَكَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ النَّهَ قُوجَبَ أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ، اللَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ نَصَّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْ الْمَالُواتِ الْحَمْقِةِ، وَلَا شَكَ أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ نَصَّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ نَصَّ صَحِيحٌ صَرِيحٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ، وَهَذَا الَّذِي الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَجَبَ إِلْحَاقُهَا فِي ذَلِكَ بِغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ، وَهَذَا الَّذِي الْأَمْرُ كَذَلِكَ هُو مَذْهُ الْحَسَنِ الْبَصْرِي وَكَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

هُلْ يُشْتَرَطُ فِي الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدُ؟ وَقَدِ اشْتَرَطَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الشُّرُوطَ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ كَالْمَسْجِدِ، وَالْإِمَامِ العَامِّ، وَأَنْ يَكُونَ مَنْ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً تَتَكَوَّنُ بِهَا الْقَرْيَةُ، الْجُمُعَةِ كَالْمَسْجِدِ، وَالْإِمَامِ العَامِّ، وَأَنْ يَكُونَ مَنْ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً تَتَكَوَّنُ بِهَا الْقَرْيَةُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ مِنْ كَتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَأَمَّا كَوْنُ النَّاسُ يُصَلُّونَ الْجُمُعَة فِي كَتَابٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ يَدُلُّ عَلَى خَلْونَ، وَأَمَّا كَوْنُ النَّاسُ يُصَلُّى فِيهِ مَسْجِدِ النَّبِيِ عَلَى مُلازِمَتِهِ عَلَى عَهْدِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَسْجِدٌ فِي الْمَدِينَةِ تُصَلَّى فِيهِ عَهْدَوْدِ الصَّحَابَةُ حَرِيصِينَ كُلَّ الْجِرْصِ عَلَى مُلازَمَتِهِ عَلَى مُلازَمَتِهِ عَلَى مُلازَمَتِهِ وَالسَّلَاةِ خَلْفَهُ، وَلا يَرْضَى أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يُصَلِّى خَلْفَ أَحَدٍ سِوَاهُ مَا وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، وَلِأَنَّ النَّاسَ أَيْضًا لَمْ يَكْثُرُوا حِينَفِذٍ، فَلا يَحْتَاجُونَ إِلَى تَعَدُّدِ الْجَوَامِعِ، فَحُلَاصَةُ سَبِيلًا، وَلِأَنَّ النَّاسَ أَيْضًا لَمْ يَكْثُرُوا حِينَفِذٍ، فَلا يَحْتَاجُونَ إِلَى تَعَدُّدِ الْجَوَامِعِ، فَحُلَاصَةُ الْقُولِ الْمُحَقِّقِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْجُمُعَةَ كَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الصَّلَواتِ الْحَمْسِ إِلَّا مَا لَعْرَامِ فِي عَذَا الْبَابِ أَنَّ الْجُمُعَةَ كَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الصَّلَواتِ الْحَمْسِ إِلَّا مَا لَكَ عَلَى النَّالُ الصَّحِيحُ فِي تَخْصِيصِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

رُكْنِيَّةُ الْخُطْبَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ: وَتُشْرَعُ الْخُطْبَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ، وَهُمَا رُكْنَانِ مِنْ أَرْكَانِهَا الْجُمُعَةِ، وَهُمَا رُكْنَانِ مِنْ أَرْكَانِهَا الَّتِي لَا تَصِحُ بِدُونِهَا، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَخْذًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: « إِذَا نُودِيَ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: 9 } لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: 9 }

وَالْمُرَادُ بِذِكْرِ اللهِ الْخُطْبَةُ، وَوَجْهُ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِهَا تَحْرِيمُ الْبَيْعِ لِسَمَاعِهَا، وَلَوْ الْمُرَادُ بِذِكْرِ اللهِ الْجُطْبَةُ، وَوَجْهُ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِهَا تَحْرِيمُ الْبَيْعِ، وَالظَّاهِرِيَّةُ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَمَا حُرِّمَ الْبَيْعُ، وَذَهَبَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَالظَّاهِرِيَّةُ إِلَى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِوَاجِبَتَيْنِ، بَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِمَا، وَهُو مَرْوِيُّ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي إِلَى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِوَاجِبَتَيْنِ، بَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِمَا، وَهُو مَرْوِيُّ عَنِ الْجَسَنِ الْبَصْرِي وَمَالِكِ، قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبُتْ عَنِ النَّبِي وَمَالِكِ، قُلْتُ لَمْ عَلَى الْجُمْهُورُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبُتُ عَنِ النَّبِي الْمُحُمْعَةَ بِدُونِ الْخُطْبَةِ، وَمُواظَبَتُهُمْ عَلَى قَالَ بِالْوُجُوبِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَحَلُّهُمَا: وَمَحَلُّ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

بِمَا تَتَحَقَّقُ الْخُطْبَةُ؟ ثُمَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَشْمُلَ الْخُطْبَةُ عَلَى تَحْمِيدِ اللهِ تَعَالَى وَالتَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَالْحَضِّ وَالتَّحْذِيرِ وَالتَّذْكِيرِ، وَأَنْ تَكُونَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ عَلَيْهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَالْحَضِّ وَالتَّحْذِيرِ وَالتَّذْكِيرِ، وَأَنْ تَكُونَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا تَنْبِيهُ الْعَافِلِينَ الَّذِينَ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ، وَتَشْجِيعُ الْمُسْتَيْقِظِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ كُلِّ عَائِقٍ مِنَ الْعَوَائِقِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وُصُولِهِمْ إِلَى الْمُسْتَيْقِظِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ كُلِّ عَائِقٍ مِنَ الْعَوَائِقِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وُصُولِهِمْ إِلَى عَائِقٍ مِنَ الْعَوائِقِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وُصُولِهِمْ إِلَى عَائِقٍ مِنَ الْعَوائِقِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وُصُولِهِمْ إِلَى عَائِقٍ مِنَ الْعَوائِقِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ وُصُولِهِمْ إِلَى عَائِهِمُ الْمَقْصُودَةِ عَلَى حَذَرٍ مِنْهَا، وَزَجْرُ الْعَاصِي عَنْ عِصْيَانِهِ، وَحَضُّ الْمُطِيعِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِإِشْتِمَالِ الْحُطْبَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَمِنَ الْأَسْفِ تَجِدُ بَعْضَ طَاعَتِهِ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِإِشْتِمَالِ الْمُتَقَدِّمُونَ فِي الْأَجْيَالِ الْمَاضِيَةِ الَّتِي عَالِبُ الْمُولِيةِ اللَّيْ عَلَى الْمُعْتَقِدِمُونَ فِي الْأَجْيَالِ الْمَاضِيَةِ الَّتِي عَالِبُ

مَضْمُونِهَا لَيْسَ لَهُ أَيُّ رَابِطَةٍ بِالزَّمَنِ الْحَاضِرِ، وَيُنْشِدُونَهَا عَلَى الْمَنَابِرِ عَلَى الدَّوَامِ وَالْاسْتِمْرَارِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدٍ، لَا يَعْرِفُونَ مَا يَقُولُونَ كَمَا لَا يَعْرِفُ السَّامِعُونَ الْمَضْمُونَ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْخُطْبَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا، فَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ الْخُطْبَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا، فَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلْمَامُ بِالْمَسَائِلِ الْمُسْتَجَدَّاتِ وَالْقَضَايَا النَّازِلَةِ مَعَ تَتَبُّعِهِ الْأُمُورَ الْيَوْمِيَّةَ الَّتِي تَنْزِلُ عَلَى الْأُمَّةِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، فَيَلْتَمِسُ لَهُمُ الْمَخْلَصَ مِنْ ذَلِكَ بِإِلْقَاءِ الْخُطَبِ النَّيْ فَيْكَ. الْبَعْدَ يَوْمٍ، فَيَلْتَمِسُ لَهُمُ الْمَخْلَصَ مِنْ ذَلِكَ بِإِلْقَاءِ الْخُطَبِ اللَّهِ التَّوْفِيقُ. النَّيْ يُعْدَى يَوْمً بَعْدَ يَوْمٍ، فَيَلْتَمِسُ لَهُمُ الْمَخْلَصَ مِنْ ذَلِكَ بِإِلْقَاءِ الْخُطَبِ اللَّي تُولِلُ الْغِشَاوَةَ الَّتِي حَالَتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رُؤْيَةِ الْمَرْجِعِ فِي ذَلِكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

اسْتِحْبَابُ اتِّحَادِ الْمِنْبَرِ لِلْحُطْبَةِ: وَيُسْتَحَبُ اتِّحَادُ الْمِنْبَرِ لِلْخُطْبَةِ كَيْ يَرَى النَّاسُ الْإِمَامَ جَيِّدًا، وَذَلِكَ أَبْلَغُ لِلْإِسْمَاعِ وَالتَّشْجِيعِ، وَهُوَ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَحْفُوظُ عَنْهُ الْخُطْبَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ الَّذِي طَلَبَ مِنَ النَّجَّارِ أَنْ يَصْنَعَهُ لَهُ بِنَفْسِهِ، عَنْ سَهْلِ عَنْهُ الْخُطْبَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ الَّذِي طَلَبَ مِنَ النَّجَّارِ أَنْ يَصْنَعَهُ لَهُ بِنَفْسِهِ، عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي رَضِي الله عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رِجَالًا تَمَارُوا فِي مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ أَي مِنْ عَنْهُ وَكُمْ وَرَاءَهُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَكَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ وَكُعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ وَكُعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ وَكُع فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ وَكُمْ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ وَعُو لَقُولِ اللهِ عَلَى النَّاسُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ عَلَى النَّاسُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مَا عَلَى النَّاسُ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْقَهْقَرَى » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

بِمَا يَتَحَقَّقُ الْمِنْبَرُ؟ وَيَتَحَقَّقُ الْمِنْبَرُ بِكُلِّ شَيْءٍ طَاهِرٍ غَيْرِ مُشَوِّشٍ يَصْلُحُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، إِذِ الْمَقْصُودُ مِنِ اتِّخَاذِهِ كَيْ يُرَى الْخَطِيبُ جَيِّدًا، وَيُسْمَعَ مَا يَقُولُ كَمَا يَنْبَغِي،

<sup>(544)</sup> ومسلم برقم: (917) ومسلم برقم: ((544)

وَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ فِي تَحْدِيدِ شَكْلِهِ وَهَيْئَتِهِ، غَيْرَ أَنَّ مِنْبَرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الشَّرِيفَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: ﴿ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ وَرَجَاتٍ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: ﴿ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا. فَعَمِلَ هَذِهِ عَلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَكْلِمُ النَّاسَ عَلَيْهَا. فَعَمِلَ هَذِهِ الشَّلَاثَ دَرَجَاتٍ ﴾ أَ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ، بَلْ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الشَّلَاثَ دَرَجَاتٍ ﴾ أَ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ، بَلْ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وُجُوبُ الْخُطْبَةِ مِنْ قِيَامٍ: وَيَجِبُ الْقِيَامُ حَالَ الْخُطْبَةِ، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّ يَعْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ » 2 يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ » 2

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْقِيَامَ فِي الْخُطْبَةِ سُنَّةُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَخْذًا بِحَدِيثِ أَيِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي الَّذِي رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي الْجُمُعَةِ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْمِنْبَوِ وَفِيهِ: ﴿ مُنْ عُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ﴾ 3 وَبِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي، وَفِيهِ: ﴿ مُنْ عُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ ﴾ وَتُعُقِّب اسْتِدْلَالُهُ بِحَدِيثِ أَي عَمْلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ ﴾ وتُعُقِّب اسْتِدْلَالُهُ بِحَدِيثِ أَي سَعْدٍ بِأَنَّهُ كَانَ فِي غَيْرِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَأُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ سَعِيدٍ بِأَنَّهُ كَانَ فِي غَيْرِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، وَأُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ إِلَى الْجُلُوسِ أَوَّلَ الصَّعُودِ وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، قُلْتُ: وَهَذَا صَحِيحٌ، إِذْ أَنَّ تَكُونَ الْإِشَارَةُ إِلَى الْجُلُوسِ أَوَّلَ الصَّعُودِ وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، قُلْتُ: وَهَذَا صَحِيحٌ، إِذْ أَنَّ

<sup>(544)</sup> : أخرجه مسلم برقم

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في الجمعة، باب الخطبة قائما: (920) ومسلم في كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة: (861)

<sup>3−</sup> أخرجه البخاري في الجمعة: (921)

<sup>4-</sup> أخرجه البخاري: (448)

الْمَحْفُوظَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ الْخُطْبَةُ قِيَامًا، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ الْمَحْفُوظَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، لَكِنَّ الْفِعْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيدُ عَنْهُ الْبُتَّةَ أَنَّهُ خَطَبَ قُعُودًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، لَكِنَّ الْفِعْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفِيدُ الْوُجُوبَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. النُّهِ عَلَى مَا اتَّبِعَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَشْرُوعِيَّةُ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا: وَكَذَلِكَ يُشْرَعُ الْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْإِمَامُ يَحْيَ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْمُتَقَدِّم، وَبِقَوْلِهِ عَلَيْ : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » أَ وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهُو الرَّاجِحُ عِنْدِي، وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُوجِبُونَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْ : « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » فَلَا يَصْلُحُ الْاسْتِدُلَالُ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْوُجُوبِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَشْرُوعِيَّةُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَهُ وَلَوْ حَالَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ: يُسَنُّ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْمَسْجِد وَلَوْ حَالَ الْخُطْبَةِ أَنْ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِد، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْمَسْجِد وَلَوْ حَالَ الْخُطْفَانِيُّ يَومَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَومَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَيْقِ يَعْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَيْقِ يَعْمَ اللهِ عَيْقِ يَعْمَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ، فَالْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ، فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدِ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ جَالِسًا فِيهِ إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَحِينَئِذٍ يُتِمُّهَا، وَيَرُدُّ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ جَالِسًا فِيهِ إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَحِينَئِذٍ يُتِمُّهَا، وَيَرُدُّ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (6008)

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم: ( 875 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

مَا تَقَدَّمَ لَكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَقَدْ تَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ بِتَأْوِيلَاتٍ كَثِيرَةٍ بَاطِلَةٍ لَا تَنْتَهِضُ لِنَفْيِ مَشْرُوعِيَّةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ حَالَ الْخُطْبَةِ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِهَا عُمُومُ قَوْلِهِ مَشْرُوعِيَّةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ حَالَ الْخُطْبَةِ، وَيَكْفِي فِي إِبْطَالِهَا عُمُومُ قَوْلِهِ مَشْرُوعِيَّةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِمَنْ دَخَلَ حَالَ الْخُطْبُ فَلْيَرَكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذَا النَّصُّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ أَيُّ تَأْوِيلٍ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَهَذَا النَّصُّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ أَيُّ تَأْوِيلٍ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو تَوْرٍ، وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ فُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، وَمَرْوِيُّ عَنْ مَالِكٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مِنْ آدَابِ الْجُمُعَةِ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَأَدَّبَ بِهَذِهِ الْآدَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْ يَسْتَاكَ بِأَجْوَدَ مَا مَعَهُ مِنَ السِّوَاكِ، وَيَحْلِقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَعَانَتِهِ وَإِبْطَيْهِ، وَيَقْلِمَ أَظَافِرَهُ، يَسْتَاكَ بِأَجْوَدَ مَا مَعَهُ مِنَ السِّوَاكِ، وَيَحْلِقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَعَانَتِهِ وَإِبْطَيْهِ، وَيَقْلِمَ أَظَافِرَهُ، ثُمَّ يَعْتَسِلَ وَيَجْعَلَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَيَتَطَيَّبَ بِمَا تَيسَّرَ لَهُ مِنَ الطِّيبِ، وَيتَجَنَّبَ كُلَّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الْكَرِيْهَةُ، كَالثُّوْمِ، وَالْبَصَلَةِ، وَالْكُرَّاثِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، ثُمَّ يَبْتَكِرَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الْكَرِيْهَةُ، كَالثُّوْمِ، وَالْبَصَلَةِ، وَالْكُرَّاثِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، ثُمَّ يَبْتَكِرَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي الْحَضِّ عَلَى ذَلِكَ كُلِهِ، وَتَقَدَّمَ لَكَ بَعْضُهَا، وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْيَوْمِ مِنَ الْحَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ.

كُرَاهِيَةُ الْافْتِرَاقِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَالتَّخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ: وَيُكْرَهُ لِمَنْ جَاءَ مُتَأَخِّرًا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَيَجْلِسَ بَيْنَهُمَا فِي الصَّفِّ، بَلْ يَجْلِسُ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الصَّفَّ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَيَجْلِسَ بَيْنَهُمَا فِي الصَّفِّ، بَلْ يَجْلِسُ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الصَّفَّ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَطِّي رِقَابَ النَّاسِ لِيَتَّصِلَ بِالصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَيَتَّصِلَ بِالصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ، فَتَجِدُ الْمَرْءَ قَدْ تَأَخَّرَ وَحَضَرَ بَعْدَ امْتِلَاءِ الْمَسْجِدِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُحَاوِلُ عَلَى الْيَوْمَ، فَتَجِدُ الْمَرْءَ قَدْ تَأَخَّرَ وَحَضَرَ بَعْدَ امْتِلَاءِ الْمَسْجِدِ، وَمَعَ ذَلِكَ يُحَاوِلُ عَلَى

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: ( 875 )

الْاتِّصَالِ بِالصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَيُوقِعَ الْحَرَجَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، وَهَذَا حَرَامٌ لَا يَحُوزُ، وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيُّ: « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيُّ: « مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى» أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « جَاءَ رَجُلُ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ النَّبِي اللهُ النَّبِي عَلَيْ اللهُ النَّبِي عَلَيْ اللهُ اللهُ النَّبِي عَلَيْ اللهُ اللهُ

وُجُوبُ الْإِنْصَاتِ حَالَ الْخُطْبَةِ: وَيَجِبُ عَلَى الْحَاضِرِ الْإِنْصَاتُ لِلْإِمَامِ حَالَ الْخُطْبَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْكَلَامُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَوْتَ » 3 « إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَوْتَ » 3

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجمعة،: « 910 »

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود: « 1118 » وهو صحيح الإسناد.

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغا: « 934 » ومسلم في كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة: « 851 »

عَنِ الْمُنْكَرِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُشِرْ إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ، وَتَرْكُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْلَى، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ يُحَاطِبُهُ الْحَطِيبُ كَمَا فِي بِالسُّكُوتِ، وَتَرْكُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْلَى، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ يُحَاطِبُهُ الْحَطِيبُ كَمَا فِي قِصَّةِ سُلَيْكٍ الْعَطَفَانِي الْمُتَقَدِّمَةِ، فَيَكُونُ هَذَا مَخْصُوصًا مِنْ هَذَا الْعُمُومِ، وَكَذَلِكَ قِصَّةِ سُلَيْكٍ الْعَطَفَانِي الْمُتَقَدِّمَةِ، فَيكُونُ هَذَا مَخْصُوصًا مِنْ هَذَا الْعُمُومِ، وَكَذَلِكَ تَحَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ مَنْ لَا يَسْمَعُ الْحَطِيب: اخْتَلَفُوا فِي مَنْ لَا يَسْمَعُ الْإِمَامَ لِبُعْدِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ، فَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ مَنْ يَسْمَعُهُ، وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ فَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ مَنْ يَسْمَعُهُ، وَذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ فَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِنْصَاتُ، بَلْ يَشْتَعِلُ بِالذِّكْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بَنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ، وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِنْصَاتُ، بَلْ يَشْتَعِلُ بِالذِّكْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَنَدُوهَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ قَوِيُّ مُتَّجَهُ.

مَقَى يَجِبُ الْإِنْصَاتُ؟ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْإِنْصَاتُ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِ الْإِنْصَاتُ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِ الْإِمَامِ، وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا فِي حَالِ الْخُطْبَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

جَوَازُ الْكَلَامِ لِلْإِمَامِ حَالَ الْخُطْبَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ: وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَالَ خُطْبَتِهِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ خُطْبَتِهِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ يَومَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: « جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ يَومَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. فَعَانُ وَتَجَوَّزُ فِيهِمَا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: ( 875 ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

هَلْ يَجُورُ لِغَيْرِ الْحَطِيبِ أَنْ يَتَوَكَّى الصَّلاة؟ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى تَرْجِيحِ الْقُوْلِ بِاشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْجُمْعَةِ هُوَ الَّذِي بَاشَرَ الْخُطْبَةَ لَا غَيْرُهُ، لِأَنَّ الْخُطْبَةَ مِنْ أَرْكَانِ الْجُمُعَةِ، فَهِي مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَجُوزُ أَنْ تُفَرَّقَ عَلَى الْخُطْبَةِ مِنْ الصَّلاةِ كَالْمَرَضِ أَوِ الْخُطْبَةِ يَمْنَعُهُ مِنَ الصَّلاةِ كَالْمَرَضِ أَوِ الْجُنُونِ، أَوِ الْإِغْمَاءِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَهُ آخَرُ مِنَ الْحَاضِرِينَ الْجُنُونِ، أَوِ الْإِغْمَاءِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَهُ آخَرُ مِنَ الْحَاضِرِينَ وَيُصِلِي بِالنَّاسِ، وَيَجِبُ أَنْ يُنْتَظَرَهُ لِعُذْرٍ قَرِيبٍ عَلَى أَصَحِ الْأَقْوَالِ، وَهُوَ قَوْلُ سُحْنُونٍ، وَاسْتَظْهَرَهُ صَاحِبُ الْمُحْتَصِرِ فِي التَّوْضِيحِ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَامَ بِالْخُطْبَةِ مَنْ الْخُطْبَةِ مَنْ الْاَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَامَ بِالْخُطْبَةِ مَنْ الْحُطْبَةِ مَنْ الْاَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَامَ بِالْخُطْبَةِ مُولِكَ يَتُولًى الْفُولَةِ أَوْلَ اللهُ عُرُوفُ، وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَامَ بِالْخُطْبَةِ فَوْلُ الْمُعْرُوفُ، وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَامَ بِالْخُطْبَةِ مَا الْمُعْرُوفُ، وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَامَ بِالْخُطْبَةِ وَلَاللهُ أَعْلَمُ.

سُنِيَّةُ تَقْصِيرِ الْخُطْبَةِ وَتَطُويلِ الصَّلَاةِ: السُّنَّةُ أَنْ يَقْصُرَ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ وَيُطَوّلَ الْقِرَاءَةَ، وَعَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يَقُولُ: « إِنَّ طُولَ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةُ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْخُطَبَاءِ الْيَوْمَ، فَإِنَّ مُعْظَمَهُمْ يُطَوِّلُونَ الْخُطْبَةَ وَيَقْصُرُونَ الْحُطْبَةِ وَيَقْصُرُونَ الْحُطْبَةِ فَذَلِكَ وَاسِعٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. الصَّلَاةَ، نَعَمْ، إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى تَطْوِيلِ الْخُطْبَةِ فَذَلِكَ وَاسِعٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

بِكُمْ تُدْرِكُ الْجُمُعَةُ: وَتُدْرِكُ الْجُمُعَةُ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ مَعَ الْإِمَامِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ

<sup>1−</sup> أخرجه مسلم برقم: (869)

الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَهُوَ قَويُّ جَيِّدٌ بِكَثْرَة طُرُقِهِ.

حُكْمُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَّابِي لِلْجُمُعَةِ: ويَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ أَذَانِ النَّيْ الْجُمُعَةِ الثَّانِي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الشَّانِي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى دِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ » الجمعة: (9) وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ سَائِرُ الْعُقُودِ مِنَ النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعِنْقِ، وَالشَّرَكَةِ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَاللهُ أَعْلَمُ الْاشْتِعَالَ بِهَا عَنِ سَمَاعِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى الَّذِي أَمَرَ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْحُطْبَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْقَوْلُ عِنِ سَمَاعٍ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى النَّذِي أَمَرَ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهِ، وَهُو الْحُطْبَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْقَوْلُ بِهِ عَنِ سَمَاعِ ذِكْو اللهِ تَعَالَى النَّيْعُ بِالذِيْكِ الْمُحَرَّمَاتِ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يَشْتَغِلُ بِهِ النَّاسُ خِلَافًا لِغَيْرِهِ، وَاحْتَلَفُوا هَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ الْمُعْقُودُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَمْ لَا، فَلَكَ النَّعْتِ أَنْ الْمَالِكَ: يُفْسَخُ، وَهُو رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوتَةِ النَّاسِعِ فِي الْمُدَويُ إِلَى الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوتَةِ الْسَافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفْسِعُ وَالشِّرَاءِ فِي وَقْتِ مُعَيْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَودِي وَالشَّرَاءِ فِي وَقْتِ مُعَرَى النَّائِعِ وَالشِّرَاءِ فِي وَقْتِ مُعَيْنِ الْمُعْرِي الْقَاسِمِ فَي الْمُدَى الْمُنْ الْمُولِي عَنْ مُبَاشَرَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي وَقْتِ مُعَيْنِ الْمُلْعِ وَالشِّرَاءِ فِي وَقْتِ مُعَيْنِ الْمُعْرِي قَدْ عَصَيَا اللهُ تَعَالَى بِارْتِكَابِ مَا نُهِي عَنْهُ مِنَ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَلَكَ الْوَقْتِ اللهُ الْمُعُودِ، وَاللهُ أَعْمُ لِي مَا لُكُومُ وَ وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ الْمُعُودِ، وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ عَنْ الْبَعْقِ فِي مَا الْبُهُ عَلْكَ الْوَقْتِ الللهُ الْمُعْودِ، وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ الْمُعْرِي اللهُ الْمُعْرِدِ، وَاللهُ الْمُعْرِدِ اللهُ الْمُعْودِ، وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ الْمُعْرِلُكُ الْمُنْ الْمُعْرِدِ اللهُ الْمُو

الْأَذَانُ لِلْجُمُعَةِ: وَالْأَذَانُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ كَالْأَذَانِ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ الشَّافِي عَنْهُ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا، وَكَانَ الْأَذَانُ لِلْجُمُعَةِ أَوَّلًا أَصْلًا عِنْدَمَا يَجْلِسُ

<sup>1-</sup> أخرجه الدارقطني في السنن برقم: (1606) وهو جيد بطرقه.

الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَاسْتَمَرَّ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى نِهَايَةِ عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَثُرُ النَّاسُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَتَبَاعَدَتْ أَمَاكِنُهُمْ، زَادَ أَذَانًا ثَانِيًا، وَعَنِ اللهُ عَنْهُ وَلَنَائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ﴿ أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ﴿ أَنَّ الْأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَي اللهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسُ، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى الْرَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى الْرَوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى الْذَوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى الْأَوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى النَّالُ فَلَ الْمَالَاثِ مَحِيحٍ.

وَالْمُرَادُ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ، أَيِ الْأَذَانَ الثَّانِي، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ ثَالِثًا بِاعْتِبَارِ الْإِقَامَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكُ أَنَّهَا تُسَمَّى أَذَانًا بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ السَّفَرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: ويَحْرُمُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ أَنْ يُسَافِر يَوْمَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ، وَهَذَا مُتَّفَقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » الجمعة: (9) فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ مَنْهِيًّا عَنْهُ عِنْدَ النِّدَاءِ فَالسَّفَرُ مِنْ بَابِ أَوْلَى، إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَ السَّفَرُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا السَّفَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَهُوَ مَكْرُوهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وِفَاقًا لِلْحَنَابِلَةِ، وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيَّةُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالْجَوَازِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي، لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الشَّافِعِيَّةُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالْجَوَازِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي، لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الشَّافِعِيَّةُ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

أخرجه أبو داود برقم: (1087) وهو صحيح.

مُوافَقَةُ أَحَدِ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ الْجُمُعَةَ: إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَقَطَ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ صَلَّى الْعِيدَ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: « قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ » أَ وَفِي رِوَايَةٍ: « صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعُ فَلْيُجمِّعْ » وَتَمَسَّكَ بِظَاهِرِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعُ فَلْيُجمِّعْ » وَتَمَسَّكَ بِظَاهِرِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ عَطَاءٌ، فَأَسْقَطُوا عَنْهُ صَلَاةَ الظُّهْرِ، لِأَنَّ الْأَصْلُ فِيمَا افْتَرَضَهُ اللهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لَا صَلَاةُ الظُّهْرِ، فَإِيجَابُ الظُّهْرِ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ، غَيْرَ أَنَّ الْجُمُعَةِ لَا صَلَاةً اللهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا صَلَاةً الظُّهْرِ، فَإِيجَابُ الظُّهْرِ عَلَيْهِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ مِنَ الشَّرْعِ، غَيْرَ أَنَّ الْجُمُعَةِ لَا صَلَاةً الظُّهْرِ، فَإِيجَابُ الظُّهْرِ عَلَيْهِ وَجُوبُ الْجُمُعَةِ لَا صَلَاةً الظُّهْرِ، وَإِيكِ يَسْقُطُ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ لَا صَلَاةَ الظُّهْرِ، وَالله أَعْلَى يَسْقُطُ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْجُمُعَةِ لَا صَلَاةَ الظُّهْرِ، وَهُو الصَّحِيخُ الَّذِي يَسْقُطُ عَلَيْهِ وَجُوبُ الْجُمُعَةِ لَا صَلَاةً الظُّهْرِ، وَلَيْ الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ، وَالله أَعْلَمُ.

السَّاعَةُ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ مَا سَأَلَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ دَاعِيًا لِلّهِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُو قَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُو اللهُ يَعْلَلُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْعًا إِلّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِلُهَا » 2 أَخْرَجَهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ شَيْعًا إِلّا أَعْطَاهُ إِيّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِلُهَا » 2 أَخْرَجَهُ اللهُ يُعْلِمُ لُهُ يُلِمُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

وَقَدْ تَحَذْلَقَ الْعُلَمَاءُ فِي تَعْيِينِ هَذِهِ السَّاعَةِ كُلُّ مِنْهُمْ يَقُولُ بِمَا تَرَجَّحَ لَدَيْهِ، وَجَمَعَ الْحَافِظُ أَقْوَالَهُمْ فِي ذَلِكَ فِي الْفَتْحِ فَزَادُوا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا، بَعْضُهَا فِي مَعْنَى بَعْضٍ،

<sup>(1073)</sup> :عيد أبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد:

<sup>2−</sup> أخرجه البخاري برقم: (935)

وَلَا يُهِمُّنَا ذِكْرُهَا هُنَا لِعَدَمِ جَدَوَى ذَلِكَ، فَإِنَّ مِنْ حِكْمَةِ إِخْفَائِهَا وَعَدَمِ تَعْيِينِهَا كَيْ يَجْتَهِدَ الْعَبْدُ فِي الْعِبَادَةِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالذِّكْرِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. السَّكَ أَلُهُ مِنْ ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الصَّلَاةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْبَيْتِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْبَيْتِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ الصَّلَاةُ عَنْهُمَا: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ » أَ خُرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَإِنْ صَلَّاهُمَا فِي الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ فِي المَنْعِ، لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَجْعَلَهُمَا فِي بَيْتِهِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ مَا كَانَ عَلَيْكِ يُصَلِّيهِمَا فِي لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَجْعَلَهُمَا فِي بَيْتِهِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ مَا كَانَ عَلَيْكِ يُصَلِّيهِمَا فِي بَيْتِهِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: ( 882 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي صُبْحِ الْجُمْعَةِ: وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ السَّجْدَةِ، وَسُورَةِ الْإِنْسَانِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: "الم \* تَنْزِيلُ" السَّجْدَة. وَ: "هَلْ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ: "الم \* تَنْزِيلُ" السَّجْدَة. وَ: "هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ " الإِنْسَان » أَ خُرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ ذِكْرُ كَثِيرٍ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْقِيَامَةِ تَكُونُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَنَاسَبَ قِرَاءَةُ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حِكْمَةَ الشَّارِعِ، وَنَاسَبَ الْمُقْرُوءُ الْمَقَامَ، فَيَتَذَكَّرَ الْمَرْءُ بِذَلِكَ حَوَادِثَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي اشْتَمَلَتَا عَلَيْهَا وَنَاسَبَ الْمَقْرُوءُ الْمَقَامَ، فَيَتَذَكَّرَ الْمَرْءُ بِذَلِكَ حَوَادِثَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي اشْتَمَلَتَا عَلَيْهَا السُّورَتَيْنِ مِنْ ذِكْرِ الْمَبْدَءِ، وَالْمَعَادِ، وَحَلْقِ الْإِنْسَانِ الْأَوَّلِ، وَبَقِيَّةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي السُّورَتَيْنِ مِنْ ذِكْرِ الْمَبْدَءِ، وَالْمَعَادِ، وَحَلْقِ الْإِنْسَانِ الْأَوَّلِ، وَبَقِيَّةِ وَالنَّارِ، فَيَجْتَهِدَ اللّهُ مَنْ أَهُوالِ الْقِيَامَةِ، وَالْحَشْرِ، وَدُخُولِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَجْتَهِدَ وَيَتَأَهَّبَ لَهُ، وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَهَذَا الَّذِي ذَكُرْتُهُ لَكَ، أَعْنِي اسْتِحْبَابَ قِرَاءَةِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي صَبْحِ الْجُمُعَةِ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَحَلَفًا، وَمِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ الصَّحَابَةِ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمْرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ كِبَارِ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَمِنَ التَّابِعِينَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ كِبَارِ السَّابِعِينَ وَمِنَ التَّابِعِينَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَمِنَ التَّابِعِينَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ، وَكَرِهَهُ مَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَبَعْضُ اللهُ وَلِكَ بَعْضُهُمْ كَرَاهَةَ ذَلِكَ بِحَشْيَةِ اعْتِقَادِ الْعَوَامِ فَرْضِيَّةَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْصَلَاةِ، وَعَلَّلُ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا تَشْمَلُ عَلَى زِيَادَةٍ سُجُودٍ فِي الْفَرْضِ، وَرَعَمَ الْبَاجِيُّ الصَّلَاةِ، وَعَلَّلُ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا تَشْمَلُ عَلَى زِيَادَةٍ سُجُودٍ فِي الْفَرْضِ، وَرَعَمَ الْبَاجِيُّ الصَّلَاةِ، وَعَلَّلُ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا تَشْمَلُ عَلَى زِيَادَةٍ سُجُودٍ فِي الْفَرْضِ، وَرَعَمَ الْبَاجِيُّ

<sup>1−</sup> أخرجه مسلم برقم: (879)

أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لَاسِيَمَا عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: وَالْحَقُ مَا ذَهَب إِلَيْهِ الْأَوْلُونَ لِصِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ، وَكُلُّ هَذِهِ التَّعْلِيلَاتِ فَاسِدَةٌ لَا تَقْوَى عَلَى إِلَيْهِ الْأَوْلُونَ لِصِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ، وَكُلُّ هَذِهِ التَّعْلِيلَاتِ فَاسِدَةٌ لَا تَقْوَى عَلَى رَدِّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ وَتَمُوتُ بِالْكُلِيَّةِ، بَلُ لَا بُدَّ مِنْ إِشَاعَةِ سَتَنْدَرِسُ السُّنَنُ الْكَثِيرَةُ النَّابِيَةُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَتَمُوتُ بِالْكُلِيَّةِ، بَلُ لَا بُدَّ مِنْ إِشَاعَةِ السُّنَنِ وَتَعْلِيمِهَا لِلْجَاهِلِ حَتَّى يَعْرِفَهَا، وَتَرَكُهَا حَشْيَةَ الْجَهْلِ لَيْسَ بِعُنْرٍ فَتَنَبَّهُ، وَأَمَّا السُّنَنِ وَتَعْلِيمِهَا لِلْجَاهِلِ حَتَّى يَعْرِفَهَا، وَتَرَكُهَا حَشْيَةَ الْجَهْلِ لَيْسَ بِعُنْرٍ فَتَنَبَّهُ، وَأَمَّا السُّنَنِ وَتَعْلِيمِهَا لِلْجَاهِلِ حَتَّى يَعْرِفَهَا، وَتَرَكُهَا حَشْيَةَ الْجَهْلِ لَيْسَ بِعُنْرٍ فَتَنَبَّهُ، وَأَمَّا السُّنَنِ وَتَعْلِيمِهَا لِلْجَاهِلِ حَتَّى يَعْرِفَهَا، وَتَرَكُهَا خَشْيَةَ الْجَهْلِ لَيْسَ بِعُنْرٍ فَتَنَبَّهُ، وَأَمَّا السُّنَنِ وَتَعْلِيمِهَا لِلْجَاهِلِ حَتَّى يَعْرِفَهَا، وَتَرَكُهَا خَشْيَةَ الْجَهْلِ لَيْسَ بِعُنْرٍ فَقَلْ الْمَدِينَةِ، وَأَمَّا السُّنَنِ وَتَعْلِيمِهَا لِلْمَاعِينَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَهُو مِنْ كِبَارٍ عُلَمَاءِ وَلَالُهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اللهُ وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْكُولُ اللهُ الْكُولُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُلْعِلِ الْعَلِيمِ الْمُلْعِلِيمِ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْلِ الْهُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ اللْهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْعُلِيمِ الْمُلْعِلَمُ الْعَلْمُ الْمُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُلِيمُ الْمُلْعُلِيمُ اللْعُلِمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُلْمُ الللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمُ ا

مَا يُقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ: وَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ عَنِ النّبِي عَلَيْ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ عَلَى وَجْهِ التّحْدِيدِ، بَلْ، هِي كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْإِمَامَ مُحَيَّرٌ بَيْنَ قِرَاءَةِ مَا شَاءَ مِنْ آتِي الْقُرْآنِ وَسُورِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا الْجُمُعَة وَالْمُنَافِقِينَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ: سُورَةَ الْجُمُعَةِ، عَبُسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ أَنَّ النّبِي عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ: وَلِللهُ أَعْلَمُهُ وَاللهُ أَعْلَمُهُ وَاللهُ أَعْلَمُهُ وَاللهُ أَعْلَمُهُ وَاللهُ أَعْلَمُهُ وَاللهُ أَعْلَمُهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَعْ النّبِي عَلَى التّحْدِيدِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. السّتِحْبَابُ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكُهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: وَيُسْتَحَبُ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: وَيُسْتَحَبُ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: وَيُسْتَحَبُ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَيْرَاتِ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (879)

عَيْنِ اللهِ اللهِ مَنْ قَراً سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» 1 أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (6209) وَهُوَ صَحِيحٌ.

<sup>1-</sup> أُخْرَجَهُ البيهقي (6209) وهو صحيح.

## بَابٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

حَلَقَ اللهُ النَّاسَ لِيُحْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ، وَهَذَا هُوَ الْعَايَةُ الْقُصْوَى مِنْ إِيجَادِ الْحَلَائِقِ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَعْنِي اشْتِعَالَ الْمَرْءِ بِالْعِبَادَةِ لَيْلَ نَهَارَ بِدُونِ فُتُورٍ، بَلْ، هَذَا يَصْطَدِمُ بِمَقَاصِدِ الدِّينِ، وَالشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ، وَقَدْ قَسَّطَ اللهُ تَعَالَى حَيَاةَ الْمُسْلِمِ الْعِبَادَةِ لَكُ، يَصْطَدِمُ بِمَقَاصِدِ الدِّينِ، وَالشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ، وَقَدْ قَسَّطَ اللهُ تَعَالَى بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، وَقِسْطُ لِلَّهِ تَعَالَى بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، وَقِسْطُ لِللهُ النِيسْبَةِ إِلَى أَدَاءِ الْوَاحِبَاتِ مِنَ الْحُقُوقِ، قِسْطٌ لِلّهِ وَكُلِّ مَنْ مُتَطَلَّبَاتِهِ الطَّيِعِيَّةِ وَقِسْطٌ لِللهُ وَكُلِّ مَنْ مُنْ مُنَطَّبَاتِهِ الطَّيِعِيَّةِ وَقِسْطٌ لِلْهُلِهِ وَكُلِّ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَلِذَا جَعَلَ اللهُ وَلْعَادِيَّةِ الَّتِي أَبَاحَهَا لَهُ الشَّارِعُ، وَقِسْطٌ لِأَهْلِهِ وَكُلِّ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، وَلِذَا جَعَلَ اللهُ وَالْعَاهِرِ وَالْعَرْمِينَ اللهِ يَنِيَّةِ الَّتِي يُطْهِرُونَ فِيهَا أَنْوَاعَ السُّرُودِ وَالْفَرَحِ وَالشُّكْرِ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اللهُ الْمُسْلِمِينَ الدِينِيَّةِ الَّتِي يُطْهِرُونَ فِيهَا أَنْوَاعَ السُّرُودِ وَالْفَرَحِ وَالشُّكْرِ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اللهُ الْمُعْرُونَ فِيهَا أَنْوَاعَ السُّرُودِ وَالْفَرَحِ وَالشُّكْرِ لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِيَةِ وَالْمَلَابِسِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ الْمَلِكِ الْمَعْمُودِ، وَاللهُ وَيَوْنَ فِي كُلِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِيَةِ وَالْمَلَابِسِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ الْمَلِكِ الْمَعْمُودِ،

وَلَفْظُ « الْعِيدَيْنِ » مُثَنَّى الْعِيدِ مَأْخُوذُ مِنْ عَادَ إِلَيْهِ يَعُودُ عَوْدَةً، إِذَا رَجَعَ وَتَكَرَّرَ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْعِيدُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَعُودُ وَيَتَكَرَّرُ حِينًا بَعْدَ حِينٍ، وَأَصْلُ الْيَاءِ وَاوُّ، فَقُلِبَتْ يَاءً لِكُوْنِ الْعَيْنُ مَكْسُورَةً.

مَشْرُوعِيَّةُ الْعِيدَيْنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ: قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ: قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي

الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ » أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

وَيَوْمُ عِيدِ الْفِطْرِ هُوَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ، وَمِنْ حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّتِهِ كَوْنُ النَّاسُ اشْتَغَلُوا بِعِبَادَةِ الصِّيَامِ وَامْتَنَعُوا عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ جَمِيعَ نَهَارِهِ، فَسَوَّغَ لَهُمُ الشَّعُوا بِعِبَادَةِ الصِّيَامِ وَامْتَنَعُوا عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ جَمِيعَ نَهَارِهِ، فَسَوَّغَ لَهُمُ الشَّهْرِ الشَّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ، الشَّارِعُ الْاجْتِمَاعَ فِي الْيَوْمِ الْأَوْلِ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ، وَالشَّكْرِ لَهُ، وَأَبَاحَ لَهُمْ جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْمَلَابِسِ الْحَسَنَةِ وَكُلِّ الطَّيِبَاتِ وَالشَّكْرِ لَهُ، وَأَبَاحَ لَهُمْ جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْمَلَابِسِ الْحَسَنَةِ وَكُلِّ الطَّيِبَاتِ بِأَنْوَاعِهَا إِذْهَابًا لِمَا سَبَقَ مِنْ أَلَمِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ الَّذَيْنِ لَاقُوهُمَا فِي رَمَضَانَ، فَنَاسَبَ فَلِكَ حِكْمَةَ الشَّارِع، وَالله أَعْلَمُ.

وَأَمَّا يَوْمُ عِيدِ الْأَضْحَى فَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ نَفْسَ السَّنَةِ، شُرِعَ فِيهِ إِهْرَاقُ الدِّمَاءِ الْبَهِيمِيَّةِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ وَتَذْكِيرًا بِقِصَّةِ الذَّبِيحِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا، وَتَوْسِعَةً لِلنَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمُحْتَاجِينَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كِفَايَتَهُمْ، اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا، وَتَوْسِعَةً لِلنَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمُحْتَاجِينَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كِفَايَتَهُمْ، مَعَ إِظْهَارِ الشُّكْرِ لَهُ تَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ السَّابِغَةِ وَعَطَايَاهُ الْوَافِرَةِ.

مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ: وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِمَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ عَيْكُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: » كَانَ النَّبِيُّ عَيْكُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ » 2 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

-1 أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (1105) وهو صحيح على شرط مسلم.

<sup>1-</sup> اخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (1105) وهو صحيح علم 2- أخرجه البخاري برقم: (963)

وَشُرِعَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ، وَأَوَّلُ صَلَاةِ الْعِيدِ الَّتِي صَلَّاهَا النَّبِيُّ عَلَيْقِ صَلَاةً عِيدِ الْفِطْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُهَا: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُ، وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَحَرِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِي إِلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهَا بَعْضٌ سَقَطَ الْإِثْمُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَذَهَبَ أَبُو لَشَّافِعِي إِلَى أَنَّهَا وَرْضُ كِفَايَةٍ عِلَى الْجَمَاعَةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ لِمُثَابَرَةِ النَّبِي عَلَيْهَا وَلَمْ يَصِحَ أَنَّهُ تَرَكَهَا فِي عِيدٍ مِنَ الْأَعْيَادِ الْبَتَّةَ، عَلَى الْأَعْيَانِ لِمُثَابَرَةِ النَّبِي عَلَيْهَا وَلَمْ يَصِحَ أَنَّهُ تَرَكَهَا فِي عِيدٍ مِنَ الْأَعْيَادِ الْبَتَّة، عَلَى الْأَعْيَانِ لِمُثَابَرَةِ النَّبِي عَلَيْهَا وَلَمْ يَصِحَ أَنَّهُ تَرَكَهَا فِي عِيدٍ مِنَ الْأَعْيَادِ الْبَتَّة، عَلَى الْأَعْيَانِ لِمُثَابَرَةِ النَّبِي عَلَيْهَا حَتَى الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضِ، لَكِنَّ الْحُيَّضِ، لَكِنَّ الْحُيَّضِ بَلْ الْحَيْفَةِ عَلَيْهِنَ فِي حَالِتِهِنَّ هَذِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ يَقْتَضِي تَأْكِيدَ الْعَيْزُنِ الصَّلَاةَ لِكُونِهَا سَاقِطَةً عَلَيْهِنَ فِي حَالِتِهِنَّ هَذِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ يَقْتَضِي تَأْكِيدَ الْمُثَيِّتِهَا عَلَى الْأَعْيَانِ، وَوُجُوبِهَا عَلَى الْكِفَايَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

عَدَدُ رَكَعَاتِهَا: وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ الدَّلِيلُ، فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى بُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابِهَا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَقْتُهَا: وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى الزَّوَالِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُوقَّتُهَا: وَوَقْتُ صَلَاةً تُصَلَّى الْأَضْحَى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِيَتَمَكَّنَ النَّاسُ مِنْ ذَبْحِ أَضَاحِيهِمْ، وَأَنْ تُؤخَّرَ صَلَاةً الْفِطْرِ لِيَتَمَكَّنَ النَّاسُ مِنْ إِخْرَاجِ صَدَقَاتِهِمْ، لِحَدِيثِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْفِطْرِ لِيَتَمَكَّنَ النَّاسُ مِنْ إِخْرَاجِ صَدَقَاتِهِمْ، لِحَدِيثِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

<sup>1−</sup> أخرجه مسلم برقم: (884)

«كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَصَلِّي بِنَا الْفِطْرَ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحَيْنِ، وَالْأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رُمْحِ» أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ، وَهُو ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ الْمُعَلَّى بْنَ هِلَالٍ مِنْ عِدَادِ إِسْنَادِهِ، وَهُو مُتَّفَقُ عَلَى ضَعْفِهِ لِكَذِبِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ حَدِيثُ صَحِيحٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَحِيحٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: » خَرَجَ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: « خَرَجَ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: وَمَا عَبْدُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: وَمَا عَنْهُمَا قَالَ: هُو مَا النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكُرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيح » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

هَلْ يُشْرَعُ فِيهَا الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ؟ وَلَا يُشْرَعُ الْأَذَانُ وَلَا الْإِقَامَةُ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَرَوَى مُسْلِمٌ لِأَنَّهَا كَسَائِرِ النَّوَافِلِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَةُ، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ، وَرَوَى مُسْلِمٌ لِأَنَّهَا كَسَائِرِ النَّوَافِلِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَةُ، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ مِنْ ذَلِكَ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ النَّوَافِلِ مِنْ حَيْثُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي عَيْلِ عَيْرُ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي عَيْلِ عَيْرُ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي عَيْلٍ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ » 3 النِّعِيدُيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ » 3

وَهَذَا أَمْرُ مُجْمَعُ عَلَيْهِ، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالنَّوَوِيُّ، إِلَّا أَنَّ النَّوَوِيُّ ذَكَرَ أَنَّهُ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ فِيهِ شَيْءٌ خِلَافُ إِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، وَيَعْنِي مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ، ثُمَّ أَحَذَ بِهِ أُمَرَاؤُهُ، وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ هَذَا لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُمْ وَمُحَالِفُ لِمَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَكِبَارُ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ إِنْكَارُ صَنِيعِهِمْ هَذَا وَجَعَلَهُ مِنْ عِدَادِ النَّبِيُّ وَكِبَارُ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ إِنْكَارُ صَنِيعِهِمْ هَذَا وَجَعَلَهُ مِنْ عِدَادِ النَّبِيُّ وَكِبَارُ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ إِنْكَارُ صَنِيعِهِمْ هَذَا وَجَعَلَهُ مِنْ عِدَادِ النَّبِيُّ وَكِبَارُ أَصْحَابِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ إِنْكَارُ صَنِيعِهِمْ هَذَا وَجَعَلَهُ مِنْ عِدَادِ الْبِدْعَةِ فِي الدِّينِ، وَرُوي عَنِ ابْنِ النَّبَيْرِ نَحْوُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَصِحَ عَنْهُ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي ابْنُ

<sup>1-</sup> انظر تمام المنة: (347) وهو ضعيف.

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1135) وهو صحيح.

<sup>887</sup> » أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين: « 387

الْعَرَبِي رِوَايَةَ ذَلِكَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَنَّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَحَلُّ إِقَامَتِهَا: وَيُسْتَحَبُّ إِقَامَتُهَا فِي الصَّحْرَاءِ، أَيْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي لَمْ يُبْنَى، وَهَذَا الْمَعْفِ إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَ مِنْ هَدْيِهِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْ يَدُلُّ عَلَى عَدَم جَوَازِ ذَلِكَ، الشَّافِعِي لِشَرَفِ الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْ يَدُلُّ عَلَى عَدَم جَوَازِ ذَلِكَ، وَلَمْ الشَّافِعِي لِشَرَفِ الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْ يَدُلُّ عَلَى عَدَم جَوَازِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا اسْتُحِبَّ الْحُرُوجُ إِلَى الْفَضَاءِ لِكَوْنِ ذَلِكَ أَوْسَعَ لِلْاجْتِمَاعِ، إِذْ أَنَّهُ شُرِعَ لِجَمِيعِ سُكَّانِ الْبَلَدِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْحُرُوجُ إِلَيْهَا حَتَّى النِّسَاءِ مُطْلَقًا، وَالْمَسَاجِدُ غَالِبًا لَا تَسَعُ مِثْلَ هَذَا الْاجْتِمَاع، خِلَافًا لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَشْرُوعِيَّةُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَيْهَا حَتَّى الْحُيَّضِ وَالشَّابَّاتِ: وَيُشْرَعُ خُرُوجُ النِّسَاءِ إِلَى الْمُصَلَّى حَتَّى الشَّابَّةِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، لِيُشَارِكْنَ فِي الْخَيْرِ الْحَاصِلِ مِنْ ذَلِكَ الْمُصَلَّى، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْيُومِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، غَيْرَ أَنَّ الْحُيَّضَ وَالنُّفَسَاوَاتِ يَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ يَشْهَدْنَ الْحَيْرُ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضَ الْمُصَلَّى » أُمَّتَفَقُ عَلَيْهِ.

وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَذَهَبُوا إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ خُرُوجِهِنَّ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيعِ، خُرُوجِهِنَّ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِينِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ، وَحَمَلُوا الْأَمْرَ بِخُرُوجِهِنَّ عَلَى النَّدْبِ، لِأَنَّهُ عَلَلَ خُرُوجَهُنَّ بِشُهُودِ الْحَيْرِ الْمُؤْوِجِهِنَّ عَلَى النَّدْبِ، لِأَنَّهُ عَلَلَ خُرُوجِهُنَّ بِشُهُودِ الْحَيْرِ الْمُؤْوِدِهِ الْحَيْرِ

1− أخرجه البخاري: (981) ومسلم برقم: (890)

وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ وَاحِبًا مَا عَلَّلَ بِذَلِكَ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْجُرْجَايِي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَسَنُ بْنُ حَامِدٍ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَادَّعَى الطَّحَاوِيُّ النَّسْخَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلام حَيْثُ كَانَ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ فِيهِ إِرْهَابُ الْمُسْلِمُونَ فِي غَايَةِ الْقِلَّةِ فَأُمِرَ بِحُرُوحِهِنَّ لِتَكْثِيرِ سَوَادِ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ فِيهِ إِرْهَابُ الْمُسْلِمُينَ فَيَكُونُ فِيهِ إِرْهَابُ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ فِيهِ إِرْهَابُ لِلْمَسْلِمِينَ فَيَكُونُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: وَهَذَا مُجَرَّدُ الدَّعْوَى بِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَقَدْ لِلْعَدُو، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةً إِلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: وَهَذَا مُجَرَّدُ الدَّعْوَى بِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّسْخَ لَا يَنْبُثُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، قَيْرُدُّهُ تَعْلِيلُهُ وَلَا حُرُوجَهُنَّ بِأَنْ يَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ عَدَى فَلْكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً وَلَمْ يَنْهُمَا أَنَّهُ شَهِدَهُ وَهُو صَغِينٌ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةً، وَقَدْ كَانَتُ أَمُ وَلَمْ وَلَا مُنْ يَنْهُ فِي الْوُجُوبِ بِشُهُودِ الْحَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَنْفِي الْوُجُوبَ، وَاللهُ تَعَالَى قَلْلُهُ مَا لُولُكُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَمَّا تَعْلِيلُ الْحُرُوحِ بِشُهُودِ الْحَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَنْفِي الْوُجُوبَ، وَاللهُ تَعَالَى الْمُعْوِدِ الْحَيْرِ وَدَعْوَةً الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَنْفِي الْوُجُوبَ، وَاللهُ تَعَالَى الْمُنْتُ وَلَاللهُ مُورَدِ الْمُعْوِقِ الْحَيْرِ وَعْوَةً وَلَاللهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمَعْلِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِمِ الْمُهُودِ الْحَيْمِ وَمُونَ الْمَعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِيلُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلُولُ الْمَالِمِيلُولُ اللْمُعْلِمِ

التَّكْبِيرُ فِيهَا: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ فِي رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْعِيدِ، فَذَهَبَ مَالِكُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ إِلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ حَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ حَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَحَلَفًا مِنْهُمْ فُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةُ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَأَحْمَدَ وَالْمُزَنِيَ يَجْعَلُونَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ مِنْ عِدَادِ السَّبْعِ فِي الْأُولَى، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ النَّعِيَّ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ عَوْفٍ الْمُزِنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ النَّعِيَّ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ عَوْفٍ الْمُزَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « أَنَّ النَّعِيَّ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ

الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ » أَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَرَاءِةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ » أَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ، كَذَا قَالَهُ البَّرْمِذِيُّ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى ثَلَاثًا بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَشَرَةُ مَذَاهِبَ ذَكَرْنَا لَكَ مَذْهَبَيْنِ، وَلَا يُهِمُّنَا ذِكْرُ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ الثَّمَانِيَةِ لِئَلَّا يَطُولَ الْكِتَابُ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ، لِأَنَّ مُعْظَمَ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، وَالصَّحِيحُ مِنْهَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الْقِرَاءَةُ فِيهَا: وَقَدْ تَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنَ الْعِيدَيْنِ سُورَةَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْغَاشِيَةِ، وَيَقْرَأُ فِيهَا تَارَةً، سُورَةَ قَ، وَسُورَةَ الْقَمْرِ، وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْغَاشِيَةِ، وَيَقْرَأُ فِيهَا تَارَةً، سُورَةَ قَ، وَسُورَةَ الْقَمْرِ، وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِ (سَبِحِ الشَّمِ رَبِّكَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِ (سَبِحِ السَّمِ رَبِّكَ اللَّهُ عَلْهُ عَنْهُ وَاحِدٍ فَقَرَأُ اللهُ عَلَى وَرُهُمُ الْجُتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاحِدٍ فَقَرَأُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقْدِ اللَّهِ عَنْهُ وَالْفِطْرِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَاقْرُ آنِ اللَّهُ عَنْهُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ " ﴾ 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ قَ، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ " وَ "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ " ﴾ 3 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

<sup>1-</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة عن رسول الله عليه الله عليه عن رسول الله عليه الله عن الله عن العيدين: (536)

أخرجه أبو داود برقم: (1122) وهو صحيح.

<sup>-3</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1154) وهو صحيح.

اسْتِحْبَابُ الْاغْتِسَالِ وَالتَّجَمُّلِ قَبْلَ الْحُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ، وَيَلْبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَيَتَطَيَّبَ، أَنْ يَتَجَمَّلَ قَبْلَ الْحُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِأَنْ يَغْتَسِلَ، ويَلْبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَيَتَطَيَّبَ، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَيْكُ ، وَذَلِكَ أَنَّ مُصَلَّى الْعِيدِ مِنْ أَعْظَمِ مَجَامِعِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهَذَا مِنْ هَدْيِهِ عَيْكُ ، وَذَلِكَ أَنَّ مُصَلَّى الْعِيدِ مِنْ أَعْظَمِ مَجَامِعِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ، فَوَجَبَ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ حُضُورَ مِثْلِ هَذَا الْمَجْمَعِ أَنْ يَحْضُرَ فِي أَحْسَنَ هَيْئَةٍ وَأَكْمَلَ عَلَا لِكُلِيهَةِ، وَقَدْ سَبَقَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ، وَبِاللهِ لَلْكُويِهَةِ، وَقَدْ سَبَقَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

اسْتِحْبَابُ الْأَكْلِ قَبْلَ الْحُرُوجِ فِي الْفِطْرِ، وَالْإِمْسَاكِ فِي الْأَصْحَى: وَيُسْتَحَبُّ الْأَكْلُ قَبْلَ الْحُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ، وَالْإِمْسَاكُ فِي الْأَصْحَى حَتَّى بَعْدَ الْفِطْرِ، وَالْإِمْسَاكُ فِي الْأَصْحَى حَتَّى بَعْدَ اللهُ الصَّلَاةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَكْلِ مِنَ الْأُصْحِيَّةِ، لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ الصَّلَاةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَكْلِ مِنَ الْأُصْحِيَّةِ، لِحَدِيثِ بُرَيْدَة رَضِيَ الله عَنْهُ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ لَا يَعْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَصْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلُ مِنْ أُصْحِيَّتِهِ » أَ خُرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

مَشْرُوعِيَّةُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ: وَتُشْرَعُ الْخُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يُلْقِيهِمَا الْإِمَامُ لِيُذَكِّرَ بِهِمَا النَّاسَ عَلَى الْقُصُورِ فِي الطَّاعَةِ، وَيُنَبِّهَهُمْ عَلَى غَفْلَتِهِمْ عَنْ ذَلِكَ مَعَ التَّشْجِيعِ وَالتَّحْضِيضِ عَلَى مَا يَنْفَعُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، عَنِ الْبَرَّءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ التَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «خَطَبَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ. خَالُ الْبَرَّءِ بْنِ عَازِبٍ. يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي نَسَكْتُ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ بُورِ فَلَا نُسُكَ لَهُ وَمَنْ نَسَكَ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ بُرُدَةً بْنُ نِيَارٍ. خَالُ الْبَرَّءِ بْنِ عَازِبٍ. يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي نَسَكْتُ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ بُورِهُ اللهِ إِنِي نَسَكْتُ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ بُورِهُ اللهِ إِنِي نَسَكْتُ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ الْمَاتِ وَعَرَفْتُ اللهِ إِنِي نَسَكْتُ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ بُرُونَ مَا لَاللهِ إِنِي نَسَكْتُ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ بُرُونَ لَيْهِ إِنِي نَسَكْتُ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ بُولِ اللهِ إِنِي نَسَكْتُ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ بُولِ عَالِهِ إِنِ يَالِ مَا لَاللهِ إِنِي نَسَكْتُ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ عُلَا الْمَاسَاتِ الْفَلْلَ الْمَاسَلَى الْمَلْاقِ وَعَرَفْتُ الْمُعَلِّ الْمُولُ اللهِ اللهُ الْمَاسَلِ السَلَّاقِ اللهِ الْمَاسِلِ اللهُ الْمُلْ الْمُاسَانِ الْمَاسَانِ الْمُنْ الْمَاسَانِ الْمُرَاءِ الْمَاسِ اللهِ الْمُسُولُ اللهِ إِنِي نَسَكْتُ شَاقِي قَبْلَ الصَّلَا الْمَوْلُ الْمُولِ اللهِ الْمَاسَانِ الْمَاسِلُ الْمَاسِلُ الْمَاسِلُ الْمَاسَانِ الْمَاسَانِ الْمَاسَانِ الْمَاسَانِ الْمَاسَانِ الْمَاسِلُ الْمَاسَلُولُ اللهِ الْمَاسَانِ الْمَاسَلُ الْمَاسَانِ الْمَاسَلُولُ الْمَاسَلُ الْمَاسَانِ الْمَاسَانِ الْمَاسَلَاقِ الْمَاسُولُ الللهُ الْمَاسَلُ الْمُاسِلُ الْمُلْمَالُ الْمَاسَانُ الْمَاسَانِ الْمَاسَلُولُ الْمَاسَلُ الْمَاسَلَاقِ الْمَاس

<sup>1-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (542) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاقِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِي الصَّلَاةَ، قَالَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا وَهِي أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِي ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَتَقْدِيمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ قَاطِبَةً، وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُتْمَانَ يَزُلْ عَلَيْهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةِ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ تَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَدْ ضَعَّفَ النَّووِيُّ رَوَايَةَ ذَلِكَ وَنَسَبَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرِي إِلَى الْكَذِب، وَكَذَلِكَ ضَعَّفَ النَّووِيُّ رَوَايَةَ ذَلِكَ عَنْ عُمْرَ، لَكِنْ ذَكَرَ الْحَافِظُ أَنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِي، ثُمَّ قَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحْيَانًا وَلَمْ يَتَّخِذُهُ الْحَسَنِ الْبَصْرِي، ثُمَّ قَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحْيَانًا وَلَمْ يَتَّخِذُهُ الْحَسَنِ الْبَصْرِي، ثُمَّ قَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحْيَانًا وَلَمْ يَتَخِذُهُ عَلَى الْكَذِي عَلَى الْكَذِي عَلَى الْكُولِي عَلَيْ الْكُولِي عَلَى الْكَالُولُ الْعَلَى أَعْلَى الْكُولِي عَلَى الْكُولِي اللهُ اللهُ الْعُولِي عَلَى الْكُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمَانَ وَلَمْ يَتَخِذُهُ وَاللهُ اللهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ وَلَالُهُ الْمُهُ الْحَالِي أَعْلَى الْكُولُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْعُهُمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِكَ الْمَعْلَ الْقَالِمِ اللهُ الْمُ الْمُ الْعُرِي الْمُ الْمُعْرِي اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُ

لَا صَلَاةً قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهُا: وَلَا تُشْرَعُ صَلَاةُ النَّافِلَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ كَمَا لَا تُشْرَعُ بَعْدَهَا، لِكَوْنِهَا نَافِلَةً، وَالنَّافِلَةُ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ قَبْلِيَّةٌ وَلَا بَعْدِيَّةٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُشْرَعُ بَعْدَهَا، لِكَوْنِهَا نَافِلَةً، وَالنَّافِلَةُ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ قَبْلِيَّةٌ وَلَا بَعْدِيَّةٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ تَشْرَعُ بَعْدَهَا وَلَا بَعْدَهَا قَالَ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ خَرَجَ يَوْمَ أَصْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ خَرَجَ يَوْمَ أَصْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَصَلَّى وَبُعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ اللهُ عَنْهُمُ وَتُلْقِي سِخَاهَا » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (968)

<sup>2-</sup> سبق تخريجه.

اسْتِحْبَابُ مُحَالَفَةِ الطَّرِيقِ: وَيُسْتَحَبُّ مُحَالَفَةُ الطَّرِيقِ يَوْمَ الْعِيدِ، بِأَنْ يَذْهَبَ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعَ فِي طَرِيقٍ أُخْرَى، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ » أَ وَقَدِ اخْتَلَفَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ » أَ وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حِكْمَةِ ذَلِكَ عَلَى عَشْرِينَ قَوْلًا فِي الْعُلَمَاءُ فِي حِكْمَةِ ذَلِكَ عَلَى أَقُوالِ كَثِيرَةٍ، ذَكَرَ الْحَافِظُ مَا يَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ قَوْلًا فِي الْعُلَمَاءُ فِي حِكْمَةِ ذَلِكَ عَلَى أَقُوالِ كَثِيرَةٍ، ذَكَرَ الْحَافِظُ مَا يَزِيدُ عَلَى عِشْرِينَ قَوْلًا فِي الْفُتْحِ، وَأَحْسَنُهُا أَنَّهُ عَلَى فَعَلَ ذَلِكَ لِيعُمَّ مَنْ لَمْ يَشْهَدُ مَعَهُ الصَّلَاةَ مِنْ أَصْحَابِ الْفَتْحِ، وَأَحْسَنُهُا أَنَّهُ عَلَى فَعَلَ ذَلِكَ لِيعُمَّ مَنْ لَمْ يَشْهَدُ مَعَهُ الصَّلَاةَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ فِي السُّرُورِ بِهِ، وَالتَّبَرُّكِ بِمُرُورِهِ، وَرُؤْيَتِهِ، وَالْانْتِفَاعِ بِهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِحِهِمْ فِي السُّرُورِ بِهِ، وَالسَّرَقْ مَا وَالسَّكُمْ عَلَيْهِمْ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. الْاسْتِوْتَاءِ، وَالْاسْتِرْشَادِ، وَالْاسْتِرْشَادِ، وَالْاسْتَرْشَادِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمْ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَشْرُوعِيَّةُ الْإِكْثَارِ مِنَ التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْعِيدِ: وَيُشْرَعُ التَّكْبِيرُ مِنْ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ لِلصَّلَاةِ، ائْتِمَارًا بِأَمْرِهِ تَعَالَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَفِي الْفِطْرِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ لِلصَّلَاةِ، ائْتِمَارًا بِأَمْرِهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ » البقرة: (203) وَهِي أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةُ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ » البقرة: (203) وَهِي أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ النَّحْرِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمَاهِيرُ الْمُحَقِّقِينَ أَخْذًا لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

وَقَالَ تَعَالَى: « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » البقرة: (185)

وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِي: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِي الصَّلَاة، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاة قَطَعَ التَّكْبِيرَ » أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَة الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضِي الصَّلَاة، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاة قَطَعَ التَّكْبِيرَ » أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَة فِي الْمُصَنَّفِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، غَيْرَ أَنَّهُ مُرْسَلُ، (5738) وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

<sup>(986)</sup> البخاري في كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: (986)

بإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ، وَالْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ، وَجَعْفَرٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَأُسَامَةَ بَنِ مَنْ زَيْدٍ، وَزَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ بْنِ زَيْدٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، فَيَأْخُذُ طَرِيقَ الْحَدَّادِينَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّائِيْنِ وَالتَّكْبِيرِ، فَيَأْخُذُ طَرِيقَ الْحَدَّادِينَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّائِيْنِ حَتَّى يَأْتِي مَنْزِلَهُ » أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (6130)

وَاللَّفْظُ: (اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلَهِ الْحَمْدُ) وَعَنْ شَرِيكٍ قَالَ: شَرِيكٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: كَيْفَ كَانَ يُكَبِّرُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلّهِ الْحَمْدُ» أَخْرَجُهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَهُوَ مَذْهَبُهُمَا، وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ، بَلْ، وَهُو مَذْهَبُهُمَا، وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ، بَلْ، يَجُوزُ لِلْمَرْءِ أَنْ الله تَعَالَى أَطْلَقَ التَّكْبِيرَ وَلَمْ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُكَبِّرَ بِأَيِّ صِيغةٍ مِنْ صِيغِ التَّكْبِيرِ، إِذْ أَنَّ الله تَعَالَى أَطْلَقَ التَّكْبِيرَ وَلَمْ يُعَيِّدُهُ بِصِيغةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَصِحَ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ فَي يَقِي قَيْهِ وَاسِعًا، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ فِيهِ وَاسِعًا، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةَ، وَهَذَا صَحِيحٌ جَبِّدُ، وَالله أَعْلَمُ.

جَوَازُ كُلِّ لَعِبٍ مُبَاحٍ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ: وَيَجُوزُ كُلُّ لَعِبٍ خَالٍ عَمَّا يَتَصَادَمُ بِالْإِرْشَادَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَإِهْدَارِ الْكَرَامَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي يَوْمَي الْعِيدِ، وَذَلِكَ لِمَا فِي بِالْإِرْشَادَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَإِهْدَارِ الْكَرَامَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي يَوْمَي الْعِيدِ، وَذَلِكَ لِمَا فِي

<sup>1-</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم: (5771) وهو منقطع صحيح الإسناد.

الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « ذَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِيَ الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ. قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيتَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ : يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا » 1 الْعِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ : يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا » 1

وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْهَا قَالَتْ: « وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْهَا قَالَتْ: « وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِي عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَهَذَا، وَكُلُّ مَا لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِيَوْمِ الْعِيدِ، فَهُوَ مَوْجُودٌ فِي مَظَنِّهِ، وَهَذَا الْبَابِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِيَوْمِ الْعِيدِ، فَالْمَقْصُودُ هُنَا الْكَلَامُ إِذْ لَيْسَ هُنَا مَحَلَّ الْكَلَامِ عَنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِيَوْمَيِ الْعِيدِ، فَالْمَقْصُودُ هُنَا الْكَلَامُ حَوْلَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصَّلَاةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام: (952) ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد: (892)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل: (5191) ومسلم في نفس مصدره السابق: (892 - 18) واللفظ له.

## بَابٌ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

وَلَفْظُ « الْكُسُوفِ » بِضَمِّ الْكَافِ وَالسِّينِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ، وَهُو تَعَيُّرُ فِي حَالِ الشَّيْءِ إِلَى مَا لَا يُحِبُ، وَمِنْهُ كُسَفَ وَجُهُهُ وَحَالُهُ إِذَا تَعَيَّرَ عَنْ أَصْلِهِ الطَّبِيعِي، وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَانْكَسَفَتْ أَيْ تَعَيَّرَتْ بِذَهَابِ ضَوْئِهَا وَشِعَاعِهَا، وَأَشَارَ الْجَوْهُرِيُّ صَاحِبُ الشَّمْسُ وَانْكَسَفَتْ أَيْ تَعَيَّرَتْ بِنَسَبِهِ لِلْعَامَّةِ، وَهُو مَرْدُودٌ، لِأَنَّهُ جَاءَ مُصْرَحًا بِهِ فِي الصِّحَاحِ إِلَى إِنْكَارِ انْكَسَفَتْ بِنَسَبِهِ لِلْعَامَّةِ، وَهُو مَرْدُودٌ، لِأَنَّهُ جَاءَ مُصْرَحًا بِهِ فِي حَدِيثِ أَيِي بَكْرَةَ عِنْدَ الْبُحَارِي قَالَ: « كُتًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ» حَدِيثِ أَيِي بَكْرَةَ عِنْدَ الْبُحَارِي قَالَ: « كُتًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ هَلْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ؟ فَذَهَبَ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ، وَحُكَاهُ النَّوْوِيُّ عَنْ جَمَاهِيرِ الْغُلَمَاءِ، وَقِيلَ: الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ، وَهُو النَّوْدِيُّ عَنْ جَمَاهِيرِ الْغُلَمَاءِ، وَقِيلَ: الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ، وَهُو الْمَشْهُورُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ، وَاللهُ أَعْلَى الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ وَالْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ، وَهُو اللهَ الْمَوْمُونُ عَنْدَ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ، وَالْتُعَارَهُ ثَعْلَبُ أَبُو الْعَبَّسِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَ النَّحُويُّ، وَلَكَمَ الْجَوْهُرِيُّ أَنَّهُ أَفْصَحُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الْحِكْمَةُ مِنَ الْكُسُوفِ: الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ الْكَوْنِيَّةِ، أَيْ عَلَامَتَانِ مِنْ عَلَامَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ التَّامَّةِ، لَا يَتَغَيَّرَانِ عَنْ حَالَتِهِمَا الطَّبِيعِيَّةِ مِنْ عَلَامَاتِهِ الدَّالَةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ التَّامَّةِ، لَا يَتَغَيَّرَانِ عَنْ حَالَتِهِمَا الطَّبِيعِيَّةِ لِحَيَاةِ أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْعَظَمَةِ وَالشَّرَفِ أَوْ لِمَوْتِهِ كَمَا تَزْعُمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ، وَإِنَّمَا يَقَعُ لَحَيَاةِ أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْعَظَمَةِ وَالشَّرَفِ أَوْ لِمَوْتِهِ كَمَا تَزْعُمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ، وَإِنَّمَا يَقَعُ لَكَ لِتَحْوِيفِ النَّاسِ وَتَحْذِيرِهِمْ عَنِ الْمَعَاصِي وَلَفْتِ أَنْظَارِهِمْ إِلَى الْمُبَادَرَةِ بِالتَّوْبَةِ وَالْاَسْتِغْفَارِ وَالْإِكْتَارِ مِنَ الطَّاعَاتِ، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا » الإسراء: 59 }

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا وَلَا لَحَيَاتِهِ، فَإِذَا وَلَا لَهُ وَصَلُوا حَتَى تَنْكَشِفَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَحُكْمُهَا: وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ مَشْرُوعَةٌ وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَلَيْ فَصَلُوا ﴾ أَخْرَجَهُ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُوا ﴾ أَخْرَجَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ آيَتَهُ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعِيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُؤْتِ أَحَدُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْتُهُ فَلَكُ فَصَلُوا ﴾ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُوا ﴾ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِل

عَدَدُ رَكَعَاتِهَا: وَهِيَ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَسُجُودَانِ، وَقَدْ رُوِيَتْ صِفَتُهَا عَلَى أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

هَلْ يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَانُ؟ وَلَا يُشْرَعُ لَهَا الْأَذَانُ وَلَا الْإِقَامَةُ، وَإِنَّمَا يَأْمُرُ الْإِمَامُ أَنْ يُنَادَى لَهَا: « الصَّلَاةُ جَامِعَةُ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةُ، فَاجْتَمَعُوا وَتَقَدَّمَ فَكَبَرَ وَصَلَّى أَرْبِعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ » 3

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (915)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3201) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(1066)</sup> أخرجه البخاري برقم: (1066)

مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاتِهَا جَمَاعَةً: وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلَّى صَلَاةُ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً، وَهُوَ مَدْهُ مَا لِكِ، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَد، وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَذَهَبَ الْعِرَاقِيُّونَ إِلَى أَنَّهَا تُصَلَّى فُرَادَى، وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ تَرُدُّ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَتُؤَيِّدُ مَا ثَهَبُوا إِلَيْهِ وَتُؤَيِّدُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَتُؤَيِّدُ مَا فَهُ مَا فَالْمَايِقِ.

صِفَتُهَا: وَقَدْ وَرَدَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: « حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: « حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعةِ الْأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعةِ الْأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعةِ الْأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعةِ الْأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعةِ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ انْجَلَتِ اللهِ مَا مِنْ آيَتِ اللهِ لَا تَنْحَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَتَعَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَكَبِرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَكَبِيْ عَبْدُهُ أَوْ تَوْنِي أَمْتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَكَ بَوْلِ لَفُودٍ : « فَاسْتَكُمَلَ أَرْبِعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ » وَفِي لَفْظٍ: « فَاسْتَكُمَلَ أَرْبِعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ » أَوْتُو لَقُولًا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ الْمُؤَلَى اللهِ الْمُولَى الْمَامُونَ مَا أَعْلَمُ لَعْمَواتٍ عَلَيْهِ اللهِ الْمُ الْمُؤَلَى اللهُ الْمُؤَلِقُ عَلَيْهِ الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى اللهُ الْمُؤَلَى اللهُ الْمُؤَلِقُ اللهُ الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى اللهُ الْمُؤْلَى اللهُ الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى اللهُ الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى الْمُؤْلَى اللهُ الْمُؤْلَى اللهُ الْمُؤْلَى اللهُ الْمُؤْلَى الْمُؤَلَى الْمُؤْلَى اللهُ الْمُؤْلَى اللهُ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَفُعَ وَثُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ رَأْسَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ رَأْسَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ

أخرجه البخاري برقم: (1046) ومسلم برقم: (901)

الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا فُويلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَّتِ طَوِيلًا وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ » أُمتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَالْلَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ.

وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّتَنِي مَنْ أَصْدَقُ، قَالَ عَطَاءٌ: حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ: ﴿ أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَرُكُعُ ثُمَّ يَرُكُعُ ثُمَّ يَرُكُعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَرُكُعُ ثُمَّ يَرُكُعُ ثُمَّ يَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ قَائِمًا، ثُمَّ يَرْكُعُ ثُمَّ يَرْكُعُ ثُمَّ يَرْكُعُ ثُمَّ يَرْكُعُ وَعُلَاثِ وَلَاثِكُمُ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: ﴿ اللَّهُ أَكْبُرُ ﴾ ثُمَّ يَرْكُعُ وَاللهُ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ يُحَوِّفُ اللهُ يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ يُحَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا فَاذْكُرُوا اللّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَا ﴾ 2 أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ هَذِهِ، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْكُ مَالِي عَنْهُ مَا لَكُمْ هَذِهِ، وَذَكَرَ كُسُوفَ الشَّمْسِ ﴾ 3 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُجْتَبَى.

فَفِي حَدِيثَيْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صِفَةَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ وَرُكُوعَانِ، وَهُو مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَبِهِ

<sup>1−</sup> أخرجه البخاري: (5197) ومسلم برقم: (907)

<sup>(901)</sup> أخرجه مسلم:

<sup>(1492)</sup>: أخرجه النسائي في كتاب الكسوف، باب نوع آخر:

قَالَ الْجُمْهُورُ، وَفِي حَدِيثِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ ﷺ رَكَعَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَبِهِ أَخَذَ جَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهَا رَكْعَتَانِ كَسَائِرِ النَّوَافِلِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ.

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَرْكَعُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، وَجَمَاعَةٌ: سِتَّ مَرَّاتٍ، وَجَمَاعَةٌ: سِتَّ مَرَّاتٍ، وَجَمَاعَةٌ: مَرَّاتٍ، وَلِكُلِّ مِنْهُمْ مَا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَهُ مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو بَعْضُهَا مِنَ الشُّذُوذِ.

خُلاصَةُ الْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَالْحَاصِلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ تَرْجِيحُ رِوَايَةِ عَائِشَةَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ مِنْهَا رَكُوعَانِ وَسُجُودَانِ، وَكُلُّ مَا خَالَفَ حَدِيثَ عَائِشَةَ مِنَ الرِّوَايَاتِ لَا يَخْلُو فِي كُلِّ مِنْهَا رَكُوعَانِ وَسُجُودَانِ، وَكُلُّ مَا خَالَفَ حَدِيثَ عَائِشَةَ مِنَ الرِّوَايَاتِ لَا يَخْلُو فِي كُلِّ مِنْهَا رَكُوعَانِ وَسُجُودَانِ، وَكُلُّ مَا خَالَفَ حَدِيثَ عَائِشَةَ مِنَ الرِّوَايَاتِ لَا يَخْلُو إِلْنَ الْبُنَ عَبْدِ الْبَرِّ، وَحَكَى الْحَافِظُ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَحَكَى الْحَافِظُ وَسَاعَةُ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْ الشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَالْبُحَارِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَ الرِّيَادَةَ عَلَى الرُّكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ غَلَطًا مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَحَكَى النَّووِيُّ عَنْ يَعُدُونَ الرِّيَادَةَ عَلَى الرَّكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ غَلَطًا مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، وَحَكَى النَّووِيُّ عَنْ بَعْضِهَا أَسْرَعَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ هَذَا الْاحْتِلَافَ فِي الرِّوَايَاتِ بِحَسْبِ احْتِلَافِ حَالِ الْكُسُوفِ فَزَادَ عَدَدَ الرَّكُعَاتِ، وَفِي بَعْضِهَا أَسْرَعَ الْالْمُعَاتِ الْوَلَا الْوَلُحَةِ الْأُولَى، عَضِهَا أَسْرَعَ الْالْمُعَقِبَ بِأَنَّ الْالْمُعَقِيْنِ سَوَاءً وَلَا الْمُعَقِيْنِ سَوَاءً وَلَا الرَّكُعَةِ الْأُولَى، وَقَدِ التَّوْقَعَ بَالِوَايَاتُ عَلَى أَنَّ عَدَدَ الرُّكُوعِ فِي كِلْتَا الرَّكُعَتَيْنِ سَوَاءً، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ وَقَدِ التَّفَقَتِ الرِّوايَاتُ عَلَى أَنَّ عَلَهُ وَلَا الْمُعْتَيْنِ سَوَاءً، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ وَعَلَى الْوَلَا الْوَكُوعِ فِي كِلْتَا الرَّكُعَتَيْنِ سَوَاءً، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ وَلَا الْمُعْتَيْنِ سَوَاءً، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ وَالْمَا الْمُعْتَقِيْنِ عَلَى الْوَلَى الْمَالِ وَلَا الْوَلَى الْمَالِ وَلَا الْعَلَامُ لِلْ الْمَعْوَى فَلَوْلَ الْمَكَى أَنَّ الْمُعْتَلِي فَالْمُ الْوَلَا الْمَعْتَى الْمَلَامُ لِي الْمُعْتَلِي وَلَا الْمَلَامُ الْمُعْتَلِي وَالْمَالِولَ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمَلْعُومِ

مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ مَنْوِيٌّ مِنْ أَوَّلِ الْحَالِ، وَحَكَى أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويْهِ، وَالطَّبَرِي، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ خُرَيْمَةَ أَنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى جَمْعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي صِفَتِهَا الرِّوَايَاتِ بِتَعَدُّدِ الْوَاقِعَةِ بِأَنَّ الْكُسُوفَ وَقَعَ مِرَارًا، وَحَمَلُوا اخْتِلافَ الرِّوَايَاتِ فِي صِفَتِهَا عَلَى بَيَانِ جَوَازِ الْجَمِيعِ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْحَطَّابِيُّ، وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ صَحَّ تَعَدُّدُ الْكُسُوفِ، عَلَى بَيَانِ جَوَازِ الْجَمِيعِ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْحَطَّابِيُّ، وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ صَحَّ تَعَدُّدُ الْكُسُوفِ فِي عَهْدِهِ وَاللَّهُ جُودِ وَنَظِيرَ تَنَوُّعِ التَّشَهُدِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَ تَعَدُّدُ الْكُسُوفِ فِي عَهْدِهِ وَهَا الرَّوُوعِ وَالسَّجُودِ وَنَظِيرَ تَنَوُّعِ التَّشَهُدِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَ تَعَدُّدُ الْكُسُوفِ فِي عَهْدِهِ وَ السَّجُودِ وَنَظِيرَ تَنَوُّعِ التَّشَهُدِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَ تَعَدُّدُ الْكُسُوفِ فِي عَهْدِهِ وَ السَّجُودَانِ أَنْ يُصَارَ إِلَى مَذْهَبِ التَّرْجِيحِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ لَلْكَسُوفِ فِي عَهْدِهِ وَهَا الرَّوْوعَانِ وَسُجُودَانِ أَرْجَحُ وَأَصَحُّ، وَحَكَى الْحَافِظُ عَنْ رَوَايَةَ الرَّدُعَتَيْنِ فِي كُلِ مِنْهُمَا رُكُوعَانِ وَسُجُودَانِ أَرْجَحُ وَأَصَحُّ، وَحَكَى الْحَافِظُ عَنْ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُمُ حَمَلُوا الرِّوَايَاتِ الَّيْ وَرَدَتْ بِالرِّيَادَةِ عَلَى الرَّكُوعَيْنِ فِي كُلِ مِنْهُمَا وَرَوْنَ فَالْ الْجَعَلَى الْوَيَامَ بَيْنَ الرَّكُوعَيْنِ فِي كُلِ مِنْ مَرَامُ فَطَنَ بَعْضُ مَنْ رَآهُ يَقْعَلُ ذَلِكَ رَكُوعًا زَائِدًا، وَهَذَا بَعِيدٌ تَرُدُّهُ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ فِي أَنَّهُ يُطِيلُ الْقِيَامَ بَيْنَ الرَّكُوعِهُ لَمَا وَلَوْلَ الْمُنْ عَلَى أَلُولُ لَوْلُولَ لَمَا وَلَالُهُ لَعَالَى أَعْلَمُ الْمَالِ الْمُعْتَا فَلَالُ الْعَلَامُ الْعَلَالِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُعَلِيمِ الللهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَ

مَشْرُوعِيَّةُ الْخُطْبَةِ بَعْدَهَا: وَتُشْرَعُ الْخُطْبَةُ بَعْدَ صَلَاةِ الْخُسُوفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ إِسْحَاقَ، وَابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِي، وَجَمَاهِيرِ فُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ، فَإِنَّهُمَا رَجَّحَا الْقَوْلَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى لَا يَعْفَهُمْ إِلَى التَّفْصِيلِ، وَهُو أَنَّهُ إِذَا احْتِيجَ إِلَى مَوْعِظَةِ النَّاسِ وَتَذْكِيرِهِمْ نُدِبَ إِلَيْهَا كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ التَّفْصِيلِ، وَهُو أَنَّهُ إِذَا احْتِيجَ إِلَى مَوْعِظَةِ النَّاسِ وَتَذْكِيرِهِمْ نُدِبَ إِلَيْهَا كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ التَّفْصِيلِ، وَهُو أَنَّهُ إِذَا احْتِيجَ إِلَى مَوْعِظَةِ النَّاسِ وَتَذْكِيرِهِمْ نُدِبَ إِلَيْهَا كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ التَّاسَ وَلَا اللهُ عَنْهُ، قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ مِنِ اسْتِحْبَابِهَا مُطْلَقًا، لِأَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ وَالصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ مِنِ اسْتِحْبَابِهَا مُطْلَقًا، لِأَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ وَالصَّحِيحُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ مِنِ اسْتِحْبَابِهَا مُطْلَقًا، لِأَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ

إِلَى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّذْكِيرِ بِالرُّجُوعِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَالْاسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَهُمْ وَيَأْمُرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالْاسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الطَّاعَاتِ، وَيُحَذِّرَهُمْ عَنِ الْمَعَاصِي.

اسْتِحْبَابُ الْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ: وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالصَّدَقَةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ اسْتِفْرَاجًا مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ كَمَا يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكُمُ.

صَلَاةُ كُسُوفِ الْقَمَرِ: وَصِفَةُ الصَّلَاةِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ كَصِفَتِهَا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ: يُصَلِّي النَّاسُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: «إِنَّ رَكْعَتَيْنِ فُرَادَى كَسَائِرِ النَّوَافِلِ، وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا» أَ خُرَجَهُ الْبُحَارِيُ.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ صِفَةَ الصَّلَاةِ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَكْسُوفِ، بَلْ، فَالصَّلَاةُ لِكُسُوفِ الْشَّمْسِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. لِكُسُوفِ الْشَّمْسِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (3201) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

### بَابٌ فِي صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ

وَلَفْظُ « الْاسْتِسْقَاءِ » عَلَى زِنَةِ اسْتِفْعَالِ، مَأْخُوذٌ مِنَ السَّقْيِ بِفَتْحِ السِّينِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ، وَهُوَ إِشْرَابُ الْمَاءِ، وَالْاسْتِسْقَاءُ طَلَبُ إِشْرَابِ الْمَاءِ، كَالْاسْتِنْجَادِ بِمَعْنَى طَلَبِ نَجْدٍ وَهُوَ الْعَوْنُ، وَالْاسْتِنْجَاءِ طَلَبُ نَجْوٍ ـ أَيْ النَّقَاوَةَ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ طَلَبِ نَجْدٍ وَهُو الْعَوْنُ، وَالْاسْتِنْجَاءِ طَلَبُ نَجْوٍ ـ أَيْ النَّقَاوَة مِنَ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ ـ طَلَبُ النَّعْرَةِ، وَالْاسْتِشْهَادِ طَلَبُ الْخِلَافَةِ، وَالْاسْتِشْهَادِ طَلَبُ الشَّهَادَةِ، وَالْاسْتِشْهَادِ طَلَبُ الشَّهَادَةِ، وَالْاسْتِشْهَادِ طَلَبُ الشَّهَادَةِ، وَالْاسْتِشْهَادِ طَلَبُ الشَّهَادَةِ، وَالْاسْتِشْهَادِ اللَّسَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْهُ السَّقِعْمَالَ.

مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ: وَتُشْرَعُ صَلَاةُ الْاسْتِسْقَاءِ عِنْدَ حُصُولِ الْجَدْبِ، وَالْقَحْطِ، وَانْقِطَاءِ الْمَطَرِ، وَهِي رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْإِمَامُ بِالنَّاسِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَخَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ لَا تُسْتَحَبُّ، وَإِنَّمَا يَحْرُجُ النَّاسُ لِلدُّعَاءِ وَخَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ لَا تُسْتَحَبُّ، وَإِنَّمَا يَحْرُجُ النَّاسُ لِلدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ لِلَّهِ تَعَالَى أَخْذًا بِالرِّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ بِالْاسْتِسْقَاءِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الصَّلَاةِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَقَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَماءِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَهُمْ حَدِيثُ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَقَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَماءِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَهُمْ حَدِيثُ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَقَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَماءِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَهُمْ حَدِيثُ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَقَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَماءِ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَهُمْ حَدِيثُ عَبْنِ عَمِّهِ قَالَ: « خَرَجَ النَّيِ اللَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: « خَرَجَ النَّي الْمُصَلَى، فَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلُ وَالْتَهُ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ.

صِفَتُهَا: وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَنَّهَا رَكْعَتَانِ كَسَائِرِ النَّوَافِلِ، يَجْهَرُ فِيهِمَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُسْتَسْقِي، عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَسْتَسْقِي،

<sup>1−</sup> أخرجه مسلم برقم: (894)

فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ » أَ وَفِي لَفْظِ: « أَتَى الْمُصَلَّى »

### وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَوْضُوعِنَا:

مَشْرُوعِيَّةُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ أَثْنَاءَ الدُّعَاءِ بِأَنْ يَجْعَلَ مَا عَلَى الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَمَا عَلَى الْأَيْسَرِ عَلَى الْلَيْسَ وَحَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَقَّ مَا خَمَهُورُ لِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالتَّحْوِيلِ، ثُمَّ إِنَّ مَذْهَبَ مَالِكِ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالتَّحْوِيلِ، ثُمَّ إِنَّ مَذْهَبَ مَالِكِ وَالشَّافِعِي اسْتِحْبَابُهُ لِلْمَأْمُومِينَ كَمَا يُسْتَحَبُّهُ لِلْإِمَامِ، وَخَالَفَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو وَالشَّافِعِي اسْتِحْبَابُهُ لِلْمَأْمُومِينَ كَمَا يُسْتَحَبُّهُ لِلْإِمَامِ، وَخَالَفَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ فَمَنَعَا ذَلِكَ، وَالْحَقُ مَا وَلَعَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: « وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ » ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ، ويُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ فِي رِوايَةٍ أَحْمَدَ: « وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ »

حِكْمَةُ التَّحْوِيلِ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي حِكْمَةِ هَذَا التَّحْوِيلِ، فَقِيلَ: لِلتَّفَاؤُلِ بِتَحَوُّلِ حَالِهِمْ مِنَ الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ إِلَى الْجِصْبِ وَرَغَدِ الْعَيْشِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ، وَقِيلَ: إِنَّمَا حَوَّلَهُ لِيَكُونَ أَثْبَتَ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ وَقِيلَ: إِنَّمَا حَوَّلَهُ لِيَكُونَ أَثْبَتَ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ وَقِيلَ: إِنَّمَا حَوَّلَهُ لِيَكُونَ أَثْبَتَ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رَفْعِ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنَةٍ فِي كُلِ حَالٍ، وَهَذَا بَعِيدٌ مَرْدُودٌ، يَرُدُّهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّحْوِيلَ لَا يَقْتَضِى الثُّبُوتَ عَلَى الْعَاتِقِ، وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْلَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1024)

مَشْرُوعِيَّةُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ، وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ وَالنَّووِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكُمُ.

# بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِصَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ:

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمً اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمً اللهِ عَلَيْمً اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمً اللهِ عَلَيْمً اللهِ عَلَيْمً اللهِ عَلَيْمً اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع: (1012) ومسلم في كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء: (897)

### بَعْضُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِمَوْضُوعِنَا:

جَوَازُ إِدْ خَالِ دُعَاءِ الْاسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمْعَةِ وَالْاكْتِفَاءِ بِهِ فِي ذَلِكَ عَنْ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ، الْاسْتِسْقَاءِ، الْاسْتِسْقَاءِ، وَالتَّحَوُّلِ، وَبِهِ تَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ.

الْأَدَبُ مَعَ اللهِ فِي الدُّعَاءِ حَيْثُ لَمْ يَدْعُ النَّبِيُّ عَيْكَ بِرَفْعِ الْمَطَرِ مُطْلَقًا، بَلْ احْتَرَزَ فِيهِ بِمَا يَقْتَضِي رَفْعَ مَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ لَا أَصْلَهُ، وَاسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَاعْتَرَضَ فِيهَا عَارِضٌ، لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَسَخَّطَهَا لِهَذَا الْعَارِضِ، بَلْ يَسْأَلُ الله وَفْعَ ذَلِكَ الْعَارِضِ وَإِبْقَاءَ النِّعْمَةِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُ عَيْكِ.

مَشْرُوعِيَّةُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ إِظْهَارًا لِلْافْتِقَارِ وَالْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ لِلَّهِ الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا، وَهَذَا مِنْ آدَابِ الدُّعَاءِ.

اسْتِحْبَابُ الْاسْتِسْقَاءِ بِ « اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا » وَهُنَاكَ صِيَغُ أَخْرَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَوَاكِي فَقَالَ: اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَوَاكِي فَقَالَ: اللهُمُّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرُ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرُ آجِلٍ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ اللّهُمُّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرُ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرُ آجِلٍ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَفِيهِ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  أخرجه أبو داود برقم: (1169) وإسناده صحيح.

الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ  $^1$  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: « اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَعَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ » 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنُ.

مَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي رَسُولَ اللهِ عَيْكَ إِذَا أُمْطِرَ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي اللهُ عَنْهَا قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي اللهُ عَنْهَا قَالَ: اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُا قَالَ: اللهُ عَنْهُ النَّسَائِيُّ فِي اللهُ عَنْهَا قَالَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا قَالَ: اللهُ عَنْهُا قَالَ: اللهُ عَنْهُا قَالَ: اللهُ عَنْهُا قَالَ: اللهُ عَنْهُا قَالَتُهُمُ اللهُ عَنْهُا قَالَ: اللهُ عَنْهُا قَالَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا قَالَ: اللهُ عَنْهُا فَا عَالَى اللهُ عَنْهُا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُا قَالَ: اللهُ عَنْهُا قَالَ: اللهُ عَنْهُا قَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُا قَالَتُهُ عَلَى اللهُ عَنْهُا قَالَاتُ اللهُ عَنْهُا قَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا قَالَتُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا قَالَتُهُ عَلَيْهُا قَالَتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا قَالَتُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا قَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا قَالِكُ اللّهُ عَلَيْهُا قَالِتُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا قَالُتُ اللهُ عَلَيْهُا قَالَتُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَل

1- أخرجه أبو داود برقم: (1173) وهو صحيح الإسناد.

-2 أخرجه أبو داود برقم: (1176) وهو صحيح الإسناد.

3- أخرجه النسائي في المجتبى برقم: (1522) وهو صحيح.

# بَابٌ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّع

وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكَ أَنَّ مِنْ حِكْمَةِ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُعَقِّبُ الْفَرَائِضَ لِتَكُونَ جَبْرًا لِمَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرَائِض، وَقَدْ يَأْتِي الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ فِيهَا نَقْصٌ وَخَلَلٌ، فَيُبْحَثُ هَلْ لَهُ التَّطَوُّعُ الَّذِي يَتَطَوَّعُ بِهِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْقَاتِ، فَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ التَّطَوُّعَاتِ وَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ فَرَائِضِهِ، فَيَنْجُو بِذَلِكَ، وَيُؤَيّدُ هَذَا، قَوْلُهُ عَلَيْ : « إِنَّ أَوّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَلَفْظُ (التَّطَوُّع) بِفَتْح التَّاءِ وَالطَّاءِ وَضَمِّ الْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ مَصْدَرٌ مِنْ تَطَوَّعُ مَأْخُوذُ مِنَ الطَّوْعِ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بِمَعْنَى الْانْقِيَادِ وَالْإِصْحَابِ، وَمِنْ ذَلِكَ اشْتُقَّ التَّطَوُّعُ الَّذِي يَعْنِي التَّبَرُّعَ بِالشَّيْءِ بِأَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَرْءُ لِعَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ عَلَى اخْتِيَارِهِ بِدُونِ تَكَلُّفٍ مِنَ الْغَيْرِ، وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْخَيْرِ وَالْبِرِّ، فَكَأَنَّ الْمُتَطَوِّعَ انْقَادَ إِلَى هَذَا الْعَمَلِ الَّذِي يُحِبُّهُ، وَالصَّلَوَاتُ التَّطَوُّعَاتُ هِيَ النَّوَافِلُ الَّتِي يَتَبَرَّعُ بِهَا الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُ، وَزِيَادَةً لِلْأَجْرِ وَالثَّوَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَرْفَعُ بِذَلِكَ دَرَجَاتُهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَاللهُ أَعْلَمُ.

<sup>1-1</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة: ( 413

الْحَثُّ عَلَى التَّطَوُّعِ وَفَصْلِهِ: وَقَدْ حَضَّ الشَّارِعُ عَلَى مَطْلُوبِيَّةِ التَّطَوُّعِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَبَيْنَ فَصْلَ ذَلِكَ وَثَوَابَهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ وَبَيْنَ فَصْلَ ذَلِكَ وَثَوَابَهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ فَصْلَ ذَلِكَ وَثَوَابَهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَشْرَةً رَكْعَةً فِي يَوْمِ وَلَيْلَةِ، بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ» 1 النَّبِيَّ عَشْرَةً رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ» 1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ ﷺ: « مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ » 2 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ كَدِيثُ أُمِّ مَبِيبَةَ السَّابِقُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، فَيَعْتَضِدُ إِذَنْ، وَمِمَّا يُؤيِّدُ ذَلِكَ كُلَّهُ مُواظَبَةُ النَّبِي ﷺ عَلَى هَذَا التَّطَوُّعِ مَعَ كَوْنِهِ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ يُؤيِّدُ ذَلِكَ كُلَّهُ مُواظَبَةُ النَّبِي ﷺ عَلَى هَذَا التَّطَوُّعِ مَعَ كَوْنِهِ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ يُؤهِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَكَانَ يُصَلِّي كُلَّ ذَلِكَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْأَبْوَابِ الْمَاضِيَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

سُنِيَّةُ جَعْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ: وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَجْعَلَ الْمَرْءُ تَطَوُّعَهُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ، وَهَذَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاءِ، وَبِذَلِكَ تَكْثُرُ مَوَاضِعُ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ، وَهَذَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى لِكَوْنِهِ أَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاءِ، وَبِذَلِكَ تَكْثُرُ مَوَاضِعُ صَلَاتِهِ فَتَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «صَلَاتِهِ فَتَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «صَلَاتُهُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة» 3 «صَلَّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة » 3 مُثَلُوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة هُ عَلَيْهِ.

<sup>(728)</sup> :أخرجه مسلم برقم

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2911) عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو ضعيف.

<sup>(781)</sup> : ومسلم برقم: (781) ومسلم برقم: (781)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

جَوَازُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً: وَتَجُوزُ صَلَاةُ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً فِي الْبُيُوتِ، عَنْ أَنَسِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ قُومُوا فَلَأُصَلِّ لَكُمْ ﴾ قَالَ أَنَسُ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدً فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ قُومُوا فَلَأُصَلِ لَكُمْ ﴾ قَالَ أَنَسُ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدً مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. وَلِمُسْلِمٍ: ﴿ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَالًى لِهِ وَبِأُمِّهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ﴾ 2 صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ﴾ 2 صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ﴾ 2

غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُتَّحَذُ ذَلِكَ عَادَةً مُسْتَمِرَّةً، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّعْلِيمِ وَالْحَتِّ عَلَى الْمُوَاطَبَةِ عَلَى النَّوَافِلِ فِي الْبُيُوتِ.

أَقْسَامُ التَّطَوُّعِ: وَيَنْقَسِمُ التَّطَوُّعُ إِلَى مُقَيَّدٍ، وَمُطْلَقٍ، فَالْمُقَيَّدُ هُو الَّذِي قَيَّدَهُ الشَّرْعُ الْفَجْرِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهَا، وَمُقَيَّدَةٌ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ كَالسُّننِ الرَّوَاتِبِ، وَالْوِتْرِ، وَرَكْعَتِي الْفَجْرِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهَا، وَمُقَيَّدَةٌ بِسَبَبٍ، كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَصَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ، وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُنَّ أَيْضًا بِمَا أَعْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الضُّحَى، وَصَلَاةُ التَّرُاوِيح، وَغَيْرُهُمَا مِمَّا سَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(432)</sup>: أخرجه البخاري برقم(432)

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم: (660)

وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتُ مَخْصُوصٌ مَعْلُومٌ يُؤَدِّي فِيهِ، بَلْ، يَجُوزُ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ بِصَرْفِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا مَا عَدَا أَوْقَاتَ النَّهُ عِلَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ بِصَرْفِ النَّظْرِ مِنْ كَوْنِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا مَا عَدَا أَوْقَاتَ النَّهُ عِلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّفْصِيلِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، النَّهُ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّفْصِيلِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، وَعَلَيْهِ التَّوْفِيقُ، وَعَلَيْهِ التَّوْفِيقُ، وَعَلَيْهِ التَّوْفِيقُ،

# فَصْلٌ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ

وَلَفْظُ (التَّرَاوِيحِ) جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْيَاءِ مَعَ فَتْحِ الْحَاءِ، وَهِيَ مَصْدَرٌ مِنْ رَوَّحَ يُرَوِّحُ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ بِمَعْنَى إِرَاحَةِ النَّفْسِ وَإِكْسَابِهَا فَتْحِ الْحَاءِ، وَهِيَ مَصْدَرٌ مِنْ رَوَّحَ يُرَوِّحُ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ بِمَعْنَى إِرَاحَةِ النَّفْسِ وَإِكْسَابِهَا نِشَاطًا، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ إِتْعَابِهَا بِعَمَلٍ مَا غَالِبًا، ويُطْلَقُ اللَّفْظُ عَلَى الرُّجُوعِ، يُقَالُ: رَوَّحَ فُلَانٌ وَأَرَاحَ إِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الذَّهَابِ، إِذْ أَنَّ الْأَصْلَ مِنَ الرِّيحِ رَوَّحَ فُلَانٌ وَأَرَاحَ إِذَا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الذَّهَابِ، إِذْ أَنَّ الْأَصْلَ مِنَ الرِّيحِ بِمَعْنَى سَعَةٍ وَفُسْحَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الرَّوَاحُ: الْوَقْتُ الَّذِي يَبْدَأُ مِنَ الرَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ. بِمَعْنَى سَعَةٍ وَفُسْحَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الرَّوَاحُ: الْوَقْتُ الَّذِي يَبْدَأُ مِنَ الرَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ. وَمُضَانَ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ يَسْتَرِيحُونَ وَلَا أَنْ الْمُصَلِّينَ يَسْتَرِيحُونَ وَأَمَّا مَعْنَى التَّرَاوِيحِ شَرْعًا: فَهُوَ قِيَامُ رَمَضَانَ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ يَسْتَرِيحُونَ التَّرَاوِيحِ شَرْعًا: فَهُوَ قِيَامُ رَمَضَانَ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَلِّينَ يَسْتَرِيحُونَ بَعْدَ كُلِ رَكَعْتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ.

مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَفَصْلِهَا: وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ مَشْرُوعَةُ، وَقَدْ حَضَّ الشَّارِغُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الصَّحِيحِ عَنْ مَطْلُوبِيَّتِهَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، لِمَا فِيهَا مِنَ الْجَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » أَ خُرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1905) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

عَدَدُ رَكَعَاتِهَا: وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ كَمُطْلَقِ قِيَامِ اللَّيْلِ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ يُحَدِّدُهَا مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِيَّةُ، فَوَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى مُطْلَقِ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَكَانَ عَلَيْ يُصَلِّي يُصَلِّي يُصَلِّي وَكَانَ عَلَيْ يُصَلِّي يُصَلِّي وَكَانَ عَلَيْ يُصَلِّي وَكَانَ عَلَيْ يُصَلِّي اللهُ عَنْهَا، ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ» أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ» أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَقَالَ مَالِكُ: هِيَ سِتُّ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً، وَحَالَفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَرَجَّحَ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا عِشْرُونَ رَكْعَةً، وَإِلَيْهِ جَنَحَ التَّوْرِي، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدُ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ، غَيْرَ رَكْعَةً، وَإِلَيْهِ جَنَحَ التَّوْرِي، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدُ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ، غَيْرً أَنَّهُ إِنْ صَلَّى سِتًّا وَثَلَاثِينَ أَوْ عِشْرِينَ فَوَاسِعُ، لَكِنْ يَنْبَغِي مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ فِي أَنَّهُ إِنْ صَلَّى سِتًّا وَثَلَاثِينَ أَوْ عِشْرِينَ فَوَاسِعُ، لَكِنْ يَنْبَغِي مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ فِي ذَلِكَ، فَيَوْخُذُ بِالْأَقَلِ تَحْفِيفًا لَهُمْ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِتَحْفِيفِ فِي النَّفْلِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، الضَّعُفَاءِ وَذَوِي الْحَاجَةِ، فَكَانَ الْأَحْذُ بِجَانِبِ التَّحْفِيفِ فِي النَّفْلِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَبِاللّهِ التَّوْفِيقُ.

سُنِيَّةُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً: السُّنَةُ أَنْ تُصَلَّى التَرَاوِيحَ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً، عَنْ جُبِيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ « صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهُ وَتَيْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهُ وَعَيْ رَمُولِ اللهِ ﷺ وَمَضَانَ، فَلَمْ كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ مِنَ الشَّهُ حَتَّى نَهُ مَنَ اللهِ الله

وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ 1 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوفِيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوفِيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

أَيْ عَلَى تَرْكِ التَّرَاوِيحِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى تَرْكِ التَّرَاوِيحِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِي عَلَى اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ، فَامْتَنَعَ النَّبِيُ عَلَى يَرْدُونَ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى ضَاقَ الْمَسْجِدُ مِنَ النَّاسِ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ، فَامْتَنَعَ النَّبِيُ عَلَى اللَّيْ اللَّهِ عَنِ الْحُرُوجِ إِلَيْهِمْ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَخْشَى أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فَيَعْجِرُوا عَنْهَا، ذَلِكَ عَنِ اللهُ عَنْهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَنْهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَنْهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَمْرُ الْفَارُوقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَنْهُمْ عَمْرُ الْفَارُوقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَمْرُ الْفَارُوقُ مَنِ اللهُ عَنْهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَمْرُ الْفَارِي أَنَّهُ قَالَ: « خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي أَنَّهُ قَالَ: « خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي أَنَّهُ قَالَ: « خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِقُونَ يُصَلِّي اللهُ عَمْرُ النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِقُونَ يُصَلِي اللهُ عُمْرُ: إِنِي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهُطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ الرَّجُلُ فَيْصَالِي وَالِعُهُمْ عَلَى أَبِي بْنِ كُعْبٍ، ثُمَّ عَرَمُ فَجَمَعُهُمْ عَلَى أَبِي بْنِ كُعْبٍ، ثُمَّ عَرْمُ فَوَى يَصِلَى الْبَعْمُ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالتَّاسُ يُصَلِّي وَالْعَلْ عُمْرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالْعَلْ عُمْرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالْتَاسُ يُصَلِّي وَالنَّاسُ يُصَالِقُونَ بِصَلَاقٍ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالْتَاسُ يُصَالِقُونَ بِعَمَ الْمُسْتَانُ الْمُسْتَالَةُ قَارِعُ مِنْ الْمُنْ الْمُسْتُونَ أَعْمَلُ الْمُسْتَعِلَى الْمُعْلَى الْمَرْتُ أَنْ أَمْمُ الْمُ عُمْرُ الْقُولُ الْمُ عُلَى أَلَا الللهُ عَلَى أَنْهُ الْمُ عُمْرُ: نَعْمَ الْمُعْلَى اللهُ عُلَى اللهُ عُمْرُ اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُو

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود: (1375) وهو صحيح على شرط مسلم.

<sup>2-</sup> المراد بالبدعة في قوله رضي الله عنه: (نعم البدعة هذه) البدعة اللغوية، وإنما سمى عمله هذا بالبدعة باعتبار وضعها اللغوي، لأن البدعة في الأصل اللغوي تعني إحداث الشيء على غير مثال سابق، ويشهد على ذلك قوله تعالى « قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ » الأحقاف: (9) أي لست بأول الرسل، وقد سبقني إلى ذلك جم غفير من الرسل.

يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ  $^1$  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وليس المراد الابتداع في الدين، فهذا حرام، وكل ما ورد من النصوص التي ظاهرها جواز ابتداع الأشياء الحسنة في الدين كحديث: « من سن في الإسلام سنة حسة فعمل بما بعده، كتب له مثل أجر من عمل بما » أخرجه مسلم: (2059)

وحدیث: « ما رأی المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » أخرجه أحمد (379/1) وهو موضوع لا يثبت.

وحديث: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » أخرجه أبو داود: (4607)

فالمراد الأشياء الحسنة التي يدل عليها أصل من الأصول التشريعية، وإن لم يكن لها ذكر في نص صريح ولم تفعل في زمن النبي عليه وليس المراد مجرد إحداث الأشياء الجديدة بحيث يلحق المرء كل ما استحسنه قلبه بالدين تقربا إلى الله تعالى، بل، لا بد من موافقة ذلك القواعد الشرعية التي هي المرجع، وبالله التوفيق.

ووجه تسمية عمله هذا بالبدعة كونه جمع الناس على إمام واحد ليصلي بهم هذه الصلاة، وذلك غير معروف بعد النبي عليه في عهد أبي بكر، بالرغم من مشروعية الصلاة وقيام النبي عليه بها قبل وفاته، ثم ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس، فلما زالت العلة بوفاة النبي عليه جاء عمر وجمع الناس لها على إمام واحد لما رأى كلا منهم يصليها وحده، فسمى ذلك بدعة بالنسبة إلى أنه لم يسبقه به أحد بعد النبي عليه فسقط الاستدلال بهذا على تحسين البدعة، لكون الصلاة مشروعة لها أصل في الأصول التشريعية، والله تعالى أعلم.

1- أخرجه البخاري برقم: (2010)

والْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ اسْتِحْبَابُ صَلَاتِهَا عَلَى حِدَةٍ بِأَنْ يُصَلِّيَهَا الْمَرْءُ مُنْفَرِدًا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَنْشِطَ لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَنْشِطَ لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَنْشِطَ لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرُ آفَاقِي بِالْحَرَمَيْنِ، وَإِلَّا فَالْمَسْجِدُ أَفْضَلُ، قُلْتُ: وَلَا حَاجَةَ لِهَذِهِ التَّقْيِيدَاتِ، يَكُونَ غَيْرُ آفَاقِي بِالْحَرَمَيْنِ، وَإِلَّا فَالْمَسْجِدُ أَفْضَلُ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ النَّلَاثَةِ وَالتَّعْقِيقُ أَنَّ صَلَاتَهَا فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَهُو مَذْهَبُ الْأَئِمَةِ النَّلَاثَةِ النَّلِيَّةِ عَلَى عَنْهُ الْأَمْرَ عَلَى أَصْلُ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّاهَا بِأَنْ النَّبِيَ عَلَيْ صَلَاهَا، ثُمَّ أَعَادَ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ حَشْيَةَ أَنْ تُفْتَرَضَ لَهُمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، ثُمَّ أَعَادَ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ حَشْيَةَ أَنْ تُفْتَرَضَ لَهُمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، ثُمَّ أَعَادَ عُمَلُ رَضِيَ الللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْأَمْرَ عَلَى عَنْهُ الْأَمْرِ عَلَى عَنْهُ الْأَوْلِ بَعْدَ زَوَالِ عِلَّةِ التَّرْكِ بِوَفَاةِ النَّبِي عَلَى كَمَا سَبَقَ لَكَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

اسْتِحْبَابُ الْمُبَالَغَةِ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ: وَيُسْتَحَبُّ الْمُبَالَغَةُ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَيَزْدَادُ مَنْ كَانَ يُصَلِّيهَا مُنْدُ بِدَايَةِ رَمَضَانَ فِي الْمُثَابَرَةِ عَلَيْهَا، وَيَقُومُ بِهَا مَنْ كَانَ لَا يُصَلِّيهَا، وَيَأْمُرُ أَهْلَ بَيْتِهِ بِذَلِكَ بِدَايَةِ رَمَضَانَ فِي الْمُثَابَرَةِ عَلَيْهَا، وَيَقُومُ بِهَا مَنْ كَانَ لَا يُصَلِّيهَا، وَيَأْمُرُ أَهْلَ بَيْتِهِ بِذَلِكَ جِرْصًا عَلَى مُوَافَقَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَطَمْعًا فِي خَيْرَاتِهَا، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهَا مِنَ الْحَيْرَاتِ حِرْصًا عَلَى مُوَافَقَةِ النَّوَابِ أَضْعَافًا عَظِيمَةً، وَتَثْقِيلِ الْمَوَازِينِ بِالْأَعْمَالِ الْقَلِيلَةِ، وَلِذَا وَالْبَرَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَجْنَهِدُ فِيهَا بِالْقِيَامِ بِأَنْوَاعِ الْبِرِّ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِثْزَرَ وَأَيْقَطَ أَهْلَهُ » أَخْرَجَهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَنَّ النَّبِيُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِثْزَرَ وَأَيْقَطَ أَهْلَهُ » أَخْرَجَهُ اللهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِثْزَرَ وَأَيْقَطَ أَهْلَهُ » أَخْرَجَهُ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (2024)

مَشْرُوعِيَّةُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ إِيَّاهَا: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحَفِّفَهَا مُرَاعَاةً لِأَحْوَالِ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمُقْتَدِينَ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

فَإِنْ كَانَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَلَاةِ الْفَرْضِ الَّتِي هِيَ وَاجِبَةٌ، فَكَيْفَ بِالنَّافِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، لَكِنْ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْيَوْمَ لَا يُطَبِّقُونَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، فَتَجِدُ مُعْظَمَهُمْ يُطَوِّلُونَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بِتِلَاوَةِ الطِّوَالِ مِنَ السُّورِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الشَّارِعِ، وَبِجَانِبٍ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بِتِلَاوَةِ الطِّوَالِ مِنَ السُّورِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الشَّارِعِ، وَبِجَانِبٍ عَلَى الْمَأْمُومِينَ بِتِلَاوَةِ الطِّوَالِ مِنَ السُّورِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الشَّارِعِ، وَبِجَانِبِ مَنْ السُّورِ، وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِحِكْمَةِ الشَّارِعِ، وَالطُّمَأْنِينَةِ، وَكَرْ تَجِدُ بَعْضُهُمْ يَنْقُرُونَ نَقْرَ الْغُرَابِ بِحَيْثُ يُخِلُّونَ فِيهَا بِالْحُشُوعِ وَالطُّمَأْنِينَةِ، وَيَعْرَ أَوْمَ لَا أَمُورِ أَوْسَطُهَا، وَاللهُ وَيَعْرَ مُنْهَا فِي دُقيِقَاتٍ، وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِشَيْءٍ، بَلْ، وَحَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

جَوَازُ شُهُودِهَا لِلنِّسَاءِ مُطْلَقًا: وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ شُهُودُ التَّرَاوِيحِ مُطْلَقًا بِقَطْعِ النَّطَرِ مِنْ كَوْنِهِنَّ أَبْكَارًا أَوْ عَجَائِزَ، أَوْ شَابَّاتٍ، وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: « لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ » 2 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَيُشْتَرَطُ فِي خُرُوجِ الْمَرْأَةِ إِلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا إِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجِ، وَأَنْ تَجْتَنِبَ الطِّيبَ الَّذِي تَفُوحُ رَائِحَتُهُ، وَالْحَلَاخِلَ الَّتِي يُسْمَعُ صَوْتُهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الزِّينَةِ. الطِّيبَ اللَّذِي تَفُوحُ رَائِحَتُهُ، وَالْحَلَاخِلَ الَّتِي يُسْمَعُ صَوْتُهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الزِّينَةِ. الطَّينَ التَّهَ جُدُّ: يِفَتْحِ التَّاءِ وَالْهَاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ الْمُشَدَّدَةِ مَصْدَرٌ مِنْ تَهَجَّدَ يَتَهَجَّدُ، يُطْلَقُ عَلَى النَّوْمِ بِاللَّيْلِ، وَعَلَى الْاسْتِيقَاظِ مِنْهُ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنْ يُصَلِّي عَلَى الْاسْتِيقَاظِ مِنْهُ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنْ يُصَلِّي

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (795) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(442)</sup> : أخرجه مسلم برقم-2

الْمَرْءُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنَ النَّوْمِ، وَيُطْلَقُ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، لِأَنَّهَا أَصْلًا كَانَتْ تُصَلَّى بَعْدَ النَّوْمِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَدَاؤُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِذَا تُيقِّنَ الْاسْتِيقَاظَ فِيهَا وَأُمِنَ مِنْ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَدَاؤُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِذَا تُيقِّنَ الْاسْتِيقَاظَ فِيهَا وَأُمِنَ مِنْ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَدَاؤُهما فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِذَا تُيقِنَ الْاسْتِيقَاظَ فِيهَا وَأُمِنَ مِنْ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَدَاؤُهما فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِذَا تُيقِينَ الْاسْتِيقَاظَ فِيها وَأُمِنَ مِنْ عَيْرٍ، وَسُرْعَةِ الْاسْتِيقَاظَ فِيها وَأُمِنَ مِنْ عَيْرٍ، وَسُرْعَةِ الْاسْتِيجَابَةِ لِلدَّعْوَاتِ، قَالَ عَلَيَ مَا يَنْزِلُ فِيهِ مِنْ حَيْرٍ، وَسُرْعَةِ الْاسْتِجَابَةِ لِلدَّعْوَاتِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمِن اللَّيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا اللهُ تَعَالَى: « وَمِن اللَّيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُولًا » الإسراء: (79)

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ فَالْأَفْضَلُ أَدَاؤُهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ لِيَعُمَّ النَّاسَ الْخَيْرُ الْحَاصِلُ مِنْ فِعْلِهَا كَمَا يُفْعَلُ الْيَوْمَ، فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَطِيعُونَ فِعْلَهَا إِلَّا قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

قِيَامُ اللَّيْلِ: وَيُطْلَقُ قِيَامُ اللَّيْلِ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَالتَّهَجُّدِ بِمَعْنَى صَلَاةِ اللَّيْلِ، إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَهُمَا، وَهُو أَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ يُسَنُّ فِعْلُهَا جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ خِلَافًا لِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ فِعْلَهُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ كَمَا سَبَقَ لَكَ، وَكَذَلِكَ التَّرَاوِيحُ حَاصَّةُ بِرَمَضَانَ لِللَّيْلِ، فَإِنَّ فِعْلَهُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ كَمَا سَبَقَ لَكَ، وَكَذَلِكَ التَّرَاوِيحُ حَاصَّةُ بِرَمَضَانَ خِلَافًا لِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ فِي جَمِيعِ لَيَالِي السَّنَةِ، وَقَدْ حَضَّ الشَّارِعُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهِ مَعَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ اللهُ حَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ اللهُ حَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (79)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ : أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ » أَرَوَاهُ السَّلَامَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ. التِّرْمِذِي، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، وَإِنْ اللهَ الْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ عَلَيْكَ اللهَ عُلْدَةً أَبُو عُقِدَةٌ، فَإِنْ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللهُ ال

اسْتِحْبَابُ الْقِيَامِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ: وَيُسْتَحَبُّ جَعْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ لِمَا فِيهِ مِنْ حَيْرٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَتُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَعْفِرُ لَهُ؟ » قَيْقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحيح.

قَضَاءُ قِيَامِ اللَّيْلِ: وَمَنْ نَامَ عَنْ مَا اعْتَادَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ أَوْ مَنَعَهُ مَرَضٌ مِنْهُ، جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ نَهَارًا، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ نَهَارًا، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا

<sup>1-</sup> أخرجه الترمذي: (2485) وهو صحيح.

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1306) وهو صحيح.

<sup>3-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1315) وهو متواتر صحيح الإسناد.

فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً  $^1$  أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى الْوِتْرُ نَهَارًا كَمَا عَلِمْتَ.

الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ: السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يَتَوَسَّطُ فِي خَلِكَ لِكَيْ لَا يُؤْذِي مَنْ يُجَاوِرَهُ مِنَ الَّذِينَ يَنَامُونَ، فَيَأْثُمَ بِذَلِكَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ لِكَيْ لَا يُؤْذِي مَنْ يُحَاوِرَهُ مِنَ الَّذِينَ يَنَامُونَ، فَيَأْثُمَ بِذَلِكَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيُ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ حَسَنُ صَحيحٌ.

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ لَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، قَالَ: وَمَرَّ بِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَهُو يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : يَا أَبَا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (746)

<sup>-2</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1313) وهو صحيح.

<sup>-3</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1327) وهو صحيح.

الشَّيْطَانَ» زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ: « يَا أَبَا بَكْرٍ، ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ. شَيْئًا » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

كَرَاهِيَةُ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ: وَلَا يَنْبَغِي لِمَنِ اعْتَادَ قِيَامَ اللَّيْلِ أَنْ يَتُرَكَهُ بِدُونِ عُذْرٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بِدُونِ عُذْرٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بِدُونِ عُنْدٍ، وَعَنْدٍ ﴿ يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ » ثَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ. الله قُتِصَادُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ: وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِدَ فِي التَّطَوُّعِ وَعَيْرِهِ الله قُتِصَادُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهِ: وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِدَ فِي التَّطَوُّعِ وَغَيْرِهِ الله قُتِصَادُ فِي التَّطَوُّعِ وَغَيْرِهِ وَعَيْرِهِ وَعَيْرِهِ اللهُ يُطِيقُهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ قَلَّ، وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسَهُ مَا لَا يُطِيقُهُ، مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ قَلَّ، وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسَهُ مَا لَا يُطِيقُهُ، مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ قَلَّ، وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسَهُ مَا لَا يُطِيقُهُ، إِذْ هَذَا لَيْسَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: « طَه \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ اللهُ تَعَالَى: « طَه \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ اللهُ وَلَا يُتَسْقَى » طه: (1-2)

وَقَالَ تَعَالَى: « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » البقرة: (185) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ ذَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةُ، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُ اللهُ قَالَ: مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُ اللهُ عَنَى تَمَلُّوا. وَكَانَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا ذَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ » 3 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَالُوا عَنْ عَفْرَ عَبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّيْ النَّبِيِّ عَلَيْ وَقَالُوا عَنْ النَّبِيِ عَلَيْ وَقَالُ الْآخَرُ: لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِيَ اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ الْآخَرُ:

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1329) وهو صحيح.

<sup>(1159)</sup> ومسلم برقم: (1152)

<sup>(43)</sup> : أخرجه البخاري (43)

وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللهِ إِنِي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللهِ إِنِي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَكُنِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْسَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْسَ لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْقُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْ مَبَاحِثِ قِيَامِ اللَّيْلِ فِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ الْمَاضِيَّةِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

1- أخرجه البخاري: (5063)

### فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

وَلَفْظُ (الضُّحَى) بِضَمِّ الضَّادِ، وَتَرْجِعُ دَلَالَتُهُ إِلَى الْبُرُوزِ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْوَقْتُ الَّذِي يَنْتَدِئُ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى انْتِصَافِهِ، وَسُمِيَّ بِذَلِكَ لِبُرُوزِهِ وَظُهُورِهِ، وَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ يَبْتَدِئُ مِنِ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى انْتِصَافِهِ، وَسُمِيَّ بِذَلِكَ لِبُرُوزِهِ وَظُهُورِهِ، وَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ يَبْدَهِ السَّهُ الْأَوَّابِينَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. هَذِهِ الصَّلَاةُ الْأَوَّابِينَ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الضَّحَى: وَصَلَاةُ الضُّحَى مَشْرُوعَةُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالُ عَنْهُ قَالُ وَعَلَّا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَوْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَ

فَضْلُهَا وَالْحَثُّ عَلَيْهَا: وَيَكْفِي فِي الضَّلَالَةِ عَلَى مَا لِصَلَاةِ الضُّحَى مِنَ الْفَضْلِ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَعْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُحْزِئُ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُحْزِئُ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُحْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَهُمَا مِنَ الضُّحَى » 2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

عَدَدُ رَكَعَاتِهَا: وَأَقَلُهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِي السَّابِقُ، وَفِيهِ: « وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى » رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ.

<sup>(721)</sup> ومسلم برقم: (1981) ومسلم برقم:

<sup>(720)</sup> أخرجه مسلم برقم: (720)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: « مَا حَدَّثَنَا أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْ يُصَلِّي الضَّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِيءٍ، فَإِنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ذَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى غَيْرَ أُمِّ هَانِيءٍ، فَإِنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ » أَخْرَجَهُ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفُّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ » أَخْرَجَهُ البُّحَارِيُّ. البُّحَارِيُّ.

وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « يَقُولُ اللهُ عَنْمُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « يَقُولُ اللهُ عَنْمُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ هَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ » أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مِنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَرُوا النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّيهَا كَقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبْحَة الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِي لأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَى أَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ مَشْرُوعِيَّتَهَا، وَإِنَّمَا اللهِ عَلَى عَدَمِ مُوَاظَبَةِ النَّبِي عَلَيْهَا حَشْيَة أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَى النَّاسِ فَيَعْجِزُوا، كَتَرَّكِهِ التَّاسِ فَيَعْجِزُوا، كَتَرَّكِهِ النَّاسِ فَيَعْجِزُوا، كَتَرَّكِهِ النَّاسِ فَيعْجِزُوا، كَتَرَّكِهِ اللهُ عَلَى عَدَمِ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا يُسْتَفَادُهُ مِنْ قَوْلِهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ » وَكَذَلِكَ النَّرَويحَ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا يُسْتَفَادُهُ مِنْ قَوْلِهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ » وَكَذَلِكَ لَيتَهُ اللهُ عَلْهُ مَنْ أَنَّهُا رَأَتُهُ يُصَلِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ لَيَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُغْرَضَ عَلَيْهِمْ » وَكَذَلِكَ لَا يَنْفِي مَا ذَكَرَتُهُ أُمُّ هَانِيءٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْ أَنَّهُا رَأَتُهُ يُصَلِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَلَيْهِمْ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري برقم: (1176)

<sup>-2</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1289) وهو صحيح.

<sup>-3</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1293) وهو صحيح الإسناد.

وَقْتُهَا: وَيَبْتَدِئُ وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى بِارْتِفَاعِ النَّهَارِ إِلَى الزَّوَالِ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم برقم: (748)

#### فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْاسْتِخَارَةِ

النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ حَاوَلَةِ عَلَى تَذْكِيرِ النَّاسِ بِخَالِقِهِمْ فِي جَمِيع أَحْوَالِهِم، وَلِذَا أَمَرَهُمْ بِتَفْوِيضِ أُمُورِهِمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَاسْتِخَارَتِهِ عِنْدَمَا هَمُّوا بِأَمْرِ مَا، فَإِنَّهُ يُعَقِّبُ ذَلِكَ خَيْرًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، لِأَنَّهُ لَا يَخِيبُ مَنِ اسْتَخَارَهُ، إِذْ هُوَ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الْاسْتِخَارَةِ: شَرَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ صَلَاةَ الْاسْتِخَارَةِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَمُطْلَقِ النَّافِلَةِ وَيَسْتَخِيرَ اللهَ تَعَالَى فِي مَا يُرِيدُ الْقِيَامَ بِهِ وَالشُّرُوعَ فِيهِ مِنْ أُمُورِهِ، وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْر الْفَريضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ﴿أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ» فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي «أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ» فَاصْرِفْهُ عَنِي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. قَالَ: وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ » أَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اسْتِحْبَابُ اسْتِشَارَةِ النَّاسِ فِي كُلِّ أَمْرِ مُهِمٍّ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَشِيرَ أَهْلَ الْخِبْرَةِ وَالنُّهَى مِنْ إِخْوَتِهِ وَأَصْدِقَائِهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ هَمَّ بِالْقِيَامِ بِهِ، وَهَذَا مِنْ هَدْيِ النَّبِيّ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (6382)

عَلَيْ مَعَ كَوْنِهِ أَفْضَلَ النَّاسِ عَقْلًا وَعِلْمًا، وَذَلِكَ اثْتِمَارًا بِأَمْرِ رَبِّهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » آل عمران: (159)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورِى بَيْنَهُمْ ﴾ الشورى: (38) أَيْ: يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَشِيرَ الصَّالِحِينَ أَصْحَابَ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْدَمُ بَعْدَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْمُرَأَتَهُ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ذَلِكَ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْمُرَأَتَهُ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ذَلِكَ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْمُرَأَتَهُ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَسْتَشِيرَ الْمَرَأَتَهُ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَسْتَشِيرُ زَوْجَاتِهِ وَيُشَاوِرُهُنَّ، وَأَمَّا مَا يَزْعُمُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُسْتَشَارُ الْمَرْأَةُ لِللهِ التَّوْفِيقُ. لَا يُسْتَشَارُ الْمَأْتُورِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

الْاسْتِخَارَةُ الْمُبْتَدِعَةُ: وَهُنَاكَ أَنْوَاعُ مِنَ الْاسْتِحَارَةِ الْبُتَدَعَهَا بَعْضُ الْجُهَّالِ وَأَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، كَالْاسْتِحَارَةِ بِالْأَبْرَاجِ، بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمُسْتَخِيرُ بُرْجَهُ وَيَوْمَ وِلَادَتِهِ فِي مَعْرِفَةِ مَا كُتِبَ لَهُ مِنَ الْمَقَادِيرِ، وَمِنْهَا الْاسْتِحَارَةُ بِالرُّوْيَةِ بِأَنْ يُشْتَرَطَ فِيهَا رُوْيَةُ مَا أَرَادَهُ الْمُسْتَخِيرُ فِي مَنَامِهِ، فَإِنْ كَانَ حَيْرًا يَرَى بَيَاضًا أَوْ خُضْرَةً، أَوْ نُورًا، وَإِنْ كَانَ شَرَّا يَرَى عَكُس ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْاسْتِحَارَةُ بِالسُّبْحَةِ بِأَنْ يَحْصُرَ بَعْضَ حَبَّاتِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَعُدَّهَا، فَإِنْ وَجَدَهَا وِثْرًا تَرَكَ مَا قَصَدَهُ، وَإِنْ وَجَدَهَا زَوْجًا أَنْفَذَهُ وَاعْتَبَرُهُ عَيْرًا، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْاسْتِحَارَةُ بِالسُّبْحَةِ بِأَنْ يَفْتَحَهُ، فَإِنْ وَافَقَ أَنْ وَقَعَ بَنْ عَلَى اللهِ يَعْنَهُ مَنْ هَلِكُ أَيْضًا الْاسْتِحَارَةُ بِالْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ بِأَنْ يَفْتَحَهُ، فَإِنْ وَافَقَ أَنْ وَقَعَ الْمُنْكُورَةُ بِالْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ بِأَنْ يَفْتَحَهُ، فَإِنْ وَافَقَ آيَةَ الْعَذَابِ بَصَرُهُ عَلَى آيَةِ الرَّحْمَةِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا أَوَّلًا، سَارَ إِلَى مَا قَصَدَهُ، وَإِنْ وَافَقَ آيَةَ الْعَذَابِ بَصَرُهُ عَلَى آيَةِ الرَّحْمَةِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا أَوَّلًا، سَارَ إِلَى مَا قَصَدَهُ، وَإِنْ وَافَقَ آيَةَ الْعَذَابِ بَصَرُهُ عَلَى آيَةِ الرَّحْمَةِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُا أَوْلًا فِي مُسْمَى الطِيّرَةِ الَّتِي بَالَعَ الشَّرْعُ فِي الرَّجْوِ عَنْ هَذِهِ الْمَالَةُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، بَلْ، لا عَلَيْهِ وَيْ اللّهِ تَعَالَى فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهُ، وَلَا إِلَى مَا فِي مَعْنَاهُ وَلَا إِلَى مَا عَلَى فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْمُؤْونَ وَالْمَالُ لَهُ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ إِلَيْهُ الْ اللهُ الْمُؤْونَ وَالْقَ الْمُؤْونَ وَالْمَالُ اللهُ فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهُ الْمُحْورَةُ وَلَا اللهُ الْمَعْمُ الْمُؤْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْم

تَسْأَلْ أَحَدًا أَنْ يَسْتَخِيرَ لَكَ، أَنْتَ تَسْتَخِيرُ بِنَفْسِكَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَكَ نَبِيُّكَ عَلَيْ وَأَمْرَكَ بِهِ لَا غَيْرَهُ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَيْرَ كُلَّهُ فِي اتِّبَاعِهِ وَالْاقْتِصَارِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ وَأَمْرَكَ بِهِ لَا غَيْرَهُ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَيْرَ كُلَّهُ فِي اتِبَاعِهِ وَالْاقْتِصَارِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الشَّرْعِ، وَأَيْضًا قِيَامُكَ بِهَا مُبَاشَرَةً أَسْهَلُ مِنْ مَشْيِكَ إِلَى طَلَبِ مَنْ تُوكِّلُ نَفْسَكَ إِلَيْهِ الشَّرْعِ، وَأَيْضًا قِيَامُكَ بِهَا مُبَاشَرَةً أَسْهَلُ مِنْ مَشْيِكَ إِلَى طَلَبِ مَنْ تُوكِّلُ نَفْسَكَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

بِمَا يُعْرَفُ نَتِيجَةُ الْاسْتِحَارَةِ؟ وَلَيْسَ هُنَاكَ عَلَامَةُ يُعْرَفُ بِهَا أَنَّ مَا أُرِيدَ حَيْرًا أَوْ شَرًّا وَيُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَيْهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ لَا يَخِيبُ أَبَدًا، بَعْدَ الْاسْتِحَارَةِ، فَإِنَّمَا يَسْتَخِيرُ الْمَرْءُ رَبَّهُ وَيُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَيْهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ لَا يَخِيبُ أَبَدًا، وَأَمَّا شُعُورُ الْمَرْءِ بِحُبِ مَا أَرَادَ أَوِ انْشِرَاحُ صَدْرِهِ بِهِ، أَوْ عَكْسُ ذَلِكَ، فَرُبَّمَا يَجِدُ وَأَمَّا شُعُورُ الْمَرْءِ بِحُبِ مَا أَرَادَ أَوِ انْشِرَاحُ صَدْرِهِ بِهِ، أَوْ عَكْسُ ذَلِكَ، فَرُبَّمَا يَجِدُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى نَقِيضٍ مَا ظَنَّهُ، وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَنَتِيجَةُ الْاسْتِحَارَةِ إِنَّمَا يَطَهُرُ بِتَحَقُّقِهِ إِنْ لَمْ يُقَدِّرُ لَهُ ذَلِكَ، وَبِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ إِنْ لَمْ يُقَدِّرُ لَهُ ذَلِكَ، وَبِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ إِنْ لَمْ يُقَدِّرُ لَهُ ذَلِكَ، وَبِعَدَم تَحَقُّقِهِ إِنْ لَمْ يُقَدِّرُ لَهُ ذَلِكَ، وَبِعَدَم تَحَقُّقِهِ إِنْ لَمْ يُقَدِّرُ لَهُ ذَلِكَ، وَبَعَدَم تَحَقُّقِهِ إِنْ لَمْ يُقَدِّرُ لَهُ ذَلِكَ، وَبِعَدَم تَحَقُّقِهِ إِنْ لَمْ يُقَدِّرُ لَهُ ذَلِكَ، وَبِعَدَم تَحَقُّقِهِ إِنْ لَمْ يُقَدِّرُ لَهُ ذَلِكَ، وَبِعَدَم تَحَقُّقِهِ إِنْ لَمْ يُقَدِّرُ لَهُ ذَلِكَ، وَقِعْدَم تَحَقُّقِهِ إِنْ لَمْ يُقَدِّرُ لَهُ ذَلِكَ، وَتَحْفِيفُ الْاسْتِحَارَةِ، فَالْجَوَابُ أَنَ اللهُ لَكَ مِنَ الْجَيْرِ، وَتَحْفِيفُ الْمُصِيبَةِ فِيمَا كَانَ عَلَى أَعْلَمُ. وَلَكَ مِنْ الْمَثِيالِ أَمْرِ الشَّارِع، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

#### فَصْلٌ فِي صَلَاةِ التَّوْبَةِ

وَلَمَّا كَانَتِ التَّوْبَةُ مِنْ أَحَبِ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى لِكَوْنِهَا تُقَوِّيَ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَخَالِقِهِ، وَتُقْلِعُ آثَارَ الْمَعَاصِي السَّيِّئَةَ بِأَنْوَاعِهَا مِنَ الذُّنُوبِ، حَضَّ الشَّارِعُ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهَا وَجَعَلَهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِلْعَاصِي، وَيَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهَا وَمَنْزِلَتِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا لِلْعَاصِي، وَيَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَطْلُوبِيَّتِهَا وَمَنْزِلَتِهَا عِنْدَ اللهِ تَضَافُرُ الْأَدِلَةِ الْخَبَرِيَّةِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا، قَالَ عِظْمِ شَأْنِهَا وَمَنْزِلَتِهَا عِنْدَ اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » النور: (31) اللهُ تَعَالَى: « وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » النور: (31)

وَقَالَ تَعَالَى: « اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ » هود: (3)

وَقَالَ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا » التحريم: (8)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةٍ » أَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ » 2 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

1- أخرجه البخارى: (6307)

**-2** أخرجه البخاري: (6309) ومسلم برقم: (2747)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيٍّ قَالَ: « إِنَّ اللهُ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا » 1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَمْ يُقْتَصَرْ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ شَرَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِمَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْتَغْفِرَ اللهَ تَعَالَى رَجَاءً لِمَغْفِرَتِهِ، وَعَفْوِهِ عَنْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ، وَهِي صَلَاتُنَا هَذِهِ صَلَاةُ التَّوْبَةِ، وَإِنْ شِعْتَ قُلْ صَلَاةُ الْاسْتِغْفَارِ.

مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاقِ الْاسْتِغْفَارِ: عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِي قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، فَالَ: صَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ : هَمَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسُعَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا فَلَحُسَةً أَوْ ظَلَمُوا اللَّهُ عَنْهُ أَنُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح.

صِفَةُ صَلَاةِ التَّوْبَةِ وَصَلَاةُ التَّوْبَةِ كَسَائِرِ النَّوَافِلِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَةُ، وَلَيْسَ هُنَاكَ نَصُّ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا مَا تَيسَّرَ نَصُّ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا مَا تَيسَّرَ لَصُّ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا مَا تَيسَّرَ لَكُونِهِ مِنَ الْمَوَاضِعِ لَهُ مِنَ الْمُواضِعِ اللهَ عَلَى فِي سُجُودِهِ لِكُونِهِ مِنَ الْمَوَاضِعِ لَهُ مِنَ الْمُواضِعِ

<sup>1-</sup> أخرجه مسلم: (2759)

<sup>(1521)</sup>: خرجه أبو داود بسند صحيح أخرجه

الَّتِي يُسْرَعُ فِيهَا الْاسْتِجَابَةُ لِلدَّعَوَاتِ، وَلِكُوْنِ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الْاسْتِغْفَارِ فِيهِ بِمَا تَيَسَّرَ بِدُونِ تَحْدِيدٍ، وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَهُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَهَذَا، وَأَمَّا مَا يُذْكُرُ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَغْفِرُ فِي رُكُوعِهِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُكَرِّرَهُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَهَذَا، وَأَمَّا مَا يُذْكُرُ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَغْفِرُ فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَكَذَلِكَ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَفِي السُّجُودِ وَبَعْدَهُ، فَهَذَا مُحَالِفُ لِهَذَا الْمُعُودِ وَبَعْدَهُ، فَهَذَا مُحَالِفُ لِهَذَا الْحُدِيثِ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَثَرٍ صَحِيحٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَأَحْسِبُهُ مِنْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اللّهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

صَلاقُ التَّسْبِيحِ: ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ صَلاةِ التَّسْبِيحِ لِعَدَمِ وُرُودِ النَّصِّ الصَّحِيحِ فِيهَا، وَلِمُحَالَفَتِهَا نَظْمَ الصَّلَاةِ الْمَعْرُوفَةِ، وَهُو مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، وَاحْتَارَهُ تَقِيُّ الدِّينِ شَيْخُ الْإِسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ، بِنَاءً عَلَى تَضْعِيفِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، قُلْتُ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْإِعْبَاسِ، فَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْهِ: قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: « يَا عَبَاسُ يَا عَمَّاهُ، أَلَا أَعْطِيكَ، أَلا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلاَ أَعْمَلُ بِكَ الْمُطَّلِبِ: « يَا عَبَاسُ يَا عَمَّاهُ، أَلَا أَعْطِيكَ، أَلا أَمْنَحُكَ، أَلا أَحْبُوكَ، أَلا أَمْنَعُكَ، أَلا أَمْنَعُكَ، أَلا أَمْنَعُكَ، أَلا أَعْبُوكَ، أَلا أَمْنَعُكَ، أَلا أَمْنَعُكَ، أَلا أَمْنَعُكَ، أَلا أَوْمَهُ وَحَدِيقَهُ وَحَدِيقَهُ وَعَلَالِ إِنَا قَعْلُ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ، فَدِيمَهُ وَحَدِيقَهُ وَاللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ، فَدِيمَهُ وَحَدِيقَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَائِينَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِيَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَوْلِكَ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرَّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَى السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَلَكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِ رَكُعَةٍ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَي الْسَلَكَ مَنَ السَّهُ وَلَا اللهُهُ وَتَقُولُهَا عَشْرًا، فَمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَي أَلْسَكَ مِنَ السَّهُ فَلَكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِ رَعْعُ لَا عَلْمَا عَشَولُهُ وَالْمَا عَشُولُهُ عَلَى اللَهُ عَلْمَ لَلْهُ عَلَى ال

تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبُعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو مُوسَى الْمَدِينِي، وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ، وَابْنُ مَنْدَة، وَعَبْدُ اللهِ الْمُنْدِيْنِ، وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ، وَابْنُ مَنْدَة، وَعَبْدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارِكِ، وَابْنُ الصَّلَاحِ، وَالْمُنْذِرِي، وَالنَّوْوِيُّ، وَحَلْقُ سِوَاهُمْ، وَانْتَصَرَ لَهُمُ الشَّيْخُ اللهِ الْمُحَدِّثِ الْأَبْبَانِي، وَاللهُ أَعْلَمُ.

صَلَاةُ الْحَاجَةِ: وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَهِ اللهِ بَهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ أَوْفَى الْأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيقِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهِ رَبِّ الْعَوْمِي الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللّهُمَّ إِينَ اللهُ مَا اللهُ مَعْفِرَتِكَ، وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْهِ أَسُالُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ، وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْهِ اللهُ أَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَعْفِرتِكَ، وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْهُ إِنْهُ اللهُ وَلَا هَمَّا إِلّا فَوْرَجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلّا فَوَعْنِهُ اللهُ يَعْفَرْتَهُ، وَلا هَمَّا إِلّا فَوْرَجْتَهُ، وَلا حَلَى اللهَ يُعَلِي وَلا اللهَ مِنْ أَمْرِ اللهُ نِيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ » 2 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَا جَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ كَمَا تَرَى، لِأَنَّهُ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْوَرْقَاءِ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ، فَلَا يَصْلُحُ الْاحْتِجَاجُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى

<sup>1-</sup> أخرجه أخرجه أبو داود في السنن: (1297) وقد صححه غير واحد من أهل العلم والخبرة بصنعة الحديث قديما وحديثا، وأخذ به بعض العلماء، وهو التحقيق..

<sup>2-</sup> أخرجه ابن ماجه في سننه: (1384) وهو ضعيف لا يصح كما سبق لك.

مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْحَاجَةِ، بَلْ، لَمْ يَصِحَّ فِيهَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ، فَهِيَ إِذَنْ لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً فَتَنَبَّهُ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

# فَصْلٌ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ أَوْ جَدَّدَهَا عَلَيْهِ، أَوْ فَرَّجَ اللهُ لَهُ كُرْبَتَهُ وَمَا يُحْزِنَهُ، أَنْ يَسْجُدَ شُكْرًا لِلّهِ تَعَالَى، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةً، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ لَهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةً، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النّبِي عَلَيْ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يَسُرُّ بِهِ حَرَّ سَاجِدًا شُكُرًا لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴾ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَهُو حَسَنٌ. يَسُرُّهُ أَوْ يَسُرُ بِهِ حَرَّ سَاجِدًا شُكُرًا لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴾ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَهُو حَسَنٌ. وَفِي قِصَّةٍ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَمَا يَذُكُو مَا لَاقَاهُ مِنْ تَرْكِ النّبِي عَلَيْ وَالصَّحَابَةِ الْكَلَامَ لَهُ بِسَبَبِ تَحَلُّفِهِ عَنِ الْعَزْوَةِ بِدُونِ عُذْرٍ: ﴿ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَكَرَ اللهُ، فَلَ بِسَبَبِ تَحَلُّفِهِ عَنِ الْعَزْوَةِ بِدُونِ عُذْرٍ: ﴿ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ، فَلَ بِسَبَبِ تَحَلُّفِهِ عَنِ الْعَزْوَةِ بِدُونِ عُذْرٍ: ﴿ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ، فَلَ مِنَ النَّيْ يَعْ فَى الْحَرَّ مَا لَكَ بَيْ مَا لِكِ مَا بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ. عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا ﴾ عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، أَبْشِرْ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا ﴾ عَلَى جَبَلِ سَلْعِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَمُنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ. حُمْمُ اللهُ مُؤْمَى مَنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبْعَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ التَّالِقُ عَاتِ الْمُنَّكُوبُ مَا لَكُولُهُ مَنَ التَّالِقُ عَاتِ الْمُنَالُ هَدُا كَثُولُونَ مَلَى تَرْكِهِ، بَلْ هُ هُو مِنَ التَّطُوعُاتِ اللهُ مُؤْمَ اللهُ مُنْ مَا لَكُونُ مِنَ التَّوْمُ مَا اللّهُ مُنَالِلهُ اللّهُ وَعِنْ أَنِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللّهُ مُوا مِنَ التَطُوعُ اللّهُ مَا لَا لَلله

<sup>1-</sup> أخرجه ابن ماجه: (1394) وهو حسن.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري مطولا في قصة تخلف الثلاثة: (4418) وهي مشورة.

هَلْ يُشْتَرَطُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ الطَّهَارَةُ: وَلَا تُشْتَرَطُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ الطَّهَارَةُ: وَلَا تُشْتَرَطُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ الطَّهَارَةُ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، إِذْ لَيْسَ بِصَلَاةٍ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، إِذْ لَيْسَ بِصَلَاةٍ، وَلَمْ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، إِذْ لَيْسَ بِصَلَاةٍ، وَلَمْ يَشْجُدَهُ عَلَى أَكُمَلَ عَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَسْجُدَهُ عَلَى أَكُمَلَ كَاللَّهُ وَحُهِ تَعْظِيمًا لِمَنْ يَسْجُدُ لَهُ.

كُمْ سُجُودَ الشُّكْرِ؟ سُجُودُ الشُّكْرِ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ إِظْهَارًا لِلشُّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَصَابَ الْعَبْدَ مِنْ مُوجِبَاتِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

مَا يُقَالُ فِيهِ: يُقَالُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ مِثْلُ مَا يُقَالُ فِي سُجُودِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكُمْ سُجُودِ الشُّكْرِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ: وَيَجُوزُ سُجُودُ الشُّكْرِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ حَكُمُ سُجُودُ الشُّكْرِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ حَتَى أَوْقَاتِ النَّهْيِ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، وَسُجُودُ الشُّكْرِ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى ذَوَاتِ أَسْبَابٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

#### فَصْلٌ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَتَقَرَّبُ بِهَا الْمَرْءُ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَهَا آدَابٌ يَلْزَمُ كُلَّ تَالٍ أَنْ يَتَأَدَّبَ بِهَا، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي مَوْضِعِهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْآدَابِ السُّجُودِ لِكُلِّ مِنَ التَّالِي وَالْمُسْتَمِعِ فِي مَوَاضِعِهِ.

حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ: وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ سُنَّةُ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَسَجَدَ فِي تِلَاوَتِهِ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَرأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا، وَمَا بَقِيَ أَحَدُ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابِ فِيهَا، وَمَا بَقِيَ أَحَدُ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابِ فَيهَا، وَمَا بَقِيَ أَحَدُ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ كَفًا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابِ فَيهَا، وَمَا بَقِي أَحَدُ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ كَفًا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَيهَا، وَمَا بَقِي أَحَدُ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ كَفًا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَيهَا إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكُفِينِي هَذَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُو صَحِيحُ.

حُكْمُ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِيهِ: وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ كَسُجُودِ الشُّكْرِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، فَلَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّهَارَةُ، وَلَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلتَّالِي أَنْ يَسْجُدَهُ عَلَى أَتَمِّ تُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّهَارَةُ، وَلَا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلتَّالِي أَنْ يَسْجُدَهُ عَلَى أَتَمِّ وَجُهٍ وَأَكْمَلَ حَالٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشُّكْرِ، وَذَلِكَ تَعْظِيمًا لِلَّهِ الَّذِي يَسْجُدُ لَهُ.

حُكُمْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ: يَجُوزُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ حَتَّى وَقْتِ النَّهْيِ، وَهُوَ كَسُجُودِ الشُّكْرِ الَّذِي سَبَقَ لَكَ بَيَانُهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.
التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ السُّجُودِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَيَسْجُدَ مَنْ حَلْفَهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ الْمُنْفَرِدُ الَّذِي يُصَلِّى وَحْدَهُ، وَهَذَا لَا

<sup>1</sup>- أخرجه أبو داود برقم: (1406) وهو جيد.

يُعَدُّ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ مَشْرُوعُ، وَعَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتْمَةَ فَقَرأً، "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ الْعَتْمَةَ فَقَرأً، "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ.

غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يَسْجُدَ حَشْيَةَ الْتِبَاسِ ذَلِكَ عَلَى الْجُهَّالِ الَّذِينَ لَا عِلْمَ عِنْدَهُمْ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرَاعِيَ أَحْوَالَ الْمَأْمُومِينَ فَيَقْرَأُ السُّورَ الَّتِي لَا سُجُودَ فِيهَا الْتِمَارًا بِأَمْرِ النَّبِي عَلَى بَعْضِ الْمُصَلِّينَ مِنْ بِأَمْرِ النَّبِي عَلَى بَعْضِ الْمُصَلِّينَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ، فَيكُونَ ذَلِكَ مُنَافٍ لِلتَّخْفِيفِ الْمَأْمُورِ بِهِ، لِأَنَّ السُّجُودَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ دَاخِلَ الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ قُرِئَ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَكَانِ هَذَا خَارِجَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا » 2 أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ. وَكَانَ هَذَا خَارِجَ الصَّلَاةِ، فَكَيْفَ بِدَاخِلِهَا مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَا يُقَالُ فِي السُّجُودِ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي السَّجُدةِ مِرَارًا: « سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ فِي السَّجْدةِ مِرَارًا: « سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوّتِهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

<sup>1−</sup> أخرجه البخاري برقم: (768)

<sup>(1073)</sup>: أخرجه البخاري برقم:

<sup>3-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (1414) وهو صحيح على شرط الشيخين.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَقَ، فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ: إِنِي وَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَيِّي أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، فَقَرَأْتُ السَّجْدَة، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: « اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِي بِهَا فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: « اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِي بِهَا وَزُرًا، وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَزُرًا، وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَزُرًا، وَاكْتُبُ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا فِي عِنْدَكَ ذُخْرًا » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ قَوْلِ وَزُرًا، وَاكْتُبُ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجْرَةِ. أَ أَخْرَجَهُ الرَّبُكُ عَنْ قَوْلِ الشَّجْرَةِ. أَ أَخْرَجَهُ الرَّعِمْ الْعَلْهُ لَيْ فَهُ وَلَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجْرَةِ. أَ أَخْرَجَهُ الرَّرُمِذِيُّ.

مَوَاضِعُ السُّجُودِ فِي الْقُرْآنِ: وَمَوَاضِعُ السُّجُودِ فِي الْقُرْآنِ حَمْسَةَ عَشَرَ، بَعْضُهَا مُتَّفَقُ عَلَيْهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْبَعْضُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا هِيَ:

سُورَةُ الْأَعْرَافِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ » الأعراف: (206)

سُورَةُ الرَّعْدِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَطُلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ » الرعد: (15)

سُورَةُ النَّحْلِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ النحل: (49–50)

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (579) وهو ضعيف بإسناده، غير أنه روي من طرق صحيحة وحسنة.

سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَ فَعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا » الأعراف: (107–109) لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا » الأعراف: (107–109) سُورَةُ مَرْيَمٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا » مريم: (58)

سُورَةُ الْحَجِّ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ » الحج: (18) حُقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ » الحج: (18) سُورَةُ الْفُرْقَانِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا » الأعراف: (60)

سُورَةُ النَّمْلِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ النمل: (25–26)

سُورَةُ السَّجْدَةِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ السجدة: (15)

سُورَةُ فُصِلَتْ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ تَسْجُدُوا لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ

اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ » فصلت: (37–38)

وَأُمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فَهِيَ خَمْسٌ، وَهَاكَ الْقَائِمَةَ بِهَا:

السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » الحج: (77)

وَبِهِ قَالَ الشَّافَعَيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ، وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِمْ أَخْذًا بِحَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ ثَعْلبةَ قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ مَالِكِ، وَغَيْرِهِمْ أَخْذًا بِحَدِيثِ عَبدِ اللهِ بنِ ثَعْلبةَ قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهَا "الْحَجَّ " فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، قُلْتُ: الصُّبْحَ؟ قَالَ الصُّبْحُ » أَيْ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ، قُلْتُ: الصُّبْحَ؟ قَالَ الصُّبْحُ » أَيْ فِي النَّانِي.

سُورَةُ ص: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ » ص: (24)

وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافعيَّةِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الشَّجُودِ، أَخْذًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « لَيْسَ "صَ" مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَسْجُدُ فِيهَا »<sup>2</sup>

سُورَةُ النَّجْمِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا » النجم: (62)

1- أخرجه البيهقي في الكبرى: (3729) وهو صحيح.

(3422): (3422) أخرجه البخاري: (3422)

سُورَةُ الْانْشِقَاقِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَعْمِنُونَ ﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ » الانشقاق: (20–21)

سُورَةُ الْعَلَقِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: « كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ » العلق: (19) وَالْقَوْلُ بِمَشْرُوعِيَّةِ السُّجُودِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فِي هَذِهِ السُّورِ الثَّلَاثَةِ هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَانْتَصَرَ لَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ، وَيُؤَيِّدُ مَا الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَانْتَصَرَ لَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ حَدِيثَيِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَمَا بَقِيَ أَحَدُ مِنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ : « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ فِيهَا، وَمَا بَقِيَ أَحَدُ مِنَ اللهُ عَنْهُ إِلّا سَجَدَ » أَلَّا سَجَدَ اللهِ سَجَدَ اللهِ سَجَدَ فِيهَا، وَمَا بَقِيَ أَحَدُ مِنَ اللهُ عَنْهُ إِلّا سَجَدَ اللهِ سَجَدَ اللهِ اللهُ عَنْهُ إِلّا سَجَدَ اللهِ اللهُ عَنْهُ إِلّا سَجَدَ اللهِ اللهُ عَنْهُ إِلّا سَجَدَ اللهُ اللهُ عَنْهُ إِلّا سَجَدَ اللهُ عَنْهُ إِلّا سَجَدَ اللهُ اللهُ عَنْهُ إِلّا سَجَدَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" وَ"اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ"»<sup>2</sup>

وَالْقَوْلُ بِالسُّجُودِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ لِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَأَحْكُمُ.

(576) أخرجه البخاري: (1067) ومسلم برقم:

2− أخرجه مسلم برقم: (578)

# بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَنَائِزِ

لَفْظُ « الْجَنَائِزِ » بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جَنَازَةٍ بِفَتْحِهَا وَبِكَسْرِهَا، وَقِيلَ: الْكَسْرُ أَفْصَحُ، قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمَطَالِعِ أَنَّ الْفَتْحَ لِلْمَيِّتِ وَالْكَسْرَ لَلْنَعْشِ، أَي السَّرِيرَ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ. وَالْجَنَازَةُ مُشْتَقَةٌ مِنَ الْجَنْزِ بِفَتْحِ لِلنَّعْشِ، أَي السَّرِيرَ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمَيِّتُ. وَالْجَنَازَةُ مُشْتَقَةٌ مِنَ الْجَنْزِ بِفَتْحِ الْنَعْشِ، وَهُوَ السَّرْبُ، تَقُولُ: جَنَزْتُ الشَّيْءَ أَجْنِزُهُ جَنْزًا إِذَا سَتَرْتَهُ، كَذَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْجَيْرِهِ، فَالْجَنَازَةُ مُشَعِّقُ اللَّهُ أَعْلَمُ. وَهُوَ الْمُرَادُ بِهَا هُنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِبَابِ الْجَنَائِزِ:

الْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ: وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُكْثِرَ التَّذَكُّرَ بِالْمَوْتِ وَيُصَوِّرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ يَكُونُ مَدْفُونًا فِي التُّرَابِ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ، فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى الْازْدِيَادِ مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِ وَالتَّقْوَى، وَعَلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ ﴾ أَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ اللهُ مَنْ أَلُو ضِيقٍ نَزَلَ بِهِ، عَرَاهِيَةُ تَمَنِي الْمُوتَ لِضُرِ أَوْ ضِيقٍ نَزَلَ بِهِ، وَلَعَلَ فِي إِبْقَائِهِ حَيْرٌ، حَيْثُ إِذَا كَانَ مُحْسِنًا يَزِيدُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُثُرُ وَلِئُكُ وَلُكُ مُنْكِلًا مُسْلِعًا يَتَلَبَّسُ بِالْمَعَاصِي تَابَ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَيَكُثُو وَتَرْفَعَ دَرَجَاتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيعًا يَتَلَبَّسُ بِالْمَعَاصِي تَابَ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَلَهُ قَالَ: قَالَ : قَالَ فَيَامُةِ وَلَا أَنْ مُحْمَةً النَّهُ عَنْ ذَلِكَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ : قَالَ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ حِكْمَةِ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ فَيَالُونَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ حِكْمَةِ النَّهُي عَنْ ذَلِكَ، عَنْ أَنِسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

<sup>1-</sup> أخرجه الترمذي: (2307) وهو صحيح.

رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اَ مَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلْ: « لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْمَوْتُ خَيْرًا لِي » أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْمَوْتُ خَيْرًا لِي » أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْمُعْتَقِ اللهِ: وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ إِذَا نَزَلَ بِهِ ضُرُّ أَنْ يَصْبِرَ، فَلَا يَتَسَحَّطَ وَلَا اللهَ لَمْ يَضَاءِ اللهِ: وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ إِذَا نَزَلَ بِهِ ضُرُّ أَنْ يَصْبِرَ، فَلَا يَتَسَحَّطَ وَلَا يُطْهِرَ الْجَزَعَ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ التَّدَاوِي بِالْأَدْوِيَةِ الْمُبَاحَةِ، لِقَوْلِهِ عَيْكُ: « إِنَّ اللهَ لَمْ يُعْفِعَ اللهَ لَمْ يَعْمَى فَصَاءِ اللهِ فَنْ اللهَ لَمْ يَعْمَى التَّدَاوَوا » 2 أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ.

حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ: وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى، لِقَوْلِهِ عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

تَلْقِينُ الْمُحْتَضَرِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ: وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَادَ الْمَرِيضَ وَعَايَنَ احْتِضَارَهُ أَنْ يُلَقِّنَهُ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فَيَقُولَ عِنْدَهُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) يُذَكِّرُهُ بِهَا حَتَى يَقُولَهَا، وَلَا يَقُولَ يُقُولَ لَهُ عَلْمَةً الْإِخْلَاصِ فَيَقُولَ عِنْدَهُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » لَمُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. لَهُ: قُلْ: قَالَ عَلَيْقٍ: « لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » لَمُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَضَى، وَسَتْرُهُ: وَإِذَا فَاضَتْ رُوحُهُ وَجَبَ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ وَسَتْرُهُ وَلِا يُقَالُ عِنْدَهُ إِلّا حَيْرًا مِنْ كَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَالْاسْتِغْفَارِ بِغِطَاءٍ بَعْدَ تَوْجِيهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلَا يُقَالُ عِنْدَهُ إِلّا حَيْرًا مِنْ كَثْرَةِ الدُّعَاءِ وَالْاسْتِغْفَارِ لَهُ، قَالَ عَيْلًا: « إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤمِّنُونَ لَهُ، قَالَ عَيْلًا: « إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤمِّنُونَ لَهُ، قَالَ عَيْلًا: » أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ.

<sup>(2680)</sup> ومسلم برقم: (6351) ومسلم برقم:

<sup>2-</sup> أخرجه الحاكم في المستدرك برقم: (7425) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>3-</sup> أخرجه مسلم برقم: (2877) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>4-</sup> أخرجه مسلم برقم: (917) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>5-</sup> أخرجه ابن ماجه برقم: (1195) عن أم سلمة رضى الله عنها.

وُجُوبُ تَغْسِيلِهِ: ثُمَّ يُغْسَلُهُ وُجُوبًا، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَلِيًّ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَلَا يَيْ عَلِيًّ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ فَلَا الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّهُ، فَلَكُ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ » أَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ: وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى أَقْرِبَائِهِ أَنْ يُبَادِرُوا بِقَضَاءِ دُيُونِهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْمُبَادَرَةِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةُ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَيُجِبُ تَكْفِينِهِ: وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بَعْدَ غَسْلِهِ بِمَا يَسْتُرُ سَائِرَ جَسَدِهِ، يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثِ وَجُوبُ تَكْفِينِهِ: وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بَعْدَ غَسْلِهِ بِمَا يَسْتُرُ سَائِرَ جَسَدِهِ، يُكَفَّنُ فِي ثَلَاثِ الْمَائِدُ فَي الثَّالِ الْمِنْ الْمَائِقَ فَي وَلُوهَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمَائِدُ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِدُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِلُ وَالْمَائِلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

لَفَائِفَ لِلرَّجُلِ، وَحَمْسٍ لِلْمَرْأَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي الثِّيَابِ الْبِيضِ لِقَوْلِهِ ﷺ: « الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » أَ خُرَجَهُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » أَ خُرَجَهُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » أَ خُرَجَهُ الْبَيْوِنُ وَيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » أَ الْبَرْمِذِئَ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ » 4 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (1254) ومسلم برقم: (939)

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1078) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>3-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (2810) عن سمرة بن جندب رضى الله عنه.

<sup>&</sup>lt;del>4</del> أخرجه البخاري: (1272)

# الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ:

مَشْرُوعِيَّتُهَا: الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ مَشْرُوعَةٌ كِتَابًا وَسُنَّةً وَإِجْمَاعًا، قَالَ تَعَالَى: « وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ » التوبة: (84)

وَوَجْهُ دَلَالَةِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى ذَلِكَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ مُنَافِقًا كَمَا هُوَ سَبَبُ نُزُولِهَا، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا النَّهْي فَائِدَةٌ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: (2295)

وَإِنَّمَا امْتَنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الثَّانِيَةِ أَوَّلَ مَرَّةٍ لِيَدُلَّ عَلَى عِظَم خَطَرِ الدَّيْنِ وَوُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى قَضَائِهِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الزَّجْرِ، فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ يُعَجِّلُ بِقَضَاءِ مَا عَلَى مَيِّتِهِ مِنَ الدُّيُونِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُهَا: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاجِبَةٌ، وَهَذَا أَمْرُ مُجْمَعُ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ مُحْمُهُا: الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ وَاجِبَةٌ، وَهَذَا أَمْرُ مُجْمَعُ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ هُنَا الْوُجُوبُ الْكِفَائِيُّ لَا الْعَيْنِيُّ، إِذَا قَامَ بِهَا بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ، هُنَا الْوُجُوبِ الْكِفَائِيُّ، إِذَا قَامَ بِهَا بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْكِفَايَةِ، قَوْلُهُ عَلِي اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَى الْكِفَايَةِ، قَوْلُهُ عَلَيْقِ: فِي حَدِيثِ ابْنِ الْأَكُوعِ السَّابِقِ: « وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِهَا عَلَى الْكِفَايَةِ، قَوْلُهُ عَلَيْقِ: فِي حَدِيثِ ابْنِ الْأَكُوعِ السَّابِقِ: « صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ: (2295)

فَدَلَّ هَذَا عَلَى الْوُجُوبِ، لِأَنَّ الْأَمْرَ يُفِيدُ الْوُجُوبَ إِلَّا إِذَا جَاءَتْ قَرِينَةُ تَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَصْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ عَنْ أَصْلِهِ، بَلْ، مُوَاطَبَةُ النَّبِيِّ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيَّتِ تُوَيِّدُ ذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

مَنْ يُسْتَفْنَى مِنْ ذَلِكَ: غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الشَّهِيدُ الَّذِي مَاتَ فِي الْقِتَالِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ، فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا لَا يُعْسَلُ، وَهَذَا هُوَ هَدْيُ النَّبِي عَلَيْهِ فِي شُهَدَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ، فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا لَا يُعْسَلُ، وَهَذَا هُوَ هَدْيُ النَّبِي عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَ بَلْ أَمْرَ بِأَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مِنْهُمْ فِي أَحُدٍ، فَإِنَّهُ نَهْى عَنْ أَنْ يُعْسَلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، بَلْ أَمْرَ بِأَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مِنْهُمْ فِي دَمِهِ، لِأَنَّهُ زَيْنُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلِكَوْنِهِمْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ كَمَا أَحْبَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَلْكُرْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، فَلْ قَالَ: « كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَحْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ أَلُهُ مَا لَكُونُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، فَلَى اللهُ يَعْسَلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ » أَنْ وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ لَكَ هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَكُلُّ مَا يُحَالِفُهُ فَهُوَ ضَعِيفٌ، إِذْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي تُحَالِفُهَا فَهِيَ ضَعِيفَةٌ، وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي تُحَالِفُهَا فَهِيَ ضَعِيفَةٌ، وَإِللّهِ التَّوْفِيقُ.
وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

وَأَمَّا مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِمُ اسْمُ الشَّهِيدِ كَالْمَطعُونِ، والْمَبْطُونِ، والْغَرِيقِ، وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يُغْسَلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ بِالْاتِّفَاقِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

فَضْلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَتَشْيِيعِهَا: وَلِلصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَتَشْيِيعِهَا فَضْلُ عَظِيمٌ وَثَوَابُ ثَمِينٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : « مَنْ شَهِدَ

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري: (1345)

الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْجَنَازَةَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ » أُمُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ: وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الطِّفْلِ وَلَوْ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ وِلَادَتِهِ بِلَحْظَةٍ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ سَلَفًا وَحَلَفًا، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُتَعَقَّبًا، وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الطِّفْلِ كَحُكْمِ الْكَبِيرِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُتَعَقَّبًا، وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الطِّفْلِ كَحُكْمِ الْكَبِيرِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُتَعَقَّبًا، وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الطِّفْلِ كَحُكْمِ الْكَبِيرِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ فِي فَلْ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ فَي وَلَا فَرْقَ مَنْ عَلَيْهِ » وَهُ قَالَ: « الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهُا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ » 2 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُو صَحِيحٌ.

وَأُمَّا مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: « مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ هَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ وَهُو ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النّبِيُّ اشْتَعْلَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، أَوِ اسْتَغْنَى عَنِ الصَّلَاةِ بِكَوْنِهِ ابْنًا لِلنّبِي عَلَيْهِ كَمَا اسْتَغْنَى الشُّهَدَاءُ عَنْهَا عَلَيْهِ عَيْرُهُ، أَوِ اسْتَغْنَى عَنِ الصَّلَاةِ بِكَوْنِهِ ابْنًا لِلنّبِي عَلَيْهِ كَمَا اسْتَغْنَى الشُّهَدَاءُ عَنْهَا بِشَهَادَتِهِمْ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ ذَلِكَ كُلّهِ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ بِشَهَادَتِهِمْ، كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ ذَلِكَ كُلّهِ، وَالْأَحْفَالِ عَامٌّ بِحَدِيثِ إِسْهَادَتِهِمْ، كَذَا خَاصٌ بِإِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى سَائِرِ الْأَطْفَالِ عَامٌ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>1−</sup> أخرجه البخاري: (1325) ومسلم برقم: (945)

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي: (1031) وهو صحيح.

<sup>3187</sup> أخرجه أبو داود: (3187) وهو حسن.

حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى السُّقْطِ: وَالصَّلَاةُ عَلَى السُّقْطِ كَالصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ إِذَا سَقَطَ بَعْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَنْ بَعْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَعْنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَسْتَهِلَ، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، غَيْرَ أَنَّ التَّحْقِيقَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا يَسْتَهِلَ، وَهُو مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، غَيْرَ أَنَّ التَّحْقِيقَ وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا إِذَا سَقَطَ بَعْدَ تَمَامِ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، سَوَاءُ اسْتَهَلَّ أَمْ لَا، إِذْ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى إِذَا سَقَطَ بَعْدَ تَمَامِ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، سَوَاءُ اسْتَهَلَّ أَمْ لَا، إِذْ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى إِذَا سَقَطَ بَعْدَ تَمَامِ هَذِهِ الْمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، سَوَاءُ اسْتَهَلَّ أَمْ لَا، إِذْ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى اللهُ عَنْهُ: ﴿إِذَا سَقَطَ بَعْدَ تَمَامِ هَذِهِ الْقُائِلُونَ بِالاَشْتِرَاطِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿إِذَا لَا مَا تَمَسَّكُ بِهِ الْقَائِلُونَ بِالاَشْتِرَاطِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿إِذَا السَقَطُ عُسِلَ، وَصُلِيّ عَلَيْهِ، وَوُرِثَ وَوْرَثَ وَوْرَثَ اللهُ فَعُونَ لَا يَصِحُ مَرْفُوعًا، وَكُلُّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ لَا يَحْلُو مِنْ مَقَالٍ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ، وَالْبِدَعِ: وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهِ فَاسِقًا أَوْ مُبْتَدِعًا أَوْ مُرْتَكِبًا لِلْكَبَائِرِ مَا لَمْ يُؤَدِّ بِهِ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِقَطْعِ النَّظَرِ مِنْ كَوْنِهِ فَاسِقًا أَوْ مُبْتَدِعًا أَوْ مُرْتَكِبًا لِلْكَبَائِرِ مَا لَمْ يُؤَدِّ بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْكُفْرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ النِّفَاقِ الْاعْتِقَادِي، وَهَذَا أَمْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَيَلْ الْكُفْرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ النِّفَاقِ الْاعْتِقَادِي، وَهَذَا أَمْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَيَلْ الْكُفْرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ النِّفَاقِ الْاعْتِقَادِي، وَهَذَا أَمْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَيَلا تُصَلِّ عَلَى أَكُد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى وَيُرْهُ مُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللل

نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ رَئِيسِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يُبْطِنُونَ الْكُفْرَ وَبُغْضَ النَّبِيِّ وَالْإِسْلَامِ فِي قُلُوبِهِمْ، وَيُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ طَلَبَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ النَّبِيِّ وَالْإِسْلَامِ فِي قُلُوبِهِمْ، وَيُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ، فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ طَلَبَ ابْنُهُ عَبْدُ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ النَّبِيِّ وَيَلِيُّ أَنْ يُصَلِّي عَلَى أَبِيهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَيُلِيَّ أَنْ الله رَضِيَ الله عَنْهُ مِنَ النَّبِيِ وَيَلِيُّ أَنْ يُصَلِّي عَلَى أَبِيهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُ وَيُلِيَّ مَنْ الله عَنْهُ مِنَ النَّبِي وَيَلِيُّ أَنْ يُصَلِّي عَلَى عَلَى كُلِّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَهُو عَلَى حَالَتِهِ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا وَمُمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا

<sup>1-</sup> أخرجه الدارمي: (3126) وهو ضعيف كما تقدم.

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَنْ كَانَ كَذَلِكَ إِلَّا أَمْثَالُهُ، فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ ذَوُوا الصَّلَاحِ وَالتَّقْوَى، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ حَالِدٍ الْجُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْ تُوفِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى مَنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ تُوفِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَفَتَشْنَا صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَفَتَشْنَا مَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِذَوِي الصَّلَاحِ وَالتَّقْوَى أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الْفَجَرَةِ وَالْفُسَّاقِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ، بَلْ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ مَنْ كَانَ مِثْلُهُمْ زَجْرًا وَرَدْعًا لِمَنْ كَانَ مِثْلُهُمْ وَجُرًا وَرَدْعًا لِمَنْ كَانَ يَعْمَلُ عَمَلُهُمْ، فَإِنَّهُ يَكُفُّ عَنْ ذَلِكَ إِنْ قُدِّرَ لَهُ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِسْقُهُ أَوْ بِدْعَتُهُ مِمَّا يُخْرِجُ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَائِرَةِ الْكُفْرِ، فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِجْمَاعًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. مِمَّا يُخْرِجُ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَائِرَةِ الْكُفْرِ، فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِجْمَاعًا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. مُكُمُ الصَّلَاقِ عَلَى الْفَوْلِ بِجَوَازِ ذَلِكَ حَتَى ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُثُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ السَّكَفِ إِلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ ذَلِكَ حَتَى ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ السَّكَفِ إِلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ ذَلِكَ حَتَى ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُثُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ الْعَرْبِ إِلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ ذَلِكَ حَتَى ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ الْعَرْبِ إِلَى الْقَوْلِ بِحَوَازِ ذَلِكَ حَتَى ذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ النَّعَاشِيَ أَنِ الْعَرْبِي عَمَلًا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَوْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « نَعَى النَّيْ عَلَا النَّوْمِ اللهِ يَعْمَلًا بِحَدِيثٍ أَبِي الْمُصَلَّى فَصَفَ بِهِمْ وَكُبَرَ أَرْبُعًا » 2 الْمُ الشَّورِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَ بِهِمْ وَكَبَرَ أَرْبُعًا » 2

1- أخرجه أبو داود: (2710) وهو صحيح.

<sup>(951)</sup> ومسلم برقم: (1245) ومسلم برقم: (951)

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَائِبِ لَا تُشْرَعُ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِمَا، وَأَجَابَا عَنْ قِصَّةِ النَّجَاشِي بِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِهِ ﷺ، وَبِأَنَّ صَلَاةَ النَّبيّ عَلَيْ هَذِهِ لَيْسَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ عَلَى الْعَامِ عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ عَلَى الْعَامِ عَلَى مَيِّتٍ رَآهُ وَلَمْ يَرَهُ الْمَأْمُومُونَ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ عَلِي كُشِفَ لَهُ حَتَّى رَآهُ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَقْلِ صَحِيحٍ وَلَا يَثْبُتُ بِالْاحْتِمَالِ، وَفَرَّقَ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ بَيْنَ مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، فَأَجَازَ الصَّلاةَ عَلَى الْأَخِيرِ وَقَالَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فِي الْأَوَّلِ، قُلْتُ: هَذَا صَحِيحٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَقَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ لِصِحَّةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إِثْبَاتِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَانِعِينَ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ مِنَ الدَّلِيلِ يُنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ إِلَّا مُجَرَّدُ الدَّعَاوِي وَالْاعْتِذَارَاتِ، وَنَقَلَ الْحَافِظُ جَوَابَ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ ابْنِ الْعَرَبِي الْمَالِكِي عَن اعْتِذَارِ الْمَانِعِينَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ عَنْ قِصَّةِ النَّجَاشِي، وَهَاكَ نَصَّهُ: قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُحَمَّدٍ عَيْكِيٍّ، قُلْنَا: وَمَا عَمِلَ بِهِ مُحَمَّدٌ تَعْمَلُ بِهِ أُمَّتَهُ، يَعْني لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْخُصُوصِيَّةِ، قَالُوا: طُوِيَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَأُحْضِرَتِ الْجَنَازَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قُلْنَا: رَبُّنَا عَلَيْهِ لَقَادِرٌ وَإِنَّ نَبِيَّنَا لَأَهْلٌ لِذَلِكَ، وَلَكِنْ لَا تَقُولُوا إِلَّا مَا رَوَيْتُمْ، وَلَا تَخْتَرِعُوا حَدِيثًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تُحَدِّثُوا إِلَّا بِالثَّابِتَاتِ وَدَعُوا الضِّعَافَ، فَإِنَّهَا سَبِيلُ تَلَافٍ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ تَلَافٍ، انْتَهَى.

حُكُمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَخُكُمُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَخُكُمُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَخُكُوا وَذَلِكَ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا تَوَفَّى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ: « ادْخُلُوا

بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ » وَفِي رِوَايَةٍ: « مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ » وَفِي رِوَايَةٍ: « مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ » أَ

وَرَجَّحَ الْحَنفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ الْقُوْلَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ تَمَسُّكًا بِخُرُوجِ النَّبِيِ وَالْمَالِكِيَّةُ الْقُولَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ تَمَسُّكًا بِهُرُورَةَ السَّابِقِ، وَهَذَا بَاللَّهُ عَلَى الْمُصَلَّى كَمَا فِي قِصَّةِ نَعْيِهِ النَّجَاشِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ، وَهَذَا عَلَى ذَلِكَ، وَغَايَتُهُ إِنَّمَا حَرَجَ بِهِمْ إِلَى بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَغَايَتُهُ إِنَّمَا حَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى لِقَصْدِ تَكْثِيرِ جَمْعِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَلِإِشَاعَةِ كَوْنِهِ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللهِ مَلْ مَلْمَى اللهِ عَلَى عَلَى الْمُسْجِدِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي وَعُمَرَ صُلِي عَلَى عَلَى عَلَى الْمَسْجِدِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي وَعُمَرَ صُلِّي عَلَى عُلَى عُلَى الْمَسْجِدِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي وَعُمَرَ صُلِّي عَلَى عُلَى عُلَى عَلَى الْمَسْجِدِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْمَسْجِدِ وَعُمَرَ صُلِّي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْجَعَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْوَارِدَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ هُو دَاوُدَ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مُقَاوَمَةِ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الْوَارِدَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ هُ اللهِ عَلَى عَلَى عُلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْحَدِيثِ الصِّحَاحِ الْوَارِدَةِ الْمَالِعُ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ جَازَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى عَلَى عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الْقَبْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا »3

<sup>(101-973)</sup> أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد:

<sup>(3191)</sup> خرجه أبو داود في كتاب الجنازة، باب الصلاة على الجنازة في المسجد:

<sup>(954)</sup> : أخرجه مسلم برقم(954)

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ الظَّهِرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى الْقَوْلِ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّسٍ وَأَمْثَالِهِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ حَصَّ ذَلِكَ بِوَلِي الْمَيِّتِ، وَذَهَبَ النَّحْعِيُّ، وَمَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَة فِي الْمَشْهُورِ إِلَى عَدَم مَشْرُوعِيَّتِهَا، قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ مَا ذَهبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِمَنْ مَنعَ ذَلِكَ دَلِيلٌ يَصْلُحُ الْاسْتِدُلَالُ الْأَعَاوِي الْيَقِ لِلْ تُنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ، قَالَ النَّووِيُّ فِي الْمَنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ، قَالَ النَّووِيُّ فِي الْمَنْفَقُ مِن مَنعَ ذَلِكَ دَلِيلٌ يَصْلُحُ الْاسْتِدُلَالُ النَّووِيُّ فِي الْمَنْفَقُ فِي سُوقِ الْمُنَاظَرَةِ، قَالَ النَّووِيُّ فِي الْمَنْفَقُ فِي صَوْدِ الْمُنْفَاقِ فِي عَلَى الْمَنْفِي عَلَى الْمُنْفَقُ فِي صَوْدِ الْمَسْلَلَةِ إِنْ شَاءَ الللهُ تَعَلَى، أَمْ لَا، وَتَأْوَلَهُ الشَّافِعِي وَمُولِقِيهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ فِي قَبْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ صُلِّيَ عَلَيْهِ أَمْ لَا، وَتَأْوَلَهُ الشَّافِعِي وَمُوافِقِيهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْنَةِ فِي قَنْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ شَاءَ الللهُ تَعَلَى، وَمَنْ أَنْ الْأَفْضَالَ تَرْكُ ذَلِكَ حَشْيَةَ الْفَيْنَةِ مِنْ قَصْدِ الْأَمْوَاتِ بِالْعِبَادِةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حُكْمُ شُهُودِ النِّسَاءِ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ: وَيَجُوزُ للنِّسَاءِ شُهُودُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ، إِذْ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْمَنْعِ، وَإِنَّمَا مُنِعْنَ مِنَ اتِّبَاعِهَا لِمَا الْجَنَازَةِ، إِذْ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْمَنْعِ، وَإِنَّمَا مُنِعْنَ مِنَ اتِبَاعِهَا لِمَا فِيهِنَّ مِنَ الْجَزَعِ وَضَعْفِ الْقَلْبِ، غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكُهُنَّ شُهُودَهَا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ فِيهِنَّ مِنَ الْجَزَعِ وَضَعْفِ الْقَلْبِ، غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكُهُنَّ شُهُودَهَا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ فِعْلِ النِّسَاءِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ جَمَاعَةً: وَتُشْرَعُ الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، وَهِي مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاةِ النَّبِيِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَيْهَا، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَرْجِيحِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِمُواظبَةِ النَّبِي عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَيْهَا، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الْأَلْبَانِي فِي الْأَحْكَامِ تَمَسُّكًا بِمُواظبَتِهِ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ، وَإِلَيْهِ مَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَدِّثُ الْأَلْبَانِي فِي الْأَحْكَامِ تَمَسُّكًا بِمُواظبَتِهِ

عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَأَجَابَ عَنْ صَلَاةِ الصَّحَابَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فُرَادَى بِأَنَّهَا قَضِيَّةٌ خَاصَّةٌ لَا يُدْرَى مَا وَجْهُهَا، فَلَا يَجُوزُ مِنْ أَجَلِهَا أَنْ يُتْرَكَ مَا وَاطَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ قَضِيَّةٌ خَاصَّةٌ لَا يُدْرَى مَا وَجْهُهَا، فَلَا يَجُوزُ مِنْ أَجَلِهَا أَنْ يُتْرَكَ مَا وَاطَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ قَضِيَّةٌ عَلَيْهِ، قُلْتُ: هَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ قَوِيُّ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، لَكِنْ مُجَرَّدِ اللَّهُ عَلَى الْوُجُوبِ. الْمُواطَبَةِ عَلَى الْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ.

اسْتِحْبَابُ أَنْ يُصَفَّ لَهَا بِثَلَاثَةِ صُفُوفٍ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ صُفُوفٍ بِقَطْعِ النَّظِ مِنْ كَثْرَةِ مُصَلِّيهَا أَوْ قِلَّتِهِمْ، لِمَا رَوَى التِرْمِذِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ صُفُوفٍ بِقَطْعِ النَّظِ الْيَزِي قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَتَقَالَ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزِي قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيرةَ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ النَّاسَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ الْجُزَاءِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَاثَةُ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةً مُلْتُهُ مُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ » أَوْقِي لَفْظٍ: ﴿ غُفِرَ لَهُ » وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، طَغُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ » أَوْقِي لَفْظٍ: ﴿ غُفِرَ لَهُ » وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَكَ، لِلّا اللهُ عَلَيْهِ مُكَمّدِ بْنِ إِسْحَاقَ صَاحِبِ الْمَغَازِي، وَهُو رَجُلُ صَالِحٌ، وَحَسَنُ الْحَدِيثِ إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ، لَكِنْ صَرَّحَ هُنَا بِالْعَنْعَنَةِ.

وَكُلَّمًا كَثُرَ الْمُصَلُّونَ وَالصُّفُوفُ كَانَ أَنْفَعُ لِلْمَيِّتِ، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ بُنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ بُنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُقِعُوا فِيهِ » 2

1- أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت: (1028) وهو ضعيف.

<sup>(947)</sup> غليه مائة شفعوا فيه: ((947)

وَرَوَى أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعُولُ: « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْعًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ » 1 بِاللهِ شَيْعًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ » 1

مَوْقِفُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرُأَةً، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ فِعْلِهِ كَانَ الْمَيِّتُ امْرُأَةً، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ فِعْلِهِ كَانَ الْمَيِّتُ امْرُأَةً، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ فِعْلِهِ كَانَ الْمَيِّتُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ وَيَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا» 2

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَتْ أُبِيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ لَهُ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُومُ مَعَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ الْمَرْأَةِ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ لَهُ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُومُ مَعَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ الْمَرْأَةِ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ لَهُ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُومُ مَعَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ الْمَرْأَةِ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ لَهُ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُومُ مَعَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ وَمِنَ الْمَرْأَةِ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ لَهُ أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُومُ مَعَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ نَعَمْ » 3

عَدَدُ التَّكْبِيرِ: وَعَدَدُ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَرْبَعُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَة، وَمَالِكِ، وَهُو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَة، وَمَالِكِ، وَالشَّافِعِي، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالثَّوْرِي، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَخْذًا وَالشَّوْرِي، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَخْذًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّم، حَتَّى نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِجْمَاعَ مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ عَلَى بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّم، حَتَّى نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِجْمَاعَ مَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ عَلَى

<sup>(948)</sup> غلیه أربعون شفعوا فیه: (948)

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها: (1331) ومسلم في كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه: (964)

<sup>3-</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه: (3194) وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة: (1494)

ذَلِكَ إِلَّا ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَكَانَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ كَبِيرٌ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى ثَلَاثًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَرْبَعًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى خَمْسًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى سِتًّا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى سَبْعًا، وَقَدْ تُبَتَ عَنْ كُلِّ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا، وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا، ثُمَّ جِيءَ بِالْأُخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا سَبْعًا، ثُمَّ جِيءَ بِالْأُخْرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا حَتَّى فَرَغَ عَنْهُنَّ، وَثَبَتَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا، وَكَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْل بَدْرِ سِتًّا، وَمُعْظَمُ هَذِهِ الْآثَارِ ثَابِتَةٌ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَبَعْضُهَا فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ النَّخَعِيُّ: كُلُّ قَدْ فُعِلَ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَع تَكْبِيرَاتٍ. خَرَّجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْهُ، فَانْدَفَعَ نَسَبُ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ إِلَى الشُّذُوذِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنِ الْجُمْهُورِ، قُلْتُ: فَأَيُّ مِنْهَا فَعَلَ أَجْزَأَهُ لِصِحَّةِ كُلِّ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ، إِذْ لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

صِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: وَصِفَةُ الصَّلَاةِ الْمَشْرُوعَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَقْرَأُ عَقِبَهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: « صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ » أُ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « السُّنَّةُ فِي

(1335) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة: (1335)

الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّامِيَّةِ، ثُمَّ يُخلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي الْأُولَى » 1 الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي الْأُولَى » 1

وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِي، وَإِلَيْهِ جَنَحَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوْدُ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَهُوَ التَّحْقِيقُ.

وَذَهَبَ مَالِكُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ قِرَاءَةٌ، إِنَّمَا هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى اللهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى اللهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى اللهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيِّينَ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وَفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيِّينَ، وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَالصَّحِيحُ مَا تَقَدَّمَ لَكَ.

رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ: وَيُشْرَعُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ، ثُمَّ وَضْعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ يَدَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى كَصَلَاةِ الْفُرْضِ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى البِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَبَرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَبَرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى » 2 وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ يَحْيَ بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانِ اللهُ عَنْهُمَا ضَعِيفًانِ، لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ، وَهُوَ مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْجَنَائِزِ عَنِ ابْنِ الرُّهَاوِيُّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ، لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ، وَهُو مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْجَنَائِزِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: « أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ

<sup>1-</sup> أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجنائز، باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت: (6428)

<sup>2-</sup> أخرجه الترمذي برقم: (1077) وهو ضعيف كما تقدم لك.

لَا يَعُودُ  $^1$  وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ إِلَّا الْفَصْلَ بْنَ السَّكْنِ وَهُوَ مَجْهُولُ كَمَا قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَالرَّافِعِيُّ، كَذَا قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ، وَالْقَوْلُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالْقَوْلُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالرَّافِعِيُّ، كَذَا قَالَ الذَّهْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارِكِ، إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِي يَرَى أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارِكِ، إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِي يَرَى أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ثُمَّ يُكَبِّرَ الثَّانِيَةَ وَيُصَلِّيَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَقِبَهَا، لِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْمُتَقَدِّم، ثُمَّ يُكَبِّرَ الثَّالِثَة، ثُمَّ الرَّابِعَة، وَيُحْلِصَ الدُّعَاءَ فِيهِمَا لِلْمَيِّتِ، وَيَدْعُو بِالْمَأْثُورَاتِ، وَمِنْهَا، مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى جَنَازَةٍ، مُسْلِمٌ عَنْ دُعَائِهِ وَهُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُرُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْدِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْدِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَهْلِا عَيْرًا مِنْ الْخَيْقِ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ أَوْلِكَ الْمَيْتِ، وَوْجِهِ، وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَعْدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ – أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ » 2 قَالَ: حَتَى رَوْجِهِ، وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّة، وَأَعْدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ – أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ » 2 قَالَ: حَتَى الشَّيْتِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْدَهُ لِكُ الْمَيِّتِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَمِنْ أَلْفَاظِ الدُّعَاءِ أَيْضًا: « اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فَيْنَةِ الْقَارِ وَعَذَابِ النَّارِ، أَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز، باب وضع اليمنى على اليسرى ووضع الأيدي عند التكبير: (3)

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة: (963)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، وَحَاضِرِنَا، وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَحْيَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ 1 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

ثُمَّ يُسَلِّم تَسْلِيمَتَيْنِ كَصَلَاقِ الْفُرْضِ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْمُزَنِ صَاحِبُ الشَّافِعِي، وَالشَّافِعِيُّ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يُسَلِّم تَسْلِيمَتَيْنِ، وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسَلِّم تَسْلِيمًا وَاحِدًا، قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ مَا تَسْلِيمَتَيْنِ، وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسَلِّم تَسْلِيمًا وَاحِدًا، قُلْتُ: وَالصَّحِيحُ مَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: « ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكُهُنَّ النَّاسُ: إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَحْفُوطُ الَّذِي وَاطَبَ عَلَيْهِ النَّيْلِيمَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا التَّسْلِيمَةُ وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَيْرِهَا التَّسْلِيمَةُ وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَاسَ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، فَمَنْ كَانَتُ عِنْدَهُ التَّسْلِيمَةُ وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، قَالَ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ كَانَتُ عِنْدَهُ وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، قَالَ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ كَانَتُ عِنْدَهُ وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، قَالَ بِوَاحِدَةً وَقَاسَ عَنْدِيمَةُ وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، قَالَ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ كَانَتُ عِنْدَهُ وَاحِدَةً فِي الصَّلَةِ الْمَعْرُوضَةِ، قَالَ بِوَاحِدَةً وَلَامَ عَلَى الْمَعْرِدِ الْمُتَعْدِي الْمَثَلِيمَةُ وَلَوْلُونُ وَعَلَى الْمَعْرُونِ الْمُعْرُونِ الْمُعَلِيمَةُ وَلَوْلُونُ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَى الْمَعْرُونَةِ الْمُعْرُونَةُ الْمُ وَاللّٰهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو داود برقم: (3202) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، والثاني: (3201) عن أبي هريرة رضى الله عنه. وكلاهما صحيح.

<sup>(7239)</sup>: خرجه البيهقى في الكبرى، كتاب الجنائز، باب من قال يسلم عن يمينه:

وَهَذَا، وَكُلُّ مَا لَمْ نَذْكُرُهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْجَنَائِزِ مِنْ أَحْكَامِ الدَّفْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلِكَوْنِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَوْضُوعِنَا، إِذِ الْمَقْصُودُ مِنْ تَصْنِيفِ هَذَا الْكِتَابِ بَيَانُ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا لَا غَيْرَ ذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا عَلَى التَّمَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَفْضَلِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، نَبِيّنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُمْ إِلَى يَوْمِ النَّشُورِ.

الْمُؤَلِّفُ أَبُو زَكَرِيَّا الرِّغَاسِيُّ 1439هـ – 2018م

# مِنْ أَهَمِّ الْمَرَاجِعِ

# 1- القرآن العظيم الكريم.

### كتب التفسير

# 2- جامع البيان في تأويل آي القرآن.

أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري - تحقيق د عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار الهجر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى: (1422) هـ.

# 3- الجامع لأحكام القرآن.

أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي - دار الحديث القاهرة.

#### 4- المحرر الوجيز.

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي - تحقيق عبد السلام عبد الشافي - تخ: 1422هـ. السلام عبد الشافي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1422هـ.

### 5- تفسير القرآن العظيم.

أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى - تحقيق طه عبد الرؤوف - دار الاعتصام.

### 6- فتح القدير.

محمد بن علي بن محمد الشوكاني - دار ابن كثير - الطبعة الأولى - تخ: 1414هـ.

#### 7- روح المعاني.

شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي - تحقيق على عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1415هـ.

#### 8- التحرير والتنوير.

محمد بن الطاهر بن محمد عاشور التونسي - الدار التونسية.

# 9- أضواء البيان.

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

### متون الحديث

### 10- صحيح البخاري.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري - دار الفجر للتراث - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.

### 11- صحيح مسلم.

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري - دار الفجر - الطبعة الثانية، تخ: 1434هـ.

# 12- سنن أبي داود.

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني الأزدي - دار ابن الهيثم.

#### 13- سنن الترمذي.

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ـ دار الفجر للتراث ـ الطبعة الثانية ـ تخ: 1434هـ.

# 14- سنن النسائي المجتبي.

أحمد بن شعيب النسائي - المكتبة التوفيقية - الطبعة الثانية - تخ: 2014م

#### 15- سنن النسائي الكبرى.

المؤلف السابق - تحقيق حسن عبد المنعم سلبي - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1421هـ

### 16- سنن ابن ماجه.

أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربي.

#### 17- موطأ الإمام مالك.

أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الحميري المدني - شركة القدس القاهرة.

### 18- سنن الدارمي.

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بمرام الدارمي - تحقيق حسين سليم أسد الداراني - دار المغنى - الطبعة الأولى - تخ: 1412هـ.

### 19- سنن الدارقطني.

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1424ه.

#### 20- السنن الكبرى.

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي - تحقيق محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - الطبعة الثالثة - تخ: 1424هـ

### 21- المستدرك على الصحيحين.

أبو عبد الله الحاكم بن محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري - تحقيق مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1411هـ.

### 22- صحيح ابن حبان.

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1408ه.

# 23- صحيح ابن خزيمة.

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري - المكتب الإسلامي.

# 24- المعجم الكبير.

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني - تحقيق حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية - الطبعة الثانية.

### 25- مسند الإمام أحمد.

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني - تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - تخ: 1421ه.

# 26- مسند ابن أبي شيبة.

أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي - تحقيق عادل يوسف العزاري - دار الوطن رياض - الطبعة الأولى - تخ: 1997م.

# 27- مسند أبي يعلى.

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي - تحقيق حسن سليم أسد - دار المأمون للتراث - الطبعة الأولى - تخ: 1404هـ.

#### 28- مسند البزار.

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار -تحقيق محفوظ الرحمن زين الله - مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الأولى - تخ: 2009م.

### 29- مصنف عبد الرزاق.

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية - تخ: 1403هـ.

# 30- مصنف ابن أبي شيبة.

أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي - تحقيق كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد الرياض - الطبعة الأولى - تخ: 1409هـ.

### 31- شرح السنة.

محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي - تحقيق شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية - تخ: 1403هـ.

# 32- شرح معاني الآثار.

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي - تحقيق محمد زهري النجار، عالم الكتب - الطبعة الأولى - تخ: 1414ه.

# 33- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي - تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني - دار المعرفة بيروت لبنان.

# شروح الحديث شروح صحيح البخاري

### 34- فتح الباري.

الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني - دار مصر للطباعة - الطبعة الأولى - تخ: 1421ه.

# 35- التوضيح لشرح الجامع الصحيح.

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن الملقن – دار النوادر دمشق، الطبعة الأولى – تخ: 1429هـ.

#### 36- عمدة القاري.

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي الشهير ببدر الدين العيني - دار إحياء التراث العربي.

# 37- شرح صحيح البخاري لابن بطال.

أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال - تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد السعودية - الطبعة الثانية - تخ: 1423هـ.

### 38- إرشاد الساري.

أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني - المطبعة الكبرى الأميرية - الطبعة السابعة - تخ: 1323هـ.

# 39- الكواكب الدراري.

محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني – دار إحياء التراث العربي – الطبعة الأولى، تخ: 1356هـ.

# 40- المتواري على أبواب البخاري.

القاضي أبو العباس ناصر الدين أحمد بن محمد الجذامي الإسكندراني الشهير بالزين بن المنير - تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد - مكتبة المعلا. الكويت.

# شروح صحيح مسلم

# 41- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.

أبو زكريا يحي بن شرف النووي - مؤسسة المختار - الطبعة الأولى - تخ: 2001م.

### -42 المفهم.

أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. دار ابن كثير - الطبعة الأولى - تخ: 1417هـ.

# 43- إكمال المعلم بفوائد مسلم.

القاضي عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي - تحقيق د يحي إسماعيل - دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - تخ: 1419هـ.

# شروح سنن أبي داود

#### 44- عون المعبود.

محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر شرف الحق العظيم آبادي — دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية — تخ: 1415هـ.

#### 45 معالم السنن.

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي - المطبعة العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1351ه.

# 46- شرح بدر الدين العيني على أبي داود.

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الغيتابي الشهير ببدر الدين العيني، تحقيق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري – مكتبة الرشد الرياض – الطبعة الأولى، تخ: 1420هـ.

# شروح سنن الترمذي

### 47- عارضة الأحوذي.

القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي - دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

# 48 تحفة الأحوذي.

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري - دار الكتب العلمية.

### 49- العرف الشذي.

محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري - دار التراث العربي - الطبعة الأولى، تخ: 1425هـ.

# 50- الكوكب الدري على جامع الترمذي.

رشيد أحمد الكنكوهي - تحقيق محمد زكريا بن محمد الكندهلوي. لجنة العلماء لكهنؤ الهند - تخ: 1395هـ.

# شرح سنن النسائي

51- ذخيرة العقبي.

محمد بن علي بن آدم الإثيوبي الولَّولي - دار المعراج الدولية - الطبعة الأولى، 1416هـ.

#### شرح سنن ابن ماجه

### 52- الإعلام بسنته عليه السلام.

أبو عبد الله علاء الدين مُغَلْطَاي بن قَلِيج بن عبد الله البكجري المصري الحكري، تحقيق عامل عويضة – مكتبة نزار مصطفى الباز – الطبعة الأولى – تخ: 1419هـ.

# شروح موطأ مالك

# 53- التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد.

أبو عمر الحافظ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي - تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية.

#### 54- الاستذكار.

المؤلف السابق - تحقيق سالم محمد عطاء - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى، تخ: 1421هـ.

#### 55- المنتقى.

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي - مطبعة السعادة - الطبعة الأولى، تخ: 1332هـ.

#### -56 القبس.

القاضي أبو بكر بن عبد الله بن العربي – تحقيق د محمد عبد الله ولد كريم – دار الغرب الإسلامي – الطبعة الأولى – تخ: 1992م.

# شروح بلوغ المرام

### 57 سبل السلام.

محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني - دار الفجر - الطبعة الثانية - تخ: 1424هـ.

#### 58- توضيح الأحكام.

أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام . مكتبة الأسدي . الطبعة الخامسة . تخ: 1423هـ.

# شروح عمدة الأحكام

# 59- إحكام الأحكام.

أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد القشيري - مطبعة السنة المحمدية.

# 60- رياض الأفهام.

أبو حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي تاج الدين الفاكهاني المالكي - تحقيق نور الدين طالب دار النوادر - الطبعة (1) (1431)

# 61- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.

سراج الدين أبو حفص عمر بن على بن أحمد بن الملقن

#### 62-كشف اللثام.

شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الطبعة الأولى: (1428)

### 63- تيسير العلام.

أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن إبراهيم آل بسام - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية: (2006)

# شروح كتب الحديث الأخرى

# 64- نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار.

محمد بن علي بن محمد الشوكاني - تحقيق عصام الدين الصبابطي - دار الحديث، الطبعة الأولى - تخ: 1413هـ.

# 65- طرح التثريب.

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الحافظ العراقي - المطبعة المصرية القديمة.

# 66- فيض القدير شرح الجامع الصغير.

زين الدين محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي – المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى – تخ: 1356هـ.

# 67- جامع العلوم والحكم.

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي - تحقيق حامد محمد الطاهر - دار الفجر - الطبعة الأولى - تخ: 1423هـ.

# كتب التخريج وغيرها

#### 68- نصب الراية.

جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحافظ الزيلعي - تحقيق محمد عوامة - مؤسسة الريان بيروت - الطبعة الأولى - تخ: 1418هـ.

### 69- التلخيص الحبير.

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1419هـ.

# 70- مختصر خلافيات البيهقي.

أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد الإشبيلي - تحقيق ذياب عبد الكريم ذياب - مكتبة الرشد - الطبعة الأولى - تخ: 1416هـ.

#### 71- البدر المنير.

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري - تحقيق مصطفى أبو الغيط - دار الهجرة - الطبعة الأولى - تخ: 1425هـ.

#### 72- لسان الميزان.

للمؤلف السابق ـ مؤسسة الأعلمي ـ ط (1) 1390هـ.

#### 73- ميزان الاعتدال.

للحافظ شمس الدين محمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي الذهبي - دار المعرفة، ط (1) 1382هـ.

# الكتب الفقهية

#### الكتب الفقهية للمالكية

### 74 المدونة الكبرى.

رواية عبد السلام بن سعيد سحنون التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك رحمه الله - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1415هـ.

### 75- الكافي في فقه أهل المدينة.

أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري - تحقيق محمد أحيد - مكتبة الرياض الحديثية، الطبعة الثانية - تخ: 1400هـ.

### 76- البيان والتحصيل.

أبو الوليد محمد بن رشد الجد - تحقيق د محمد حجي - دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية - تخ: 1408هـ.

#### 77 - المقدمات المهدات.

المؤلف السابق . تحقيق د محمد حجي . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى . تخ: 1408م.

#### 78- بداية المجتهد ونماية المقتصد.

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد الأندلسي - دار الفكر للنشر والتوزيع.

# 79- الإشراف على نكت مسائل الكلاف.

أبو محمد القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي – دار ابن حزم – الطبعة الأولى، تخ: 1420هـ.

# 80- التلقين في الفقه المالكي.

المؤلف السابق \_ تحقيق أبي أويس - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1425هـ. 81- الذخيرة.

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي - دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى - تخ: 1994هـ.

#### 82 - التبصرة.

أبو الحسن علي بن محمد اللخمي - تحقيق د أحمد عبد الكريم - وزارة الأوقاف، الطبعة الأولى - تخ: 1432هـ.

### 83- مختصر ابن عرفة.

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي - تحقيق د حافظ عبد الرحمن، مؤسسة خلف أحمد الخبتور - الطبعة الأولى - تخ: 1435ه.

# 84- التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب.

خليل بن إسحاق بن موسى الجندي - تحقيق د أحمد بن عبد الكريم - مركز نجيبويه، الطبعة الأولى.

### 85- المدخل.

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الشهير بابن الحجاج ـ دار التراث.

# 86- الشامل في فقه الإمام مالك.

أبو البقاء بمرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدمياطي - مركز نجيبويه - الطبعة الأولى، تخ: 1429هـ.

#### 87- الدر الثمين والمورد المعين.

محمد بن أحمد ميارة - تحقيق عبد الله المنشاوي - دار الحديث - تخ: 1429هـ.

## شروح الرسالة القيروانية

# 88- شرح الرسالة.

القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي – دار ابن حزم – الطبعة الأولى، تخ: 1428هـ.

### 89- الفواكه الدواني.

أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي - دار الفكر.

# شروح مختصر خليل

# 90- الشرح الكبير.

أبو البركات أحمد بن محمد العدوي الدردير - دار الفكر.

# 91- مواهب الجليل.

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي - دار الفكر - الطبعة الثالثة، تخ: 1412هـ.

# 92- التاج والإكليل.

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1416ه.

93- شرح الخرشي - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي - دار الفكر.

# شروح مختصر الأخضري

94- عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان.

أبو محمد عبد اللطيف بن المسيح المرداسي - دار الفكر بيروت لبنان.

# 95- منح العلي.

محمد بن محمد بن سالم المجلسي الشنقيطي - الناشر: محمد محفوظ بن أحمد، الطبعة الأولى - تخ: 1426هـ.

# 96- المسك الأذفري.

المختار بن العربي مؤمن الجزائري الشنقيطي - دار التيسير - الطبعة الأولى - تخ: 1436هـ.

### الكتب الفقهية للحنفية

97- الهداية في شرح بداية المبتدي.

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني - دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

#### 98- المبسوط.

أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني - إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، تحقيق أبو الوفا الأفغاني.

## 99- حاشية ابن عابدين.

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي - دار الفكر - الطبعة الثانية - تخ: 1412هـ.

#### الكتب الفقهية للشافعية

-100 الأم.

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - دار المعرفة بيروت لبنان.

101- المجموع شرح المهذب - أبو زكريا يحي بن شرف النووي - دار الفكر.

102- دقائق المنهاج - المؤلف السابق - تحقيق إياد أحمد الغوج، دار ابن حزم.

103- شرح البهجة الوردية - العلامة أبو يحى زكريا بن محمد الأنصاري.

#### الكتب الفقهية للحنابلة

#### -104 المغني.

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمَّاعِيلي المقدسي - مكتبة القاهرة. 105-كشاف القناع.

منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي - دار الكتب العلمية.

# 106- العدة شرح العمدة.

عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي - مؤسسة الرسالة - تحقيق معالي د عبد الله بن عبد المحسن التركي - الطبعة الأولى - تخ: 1427ه.

# 107- الشرح الممتع على زاد المستقنع.

فضيلة الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين - دار ابن الجوزي - الطبعة الأولى - تخ: 1422هـ.

#### الكتب الفقهية العامة

#### 108- المحلى بالآثار.

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ـ دار الفكر.

# 109- مراتب الإجماع.

المؤلف السابق - دار الكتب العلمية.

# 110- الإجماع.

أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري - تحقيق فؤاد عبد المنعم - دار السلم - الطبعة الأولى - تخ: 1425هـ.

111- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار.

محمد بن على الشوكاني - دار ابن حزم - الطبعة الأولى.

112- الروضة الندية.

أبو الطيب محمد صديق خان القنوجي - دار المعرفة.

# 113- الصلاة وأحكام تاركها.

الحافظ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية - مكتبة الثقافة.

114- الفقه على المذاهب الأربعة.

عبد الرحمن بن محمد بن عوض الجزيري - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية، تخ: 1424هـ.

#### -115 فقه السنة.

محمد السيد السابق - دار الحديث - الطبعة الحادية والعشرون - تخ: 1430هـ. 116- صفة الصلاة.

محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الطبعة الثالثة - تخ: 1424هـ.

117- القول المبين في أخطاء المصلين.

مشهور حسن آل سلمان - دار ابن القيم - الطبعة الرابعة - تخ: 1417هـ.

118- موسوعة الفقه الإسلامي.

محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري - بيت الأفكار الدولية - الطبعة الأولى، تخ: 1420هـ.

# 119- الاختيارات الفقهية لابن تيمية.

جمع سامي محمد بن جاد الله - العالم الفوائد - الطبعة الأولى - تخ: 1435هـ.

120- تنقيح التحقيق.

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي - تحقيق مصطفى أبو الغيط - دار الوطن الرياض - الطبعة الأولى - تخ: 1421هـ.

#### كتاب السيرة والتراجم

#### 121- ترتيب المدارك وتقريب المسالك.

أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي - مطبعة الفضال - الطبعة الأولى.

## كتب الأصول والقواعد

## 122- الإحكام في أصول الأحكام.

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي - دار الآفاق الجديدة.

# 123- الإحكام في أصول الأحكام.

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي الآمدي - تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي.

## كتاب الفتاوي

## 124- مجموع الفتاوي لابن تيمية.

جمع عبد الرحمن بن محمد قاسم النجدي – دار الكتب العلمية – الطبعة الأولى، تخ: 1408هـ.

## الكتب الأخرى

## 125- إعلام الموقعين.

شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية - تحقيق محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى - تخ: 1411هـ.

126- زاد المعاد في هدي خير العباد.

المؤلف السابق ـ دار المنار ـ الطبعة الأولى.

127- بدائع الفوائد.

المؤلف السابق - دار الكتاب العربي.

128- جلاء الأفهام.

المؤلف السابق - تحقيق شعيب الأرنؤوط - دار العروبة الكويت - الطبعة الأولى، تخ: 1406هـ.

129- الخصائص الكبرى.

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار الكتب العلمية.

130- حكم تارك الصلاة.

محمد ناصر الدين الألباني - دار الجلالين الرياض.

131- إحياء علوم الدين.

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي - دار المعرفة - الطبعة الأولى، تخ: 1426هـ.

132- نوادر الأصول.

محمد بن علي بن الحسن بن بشر الشهير بالحكيم الترمذي - تحقيق عبد الرحمن عميرة - دار الجيل بيروت لبنان.

133- تيسير العزيز الحميد.

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي - مكتبة الرياض الحديثية.

## 134- شرح العقيدة الطحاوية.

محمد بن علاء الدين بن محمد بن أبي العز الحنفي – مكتبة الهدي المحمدي – الطبعة الأولى – تخ: 1435هـ.

## كتب اللغة والغريب

#### 135- تهذيب اللغة.

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي. دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأولى: (2001) - جمهرة اللغة.

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي - تحقيق رمزي منير بعكي - دار العلم للملايين - الطبعة الأولى: (1987)

# 137- المحكم والمحيط الأعظم.

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى: (1421)

## 138- أساس البلاغة.

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزمخشري - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى: (1419)

#### 139- لسان العرب.

محمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفريقي ـ دار صادر بيروت ـ الطبعة الثالثة ـ تخ: 1414هـ.

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي - تحقيق جمع من المحققين - دار الهداية.

141- مقاييس اللغة.

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ دار الفكر.

142- القاموس المحيط.

مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز آبادي – شركة القدس – الطبعة الأولى – تخ: 1430هـ.

143- مختار الصحاح.

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - المكتبة العصرية، الطبعة الخامسة - تخ: 1420هـ.

144- فقه اللغة وسر العربية.

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ـ إحياء التراث العربي ـ الطبعة الأولى ـ تخ: 1422هـ.

145- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

أبو العباس أحمد بن محمد بن على الحموي - المكتبة العلمية.

146- المعجم الوسيط.

د إبراهيم أنيس وآخرون - الطبعة الثانية - تخ: 1392هـ.

147- القاموس المنجد.

شهاب الدين أبو عمرو - دار الفكر - الطبعة الأولى - تخ: 1420هـ.

## 148- النهاية في غريب الحديث والأثر.

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير - تحقيق طاهر أحمد الزاوي - المكتبة العلمية.

## 149- المفردات في غريب القرآن.

أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني - المكتبة التوفيقية - الطبعة الثالثة: (2013)

# فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِ

| 2  | مُقَدَّمَةُ المُؤَلِفِمُثَدَّمَةُ المُؤَلِفِمُثَدَّمةً |
|----|--------------------------------------------------------|
|    | التعريف بالفقها                                        |
| 7  | مصادر علم الفقه الأساسية                               |
| 7  | موضوعهموضوعه                                           |
| 7  | ثمرته                                                  |
| 8  | فضلهفضله                                               |
| 9  | كتاب الطهارة                                           |
| 9  | باب في الطهارة وأنواعها                                |
|    | حُكْمُ الطَّهَارَةِ                                    |
| 9  | أنواع الطَّهَارَةِأنواع الطَّهَارَةِ                   |
| 10 | معنى الحدث في الأصل اللغوي                             |
| 10 | معنى الحدث في عرف الفقهاء                              |
| 10 | أنواع الحدثأنواع الحدث                                 |
| 11 | كيفية الطهارة من الحدث الأصغر                          |
| 12 | كيفية الطهارة من الحدث الأكبر                          |
| 12 | معنى الخبث لغة                                         |
| 12 | معنى الخبث في عرف الفقهاء                              |

| 12 | التعريف بالنجاسة           |
|----|----------------------------|
| 12 | النجاسة لغة                |
| 13 | معنى النجاسة عند الفقهاء   |
| 13 | أنواع النجاسةأنواع النجاسة |
|    | أ. النجاسة العينيةأ        |
| 13 | مغلظةمغلظة                 |
| 13 | مخففة                      |
| 14 | جامدة                      |
| 14 | مائعةمائعة                 |
|    | مرئيةم                     |
|    | غير مرئيةفير مرئية         |
|    | يابسة                      |
|    | رطبة                       |
|    | مسألةمسألة                 |
| 16 | مسألةمسألة                 |
|    | ب. النجاسة الحكمية         |
|    | حكم المني                  |
|    | حكم غسالة النجاسة          |
|    | حكم حبل الغسيل             |
|    |                            |

| 18 | الأصل في الأشياء                              |
|----|-----------------------------------------------|
| 18 | مسألةمسألة                                    |
| 20 | كيفية تطهير جلد الميتة                        |
| 21 | باب في الأواني                                |
| 21 | كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب              |
| 22 | باب فِي خِصَالِ الْفِطْرَةِ                   |
| 22 | الْاسْتِحْدَادُالاسْتِحْدَادُ                 |
| 22 | الختانا                                       |
| 22 | قص الشارب                                     |
| 22 | تقليم الأظافر                                 |
| 23 | نتف الإبط                                     |
| 24 | باب في أحكام المياه                           |
| 24 | باب في أحكام المياهالله المدي تصح الطهارة     |
|    | حكم الماء المتغير بالنجاسة                    |
|    | حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بها   |
|    | حكم الماء المخلوط بالطاهر                     |
| 26 | حكم الماء المتغير بمقره أو بطول المكث         |
|    | حكم الماء الذي وقع فيه ما لا نفس له سائل أو غ |
|    | حكم سؤر الآدميين والأنعام                     |
|    |                                               |

| 28    | حكم سؤر الكلاب والخنازير               |
|-------|----------------------------------------|
| 28    | حكم الماء المستعمل                     |
| 29    | خلاصة القول في هذا الباب               |
| 30    | باب في آداب قضاء الحاجة                |
| 32    | مسألةمسألة                             |
| 32    | مسألةمسألة                             |
| 34    | مسألة                                  |
| 34    | مسألة                                  |
| 35    | باب في بيان أحكام الوضوء               |
| ه ذلك | فصل فيما يجب له الْوُضُوءِ وما يستحب ا |
|       | ما يجب له الوضوء                       |
|       | ما يستحب له الوضوء                     |
|       | فصل في صفة الْوُضُوءِ                  |
| 38    | فصل في أركان الوضوء                    |
|       | فصل في سنن الوضوء                      |
|       | حكم من ترك لمعة في أعضاء وضوئه ناسيا   |
|       | حكم من ترك عضوا من أعضاء وضوئه مما يج  |
|       | مسألة                                  |

| 45 | فصل في مَكْرُوهَاتِ الْوُضُوءِ                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 46 | فصل في مبطلات الوضوء                                                |
| 47 | وأما نواقض الوضوء المختلف فيها، فهاك بيانها                         |
| 51 | فصل في ما لا يجوز لغير المتوضئ                                      |
| 53 | باب فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْجَورِبِين وما في معنى ذلك |
| 54 | شروط المسح عُليهما                                                  |
| 54 | مسألة                                                               |
| 54 | مدة المسح عليهما                                                    |
| 55 | صفة المسح                                                           |
| 55 | نواقض المسح                                                         |
| 55 | حكم المسح على الجبائر والعمامة ونحو ذلك                             |
| 57 | باب في الغسل وموجباته                                               |
| 59 | فصل في صفة غُسْلِ الْجَنَابَةِ                                      |
| 60 | فصل في أركان الغُسْلِ                                               |
| 60 | مسألةمسألة                                                          |
| 61 | مسألةمسألة                                                          |
| 61 | فصل في مَكْرُوهَات الْغُسْلِ                                        |
| 61 | الاكتفاء بالغسل عن الوضوء                                           |

| جواز اغتسال المرأة وزوجها من إناء واحد يغترفان جميعا |
|------------------------------------------------------|
| جواز غسل أحد الزوجين بفضل الآخر                      |
| مسألة                                                |
| مسألة                                                |
| مسألة                                                |
| فصل في موانع الجنابة                                 |
| فصل في الأغسال المستحبة                              |
| باب في التيمم                                        |
| الأسباب المبيحة للتيمم                               |
| مسألة                                                |
| مسألة                                                |
| فصل في أركان التيمم                                  |
| حكم التيمم بالجدار                                   |
| هل يشترط في صحة التيمم دخول الوقت واتصاله بالصلاة؟   |
| ما يباح للمتيممما يباح للمتيمم                       |
| نواقض التيمم                                         |
| مسألة                                                |
| باب في أحكام الحيض والنفاس                           |

| فَالْمُبْتَدَأَةُفَالْمُبْتَدَأَةُ     |
|----------------------------------------|
| التعريف بالْمُسْتَحَاضَةِ              |
| وَأَمَّا الْمُعْتَادَةُ                |
| وَأَمَّا الْحَامِلُ                    |
| حكم تقطع الدم ومعاودته                 |
| تحديد مدة الحيض                        |
| فصل في النفاس                          |
| فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْحَيْضِ والنفاس |
| فصل في مباحات الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ   |
| حكم من جامع زوجته وهي حائض             |
| كتاب الصلاة                            |
| حكم تارك الصلاة                        |
| باب في بيان الصلوات المفروضة وأوقاتها  |
| تقسيم الأوقات إلى مختارية وضرورية      |
| صلاة الظهر                             |
| وقت صلاة الظهر المختار                 |
| وقتها الضروري                          |
| صلاة العصر                             |
|                                        |

| 91  | وقت صلاة العصر المختار                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | وقتها الضروري                                               |
|     | صلاة العصر هي الصلاة الوسطى المذكورة                        |
|     |                                                             |
|     | وقت صلاة المغرب المختار                                     |
| 93  | وقتها الضروري                                               |
|     | صلاة العشاء                                                 |
|     | وقت صلاة العشاء المختار                                     |
| 95  | وقتها الضروري                                               |
| 95  | صلاة الفجر                                                  |
|     | وقت صلاة الفجر المختار                                      |
|     | وقتها الضروري                                               |
| 96  | استحباب الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَرِّ |
| 97  | استحباب تأخير العشاء                                        |
| 97  | كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها بدون ضرورة            |
| 98  | إثم من أخر الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر مقبول              |
| 98  | حكم من نام عن صلاة أو نسيها                                 |
| 99  | بما يتحقق إدراك الوقت؟                                      |
| 100 | باب في قضاء الفوائت من الصلوات                              |

| 101 | حكم المجنون والمغمى عليه في ذلك                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 102 | حكم التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْحَاضِرَةِ والفائتة                |
| 103 | حكم من كثرت عليه الفوائت                                     |
| 103 | حكم من نسي ما عليه من الفوائت                                |
| 103 | حكم اشتغاله بالنوافل                                         |
| 103 | هل يشترط في القضاء مراعاة الوقت الحاضر                       |
| 104 | جواز قضاء الفائتة في كل وقت                                  |
| 104 | جواز القضاء جماعة                                            |
| 105 | باب في الأوقات التي نفي عن صلاة النافلة فيها                 |
| 106 | لا فرق بين مكة وغيرها، ويوم الجمعة وسائر الأيام في هذا المنع |
| 107 | جواز <b>ذوات الأسباب</b>                                     |
| 107 | مسألةمسألة                                                   |
| 108 | باب في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها                      |
| 109 | حكم الصلاة على ظهر الكعبة                                    |
| 109 | حكم الصلاة في الكنيسة                                        |
| 110 | حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، والمسجد الذي بني بمال الحرا    |
| 110 | حكم الصلاة في المراكب الحديثة                                |
|     | حكم الصلاة في النعال                                         |
| 112 | حاصل الكلام في هذا الباب                                     |
|     |                                                              |

| 113       | باب في شروط الصلاة                            |
|-----------|-----------------------------------------------|
|           | كم سن البلوغ؟                                 |
| 115       | بما يعرف البلوغ؟                              |
| 116       | وَأَمَّا شُرُوطُ الصِّحَةِ                    |
| 117       | هل يشترط اتصال النية بالإحرام؟                |
|           | كيفية إزالة النجاسة عن الثوب والبدن           |
| 118       | ماذا يفعل إذا التبست النجاسة                  |
| 119       | حكم ما أُثَّرَ من النجاسة بالثوب بعد الغسل    |
|           | كيفية إزالة النجاسة عن المكان الذي يصلى فيه   |
|           | حكم من شك في إصابة النجاسة أو في نجاسة الشيء. |
| ، نجس 120 | حكم من صلى بنجاسة في ثوبه أو بدنه أو على مكان |
| 122       | استقبال القبلة                                |
| 122       | الرخصة في ترك استقبال القبلة في بعض الأحوال   |
| 123       | حكم من صلى إلى غير القبلة                     |
| 123       | ستر العورة                                    |
| 124       | حد عورة الرجل والمرأة                         |
| 126       | ما يجزئ من اللباس في الصلاة                   |
| 126       | حكم الصلاة في السراويل وحده                   |
| 126       | حكم الصلاة في لباس الحرير والذهب              |
|           |                                               |

| 127 | مسألة                               |
|-----|-------------------------------------|
| 128 | مسألة                               |
| 128 | هل تجب الإعادة بعد ذلك؟             |
| 129 | فصل في صفة الصلاة                   |
| 133 | باب في أركان الصلاة                 |
| 133 | حكم الافتتاح بغير لفظ (الله أكبر)   |
| 134 | سنية التأمين للإمام والمأمومين      |
|     | ما يقال بين السجدتين                |
| 137 | صيغة التشهد                         |
| 137 | فظ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه      |
| 137 | فظ تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. |
| 138 | فظ تشهد ابن عباس رضي الله عنهما     |
| 138 | كيفية جلوس التشهد                   |
| 139 | وضع الكفين على الفخذين              |
| 139 | مشاركة المرأة الرجال في ذلك         |
| 142 | باب في سنن الصلاة                   |
| 143 | متى يرفعهما                         |
| 144 | حكمة هذا الرفع                      |
| 145 | صبغ الاستفاح                        |

451

| 146          | محل دعاء الاستفتاح                         |
|--------------|--------------------------------------------|
| رها في البعض | سنية تطويل القراءة في بعض الصلوات وتقصي    |
|              | جواز قراءة السورة في الأخريين              |
|              | جواز ختم القراءة بسورة الإخلاص             |
| 150          | حكم البسملة والتعوذ                        |
| ء في السجود  | النهي عن القراءة في الركوع واستحباب الدعاء |
|              | موضع الوضعموضع                             |
| 156          | أين يدع يديه بعد الرفع من الركوع؟          |
| 157          | حكمة هذا الوضع                             |
| 160          | بما تتحقق السترة؟                          |
| 161          | استحباب الدنو من السترة                    |
| 161          | تحريم المرور بين يدي المصلي                |
| 163          | مشروعية دفع المار بين يدي المصلي           |
| 164          | ما يقطع الصلاة                             |
| 165          | باب في مكروهات الصلاة                      |
| 168          | باب في الخشوع في الصلاة                    |
| 168          | حقيقة الخشوع في الصلاة                     |
|              | محلهم                                      |
| 168          | الحض على مطلوبية الخشوع                    |
|              |                                            |

| مبالغة النبي ﷺ في المحافظة على الخشوع في صلاته         |
|--------------------------------------------------------|
| باب في مباحات الصلاة                                   |
| باب في مبطلات الصلاة                                   |
| حكم صلاة السارق فيها                                   |
| باب في الأذكار إثر الصلوات الخمس                       |
| جواز العمل بكل ما ورد في ذلك صحيحا                     |
| تحريم الزيادة على الأعداد المأثورة                     |
| سنية عدها بالأصابع                                     |
| حكم الدعاء الجماعي بعد المكتوبة                        |
| حكم المصافحة بعد المكتوبة                              |
| باب في صفة صلاة المريض                                 |
| إذا عجز المريض عن الركوع                               |
| هل يسقط وجوب الصلاة عن المريض الذي اشتد .              |
| باب في السنن الرواتب والْوِتْرِ، وَرَغِيبَةِ الْفَجْرِ |
| أ. السنن الرواتبأ.                                     |
| الْوِتْرُا                                             |
| مشروعية الوتر                                          |
| حكم الوتر                                              |
|                                                        |

| 189  | فضل الوتر                                                |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | عدد ركعات الوتر                                          |
| 190  | وقته                                                     |
| 191  | القراءة في الوترا                                        |
| 192å | سنية تقيديم الوتر بركعتين إِلَى اثْنَتَي عَشْرَةَ رَكْعَ |
|      | تعدد الوتر في الليلة الواحدة                             |
| 193  | القنوت في الوترا                                         |
| 193  | حكم القنوت في الصبح على الدوام                           |
|      | الدعاء بعد الوترا                                        |
| 195  | قضاء الوترقضاء الوتر                                     |
|      | ب. رَغِيبَةِ الْفَجْرِ                                   |
|      | مشروعيتهما                                               |
|      | حکمهما                                                   |
| 196  | القراءة فيهماالقراءة فيهما                               |
|      | استحباب الاضطجاء بعد ركعتي الفجر                         |
|      | -<br>قضاء سنة الفجرقضاء                                  |
| 199  | باب في السهو وسجدتيه                                     |
|      | محل سجود السهو                                           |
|      | حكم السهو في النافلة والفائتة                            |
|      | ,                                                        |

| 201                   | حكم من نقص شيئا في صلاته                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 201                   | حكم من زاد شيئا في صلاته                            |
| 202                   | حكم اجتماع النقص والزيادة معا في الصلاة الواحدة     |
| 203                   | نيابة كل من القبلي والبعدي مناب الآخر               |
| 203                   | حكم إعادة التَّشَهُّد الآخر بَعْدَهما               |
| 203                   | من نسي سجودهمامن نسي سجودهما                        |
| 203                   | حكم نقصان الركن                                     |
| 204                   | حكم ترك ما دون السنة المؤكدة                        |
| 205                   | حكم تكرار الفاتحة مرتين في الركعة الواحدة           |
| 205                   | حكم نسيان الفاتحة                                   |
| 206                   | حكم ترك آية فأكثر من الفاتحة                        |
| 206                   | إذا لم يتذكر إلا بعد تطاول الفصل                    |
|                       | حكم ترك السورة ناسيا                                |
| 207                   | حكم الجهر في محل الإسرار أو العكس                   |
| مورة إلى الأخرى في207 | حكم قراءة السورتين فأكثر في الواحدة، والخروج من الس |
| 208                   | حكم الغلط في القراءة                                |
| 209                   | حكم من استعجم القراءة                               |
| 209                   | متى يفتح على الإمام؟                                |
|                       | حكم الفتح على غير الإمام                            |
|                       |                                                     |

| 210 | حكم القيام من الركعتين قبل الجلوس                     |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | حكم ترك الركوع                                        |
|     | حكم نسيان السجدة أو السجدتين                          |
| 213 | إذا نعس المأموم أو زوحم عن الركوع أو السجود           |
| 214 | حكم من شك في عدد ما صلى                               |
| 215 | إذا سلم شاكا في كمال صلاته                            |
| 215 | حكم المسبوق في سهو الإمام                             |
| 216 | حمل الإمام السهو عن المأموم                           |
| 217 | حكم المسبوق إذا لم يدرك مع الإمام أقل من ركعة كاملة   |
| 218 | سهو المسبوق في حال الإتمام                            |
| 218 | ماذا يفعل المأموم إذا ناب الإمام شيء في الصلاة؟       |
| 219 | التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء                       |
|     | حكم المأموم إذا جلس إمامه في غير محله                 |
| 220 | حكم المأموم إذا ترك الإمام سجدة                       |
| 220 | حكم المأموم إذا قام إمامه إلى ركعة زيادة فوق المعتادة |
|     | إذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة معتقد الكمال           |
|     | حكم الكلام عن نسيان في الصلاة                         |
|     | حكم النفخ في الصلاة                                   |
| 223 | حكم من صلى على النبي علي عندما سمع ذكره في الصلاة     |
|     |                                                       |

| 224 | خلاصة القول في هذا الباب                         |
|-----|--------------------------------------------------|
| 225 | باب في صلاة الجماعة                              |
| 225 | معنى لفظ الجماعة                                 |
| 225 | مشروعية الجماعة                                  |
| 225 | حكمها                                            |
| 229 | حكمة مشروعيتها                                   |
| 229 | فضلهافضلها                                       |
| 230 | بكم تنعقد من الناس؟                              |
| 230 | بكم تدرك الجماعة؟                                |
| 230 | ماذا يصنع المسبوق إذا وجد الإمام ساجدا أو جالسا؟ |
| 231 | كيفية إتيان المسبوق بما فاته من الصلاة مع الإمام |
| 232 | الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة                |
| 235 | باب في المساجد والصفوف                           |
| 235 | معنى لفظ المساجد                                 |
| 235 | فضل بناء المساجد                                 |
|     | حكم بناء المسجد على القبور                       |
|     | حكم تعدد المساجد                                 |
|     | حكم تعدد الجماعة في المسجد الواحد في نفس الوقت   |
|     | حكم البصاق في المسجد                             |
|     |                                                  |

| 239    | حكم رفع الصوت في المسجد                 |
|--------|-----------------------------------------|
| 240    | حكم نشد الضالة والبيع والشراء في المسجد |
| 240    | حكم الحديث في المسجد                    |
| 241    | حكم النوم في المسجد                     |
| 241    | حكم دخول الكافر المسجد                  |
| 242    | حكم تشييد المساجد وزخرفتها              |
| 244    | جواز حضور النساء المسجد                 |
| ِل فيه | فصل في آداب المشي إلى المسجد والدخو     |
| 246    | المشي إلى المسجد بالسكينة والوقار       |
| 246    | الدعاء عند الخروج من المنزل             |
| 246    | دعاء دخول المسجد والخروج منه            |
| 247    | تحية المسجد                             |
| 248    | فصل في الصفوف                           |
| 248    | حكم تسوية الصفوف                        |
| 249    | صفة تسوية الصفوف                        |
|        | سنية قيام الإمام بتسوية الصفوف          |
| 250    | من أين يبتدئ الصف؟                      |
| 252    | موقف النساءموقف                         |
| 252    | موقف الخناثيموقف الخناثي                |
|        |                                         |

| صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها.     | خير        |
|-------------------------------------|------------|
| يستحب أن يلي الإمام من المأموم      | من         |
| كم الركوع دون الصف                  | 5>         |
| كم صلاة المنفرد خلف الصف            | <b>S</b> ~ |
| • في الأذان والإقامة.               | باب        |
| روعيته                              | مشر        |
| كمة مشروعيته                        |            |
| كمه                                 |            |
| 256                                 | فضا        |
| 256                                 | وقته       |
| 257                                 |            |
| 257                                 |            |
| وط المؤذن                           | شرو        |
| ، الصبي                             |            |
|                                     |            |
| يشرع للمرأة الأذان في خاصة نفسها؟   |            |
| عم أخذ الأجرة على الأذان            |            |
| ة القيام عند الأذان واستقبال القبلة |            |
| غة الأذان                           |            |

| تثنية الأذان وإفراد الإقامة           | الحكمة في ا |
|---------------------------------------|-------------|
| ب في الفجر                            | حكم التثوي  |
| 264                                   |             |
| صوت بالأذان                           | سنية رفع ال |
| ستدارة المؤذن عند الحيعلتين           | مشروعية ال  |
| جعل أصبعه في أذنيه                    | استحباب.    |
| جمع المؤذن التكبيرتين بلا تنفس بينهما | استحباب     |
| لأذان فوق المنارةلأذان فوق المنارة    | استحباب ا   |
| الأذان على الوضوء                     | استحباب ا   |
| ول مثل ما يقول المؤذن عند أذانه       | مشروعية قو  |
| الأذان                                |             |
| لاجتهاد في الدعاء بين الأذان والإقامة | استحباب ا   |
| أذان في السفر                         | مشروعية الا |
| أذان للصلاة الفائتة                   | مشروعية الا |
| ك المؤذن عند الأذان                   | جواز ضحا    |
| ج من المسجد بعد الأذان                | كراهة الخرو |
| لإِقامة                               | فصل في ال   |
| 271                                   | حكم الإقاه  |
| ملاة المنفرد بدون الإقامة؟            | هل تصح ه    |
|                                       |             |

| صيغتها                                       | 272 |
|----------------------------------------------|-----|
| كم بين الأذان والإقامة؟                      | 273 |
| الإمام أحق بالإقامة                          | 273 |
| انتظار الإمام لعذر                           | 274 |
| جواز إقامة غير المؤذن                        | 275 |
| متى يقوم إلى الصلاة عند الإقامة؟             | 275 |
| حكم الكلام بعد الإقامة                       | 276 |
| باب في الإمامة                               | 277 |
| مَشْرُوعيةُ الإِمامة                         | 277 |
| حكمها                                        | 277 |
| بكم تنعقد؟                                   | 278 |
| شروط الإمامة                                 | 278 |
| أحق الناس بالإمامة                           | 279 |
| ولي الأمر العام مقدم على غيره في الإمامة     | 279 |
| وجوب متابعة الإمام في أفعاله وأقواله الظاهرة | 280 |
| حكم مقارنته                                  | 280 |
| هل تبطل الصلاة بمسابقته؟                     | 280 |
| الأمر بالتخفيف للمأمومين                     | 281 |
| ترجيح القول بجواز إمامة الصبي                | 281 |
|                                              |     |

| 282             | صحة إمامة الأعمى ومن في معناه من الزمني         |
|-----------------|-------------------------------------------------|
|                 | حكم إمامة الفاسق والفاجر                        |
|                 | حكم إمامة المرأة                                |
|                 | موقف المرأة إذا أمت النساء                      |
| 286             | حكم إمامة الخنثى                                |
|                 | حكم إمامة المتنفل للمفترض                       |
|                 | اقتداء المسافر بالمقيم والعكس                   |
| 288             | الاقتداء بالمسبوقا                              |
| 289             | حكم المأموم إذا صلى إمامه من قعود               |
|                 | استخلاف الإمام غيره إذا نابه شيء                |
| 292             | إذا لم يدر المستخلف كم صلى الإمام               |
|                 | إذا لم يكن هناك من يستخلفه الإمام               |
|                 | جواز علو الإمام على المأموم يسيرا               |
| 292             | جواز علو المأمومين على الإمام مطلقا             |
| يم293           | استحباب انصراف الإمام نحو المأمومين بعد السلا   |
| افلة بعد السلام | سنية تحول الإمام عن مكانه إذا أراد أن يصلي النا |
| 294             | باب في القصر والجمع                             |
| 294             | مشروعيتهمشروعيته                                |
| 294             | حکمه                                            |
|                 |                                                 |

| القصر أفضل أم الإتمام؟          | هل    |
|---------------------------------|-------|
| و القصر في السفر مطلقا          | جواز  |
| فة القصر                        | مساه  |
| قيق في هذه المسألة              | التحن |
| يبدأ القصر؟                     | متی ! |
| يتم المسافر؟                    | متی   |
| م التنفل في السفر               |       |
| ل في الجمع بين الصلاتين         | فصر   |
| ب الجمع                         | أسباه |
| ع في السفر                      | الجم  |
| ع بين المغرب والعشاء للمطر      | الجم  |
| يجمع بين الظهر والعصر من المطر  | هل :  |
| الجمع خاص بالجماعة دون المنفرد؟ | هل ا  |
| ع لشدة البرد والريح             | الجم  |
| ع لعلة المرض                    | الجم  |
| ع بعرفة وبالمزدلفة              | الجم  |
| ع الحاجة                        | جم    |
| 308                             | فائدة |
| في صلاة الخوف.                  | باب   |
|                                 |       |

| 309           | مشروعية صلاة الخوف                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|
|               | صفتها                                               |
| 313           | إذا تعذروا عن أداء الصلاة على الأوجه المذكورة       |
| 313           | هل صلاة الخوف ركعتان مطلقا؟                         |
| 314           | صلاة الطالب والمطلوب                                |
| 316           | باب في صلاة الجمعة                                  |
| , الإسلام 316 | سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم، وأول الجمعة في     |
| 317           | اسم يوم الجمعة في الجاهلية                          |
| 317           | مشروعية الجمعة وحكمها                               |
|               | فضل يوم الجمعة                                      |
|               | استحباب الإكثار من الصلاة على النبي عَلَيْكُ في يوم |
|               | على من تجب الجمعة؟                                  |
|               | التشديد على ترك حضورها                              |
|               | الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة                    |
|               | تنبیه هام                                           |
| 322           | وقت الجمعة                                          |
|               | عدد رکعاتما                                         |
|               | الغسل يوم الجمعة                                    |
|               | استحباب التبكير إلى المسجد                          |
|               |                                                     |

| 326 | المراد بالساعات المذكورة                        |
|-----|-------------------------------------------------|
| 326 | بكم تنعقد الجمعة؟                               |
|     | هل يشترط في الجمعة المسجد؟                      |
| 328 | ركنية الخطبتين في الجمعة                        |
|     | محلهمام                                         |
| 328 | بما تتحقق الخطبة؟                               |
|     | استحباب اتخاذ المنبر للخطبة                     |
|     | بما يتحقق المنبر؟                               |
|     | وجوب الخطبة من قيام                             |
|     | مشروعية الجلوس بينهما                           |
|     | مشروعية تحية المسجد لمن دخل ولو حال خطبة الإمام |
|     | من آداب الجمعة                                  |
|     | كراهية الافتراق بين اثنين والتخطي رقاب الناس    |
| 333 | وجوب الإنصات حال الخطبة                         |
| 334 | حكم من لا يسمع الخطيب                           |
| 334 | متى يجب الإنصات؟                                |
| 334 | جواز الكلام للإمام حال الخطبة عند الحاجة        |
| 335 | هل يجوز لغير الخطيب أن يتولى الصلاة؟            |
| 335 | سنية تقصير الخطبة وتطويل الصلاة                 |
|     |                                                 |

| 335          | بكم تدرك الجمعة                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| 336ä         | حكم البيع والشراء عند الأذان الثاني للجمع |
| 336          | الأذان للجمعة                             |
| 337          | حكم السفر يوم الجمعة                      |
| 338          | موافقة أحد يومي العيدين الجمعة            |
| 338          | الساعة التي في يوم الجمعة                 |
| 339          | الصلاة بعد الجمعة                         |
| 340          | ما يستحب قراءته في صبح الجمعة             |
| 341          | ما يقرأ في الجمعة                         |
| 341          | استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة       |
| 343          | باب في صلاة العيدين                       |
| 343          | مشروعية العيدين في كل سنة                 |
| 344          | مشروعية صلاة العيدين                      |
| 345          | حكمها                                     |
| 345          | عدد رکعاتھا                               |
| 345          | وقتها                                     |
| 346          | هل يشرع فيها الأذان والإقامة؟             |
| 347          | محل إقامتها                               |
| لشاباتلشابات | مشروعية خروج النساء إليها حتى الحيض وا    |
|              |                                           |

| 348    | التكبير فيها                                        |
|--------|-----------------------------------------------------|
|        | القراءة فيهاا                                       |
| 350    | استحباب الاغتسال والتجمل قبل الخروج إلى الصلاة      |
| ضحى350 | استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر، والإمساك في الأر |
| 350    | مشروعية الخطبة بعد الصلاة                           |
| 351    | لا صلاة قبلها ولا بعدها                             |
| 352    | استحباب مخالفة الطريق                               |
| 352    | مشروعية الإكثار من التكبير يوم العيد                |
| 353    | جواز كل لعب مباح في ذلك اليوم                       |
| 355    | باب في صلاة الكسوف                                  |
| 355    | الحكمة من الكسوف                                    |
| 356    | مشروعية صلاة الكسوف وحكمها                          |
| 356    | عدد رکعاتھا                                         |
| 356    | هل يشرع لها الأذان؟                                 |
| 357    | مشروعية صلاتها جماعة                                |
| 357    | صفتها                                               |
| 359    | خلاصة القول في هذه المسألة                          |
| 360    | مشروعية الخطبة بعدها                                |
| 361    | استحباب الإكثار من الدعاء والصدقة                   |
|        |                                                     |

| 361   | صلاة كسوف القمر                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 362   | باب في صلاة الاستسقاء                      |
| 362   | مشروعية صلاة الاستسقاء                     |
| 362   | صفتهاصفتها                                 |
| 363   | ويستفاد من هذا الحديث مما يتعلق بموضوعنا   |
|       | حكمة التحويل                               |
| 364   | بعض المسائل المتعلقة بصلاة الاستسقاء       |
| موعنا | بعض ما يستفاد من هذا الحديث مما يتعلق بموض |
| 365   | استحباب الاستسقاء بهذا الدعاء              |
| 366   | ما يسن له أن يقول عند نزول المطر           |
| 367   | باب في صلاة التطوع                         |
| 368   | الحث على التطوع وفضله                      |
| 368   | سنية جعل صلاة التطوع في البيت              |
| 369   | جواز صلاة النافلة جماعة                    |
| 369   | أقسام التطوعأ                              |
| 370   | فصل في صلاة التراويح                       |
| 370   | مشروعية صلاة التراويح وفضلها               |
| 371   | عدد رکعاتما                                |
| 371   | سنية صلاة التراويح جماعة                   |
|       |                                            |

| 374 | استحباب المبالغة في المحافظة عليها في العشر الأواخر |
|-----|-----------------------------------------------------|
|     | مشروعية تخفيف الإمام إياها                          |
| 375 | جواز شهودها للنساء مطلقا                            |
| 375 | التهجدا                                             |
| 376 | قيام الليل                                          |
| 377 | استحباب القيام في ثلث الليل الأخير                  |
|     | قضاء قيام الليل                                     |
| 378 | القراءة في صلاة الليل                               |
| 379 | كراهية ترك قيام الليل لمن كان يقومه                 |
| 379 | الاقتصاد في التطوع والمداومة عليه                   |
| 381 | فصل في صلاة الضحى                                   |
| 381 | مشروعية صلاة الضحى                                  |
| 381 | فضلها والحث عليها                                   |
| 381 | عدد رکعاتھا                                         |
| 383 | وقتها                                               |
| 384 | فصل في صلاة الاستخارة                               |
| 384 | مشروعية صلاة الاستخارة                              |
| 384 | استحباب استشارة الناس في كل أمر مهم                 |
| 385 | الاستخارة المبتدعة                                  |
|     |                                                     |
|     |                                                     |

| 386 | بما يعرف نتيجة الاستخارة؟      |
|-----|--------------------------------|
|     | فصل في صلاة التوبة             |
|     | مشروعية صلاة الاستغفار         |
| 388 | صفة صلاة التوبة                |
|     | صلاة التسبيح                   |
|     | صلاة الحاجة                    |
|     | فصل في سجود الشكر              |
|     | حكم سجود الشكر؟                |
|     | هل يشترط في سجود الشكر الطهارة |
|     | كم سجود الشكر؟                 |
|     | ما يقال فيه                    |
|     | حكم سجود الشكر في أوقات النهي  |
|     | فصل في سجود التلاوة            |
| 393 | حكم سجود التلاوة               |
|     | حكم اشتراط الطهارة فيه         |
|     | حكم سجود التلاوة في وقت النهي  |
|     | حكم سجود التلاوة في الصلاة     |
| 394 | ما يقال في السجود              |
| 395 | مواضع السجود في القرآن         |
|     |                                |

| 399 | باب في صلاة الجنائز                         |
|-----|---------------------------------------------|
| 399 | بعض المسائل المتعلقة بباب الجنائز           |
| 399 | الإكثار من ذكر الموت                        |
| 399 | كراهية تمني الموت                           |
| 400 | الصبر على قضاء اللها                        |
| 400 | حسن الظن بالله                              |
| 400 | تلقين المحتضر كلمة الشهادة                  |
| 400 | تغميض عينيه إذا قضي، وستره                  |
| 401 | وجوب تغسيله                                 |
| 401 | وجوب المبادرة بقضاء دينه                    |
| 401 | وجوب تكفينه                                 |
| 402 | الصلاة على الميت                            |
|     | مشروعيتهامشروعيتها                          |
|     | حكمها                                       |
| 403 | من يستثني من ذلك                            |
| 403 | فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها             |
| 404 | حكم الصلاة على الطفل                        |
| 405 | حكم الصلاة على السقط                        |
| 405 | حكم الصلاة على أهل المعاصي والكبائر، والبدع |
|     |                                             |

| 406 | حكم الصلاة على الغائب              |
|-----|------------------------------------|
| 407 | حكم الصلاة على الجنازة في المسجد   |
| 408 | حكم الصلاة على الميت وهو في قبره   |
| 409 | حكم شهود النساء الصلاة على الجنازة |
| 409 | مشروعية الصلاة على الجنازة جماعة   |
| 410 | استحباب أن يصف لها بثلاثة صفوف     |
| 411 | موقف الإمام من الرجل والمرأة       |
| 411 | عدد التكبير                        |
| 412 | صفة الصلاة على الجنازة             |
| 413 | رفع اليدين عند التكبير             |
| 417 | من أهم المراجع                     |